

## ناكْ شَرْفِتُ بِنَانَةُ وَمِمْ فِي بِنْ عَبِثْ الرازِقَ الرَّصِّوانِي



رُوجِعَ مِنْجِرَ مِنْ الْجُدَاءِ مِنْ كَبِينِ كَالِلْعَالَاءُ رُوجِعَ مِنْجِرَفِ مِنْجَدَاءِ مِنْ كَبِثِ كَالِلْعَالَاءُ

النَّالِيْفَيِّجُهُ فَيْرِيُ لِينَافِي مِنْ الْمُلْكِفِي الْمُعَالِّيْ الْمُلْكِفِي اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

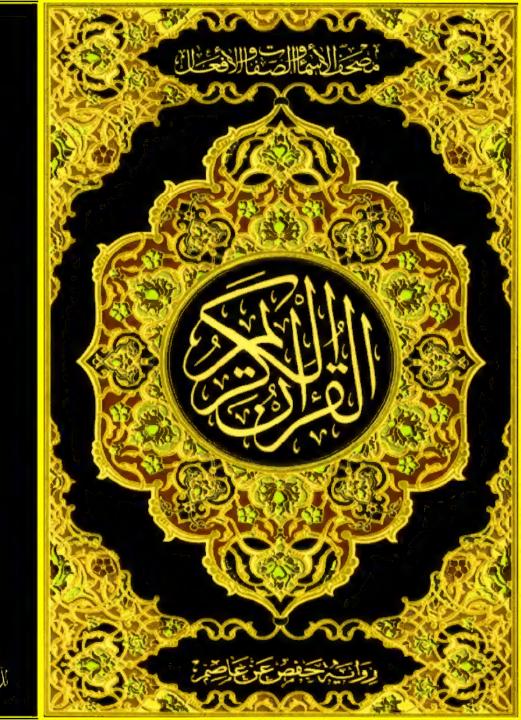

|                                         |                            | And a second        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                      |
|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| فهرس أجزاء القرآن 🌉                     | The Control of the Control | To the second       | The state of the s | CONTRACT TO           | the tate and the are |
| ייין איניים איניים איניים איניים איניים | 医多分泌疗法 医甲基乙                | السور سطيا          | المالية المحاسب المهرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | تعريف بترميز الألوان |
|                                         | NEW TOURS OF THE SECRETARY | Control of the last |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TO THE REAL PROPERTY. | 3 3 3                |

| ا الفائد   - الفائد | 20 طه        | 39– الزمر    | 58- المجادلة | 77– المرسلات  | 96- العلق     |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 2- البقرة           | 21- الأنبياء | 40- غافر     | 59– الحشو    | 78- النبأ     | 97 القدر      |
| 3- آل عمران         | 22- الحج     | 41 فصلت      | 60- المتحنة  | 79 النازعات   | 98– البينة    |
| 4- النساء           | 23– المؤمنون | 42- الشورى   | 61- الصف     | -80 عبس       | 99- الزلزلة   |
| 5- المائدة          | 24– النور    | 43- الزخرف   | 62- الجمعة   | 81– التكوير   | 100- العاديات |
| 6- الأنعام          | 25- الفرقان  | 44- الدخان   | 63-المنافقون | 82 - الانفطار | 101- القارعة  |
| 7- الأعراف          | 26– الشعواء  | 45- الجاثية  | 64- التغابن  | 83 المطففين   | 102- التكاثر  |
| 8- الأنفال          | 27- النمل    | 46- الأحقاف  | 65- الطلاق   | 84- الانشقاق  | 103 – العصر   |
| 9– التوبة           | 28– القصص    | 47 محمد      | 66- التحريم  | 85– البروج    | 104 - الهمزة  |
| 10- يونس            | 29- العنكبوت | 48- الفتح    | -67 الملك    | 86- الطارق    | 105-الفيل     |
| 11- هود             | 30- الروم    | 49- الحجرات  | 68- القلم    | 87- الأعلى    | 106- قريش     |
| 12- يوسف            | 31 لقمان     | 50 ق         | 69- الحاقة   | 88- الغاشية   | 107- الماعون  |
| 13- الرعد           | 32- السجدة   | 51- الذاريات | 70- المعارج  | 89– الفجر     | 108- الكوثر   |
| 14- إبراهيم         | 33- الأحزاب  | 52- الطور    | 71 - نوح     | 90- البلد     | 109–الكافرود  |
| 15-الحجر            | -34 سبأ      | 53- النجم    | 72– الجن     | 91- الشمس     | 110- النصر    |
| 16- النحل           | 35- فاطر     | 54- القمر    | 73– المزمل   | 92- الليل     | 111- المسد    |
| 17- الإسراء         | -36 يس       | 55-الرحمن    | 74- المدثر   | 93 – الضحي    | 112- الإخلاص  |
| 18- الكهف           | 37- الصافات  | 56- الواقعة  | 75- القيامة  | 94– الشرح     | 113 - الفلق   |
| 19- مريم            | 38– ص        | 57 - الحديد  | 76- الإنسان  | 95– التين     | 114 = الناس   |
|                     |              |              |              |               |               |

The Control of Control

فاية المصحف المال المال المالية المصحف



| الوان 🚅 🗘 🗘 🕉 | تعريف بترميز الا | فهرس أجزاء القرآن | السور | فهرس |
|---------------|------------------|-------------------|-------|------|
|               |                  |                   |       |      |

| 20.400 (00.00) (21.21.21   | 4- 2011 11           | 1- الجزء الأول   |
|----------------------------|----------------------|------------------|
| 21- الجزء الحادي والعشرون  | 11- الجزء الحادي عشر | 1- اجزء الأول    |
| 22– الجزء الثابي والعشرون  | 12- الجزء الثاني غشر | 2– الجزء الثاني  |
| 23– الجزء الثالث والعشرون  | 13- الجزء الثالث عشر | 3– الجزء الثالث  |
| 24- الجزء الرابع والعشرون  | 14– الحزء الرابع عشر | 4– الجزء الرابع  |
| 25- الجزء الخامس والعشرون  | 15- الجزء الخامس عشر | 5– الجزء الخامس  |
| 26- الجزء السادس والعشرون  | 16- الجزء السادس عشر | 6- الجزء السادس  |
| 27- الجزء السابع والعشرون  | 17- الجزء السابع عشر | 7- الجزء السابع  |
| 28– الجزء الثامن والعشرون  | 18- الجزء الثامن عشر | 8– الجزء الثامن  |
| ا29– الجزء التاسع والعشرون | 19– الجزء التاسع عشر | 9– الجزء التاسع  |
| ا30– الجزء الثلاثون        | 20– الجزء العشرون    | 10- الجزء العاشر |
|                            |                      |                  |

Comp to Comp to Comp to Comp to Comp

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد .

فقد اتفقت لجنة المراجعة على أن يكون الترميز الملون لمصحف الأسماء والصفات والأفعال على النحو التالي:

١- اللين الاحمر للتعرف على أسهاء الله الحسيني، وقد لونت حروف الاسم باللون الأحمر في أي موضع داخل النص، سواء ورد الاسم مطلقاً في موضع كفوله تعالى:

﴿ سَلَنَّمٌ قَوَّلًا مِّن زَّتِ زَّجِيدٍ ۞ [بس:٥]. أو ورد الاسم مضافا في موضع كَقُولُه تَعَالَى: ﴿ وَتَرَى ٱلْمُلَتَبِكُةَ خَالِفِينَ مِنْ خَوْلِ ٱلْعَرْقِ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّي وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْمُعَدُّ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ [الرمر:٧٥].

فاسم الله الرب والرحيم لونت فيه الحروف باللون الأحمر في جميع المواضع. وَكذلك اسمه السميع في موضعه الذي ورد في قوله تعالى:

﴿ وَإِذَ يَرْفَعُ إِبْرَهِتُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَنِعِيلُ رَبُّنَا فَقَبَّلْ مِثَلَّ إِنَّكَ أَنتَ

أو في قوله سبحانه: ﴿ هُمُنَالِكَ دَعَا زَكَدِيًّا رَبُّهُ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّذَنكَ دُرِيَّةً مَلِيِّهِم إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَلَو ﴿ اللَّهِ عَران ٣٨].

٧- اللون الأزرق للتعرف على أسماء الله الحسني المضافة أو المقيدة، كالغلار والقابل والشميد وهي الطول في قوله: ﴿ غَافِرِ ٱلدُّنْبِ وَقَائِلِ ٱلتَّوْبِ عَدِيدِ الْعِقَابِ فِي أَهُلَوْلُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوِّ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ عَادِهِ ]. [

فاسم النافر والقابل والشميد لونت حروفها باللون الأزرق، ليتنبه القارئ إلى ضرورة ذكر الاسم مقرونا بالإضافة التي وردت بعده، أو دل عليها سياق النص عند دعائه لربه .

فهرس أجزاء القرآن 🗾 💮

وكذلك أيضا الأسماء المضافة والمقيدة كالقاطر والجاعل والبالغ والفالق والخرج والحني والنور والبديع والمنتم، لونت جميع حروفها باللون الأزرق

﴿ لَكُمَدُ يَلِيهِ بَلِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ بِإِلَّ الْمَلَتِهِكَةِ رُسُلًا أَوْلِيَ آجَيْحَةِ مَّنْنَ وَثُلَثَ وَرُبِكُعٌ ﴾ [ فاطر:١ ] .

وفول الله ﷺ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ ﷺ أَمْرِهِۥ قَدْجَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّي شَيْءٍ قَدْرًا ۞﴾ [الطلان: ٣] . وقوله عَلَىٰ: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ ﴿ أَنَّهُ الْحَيْبِ وَالنَّوَى ۖ يُغْرِجُ الْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيُّ ﴾ [الاندام:٩٥]. وقوله ﷺ فَالَ سَلَنُّمْ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَقِيٌّ إِنَّهُ كَاكَ بِي 🚅 🎙 [مريم:٤٧].

وقوله على: ﴿ ﴿ اللَّهُ مُنْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [المرد: ٣٥]. وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ بَيْعُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الأنبام:١٠].

وفول الله رَجِّك: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِتَّن ذُكِّرَ بِنَايَنتِ رَقِهِۦ ثُرَّ أَغَرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُسْتَمِّدُ اللهِ السجدة: ٢٢].

٣- اللون الرهري البنائسجي للتعرف على صفات الله وَافِنَ التي أَضيفت إليه، سواءكانت الصفات ذاتية قائمة بالذات الإلهية ولا تتعلق بمشيئة الله وقدرته كالعلم في قوله تعالى: ` موصوفها، أو تكون داله على آثارها من الخلوقات، وهي الرياح والامطار التي يحيي الله بها الأرض، من باب إضافة الخلوق إلى خالقه؛ لأن الله قال

﴿ وَمِنْ ءَابَنيٰهِ؞ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّبَاعَ مُبَيِّرُتِ وَلِيُذِيقَكُمْ مِن رَّحْمَيْهِ، وَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ. وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضِّلِهِ وَلَعَلَكُمْ نَشَكُرُونَ ١٠٤١) [الروم:٢١].

ولأن الرحمة قد تطلق كوصف للرحمن، وتطلق أيضا على أسباب الرحمة من الخلوقات أو الجنة كما ورد في صحيح البخاري أن النبي ﷺ: "قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي" .

وكلا المعنيين حق، فرأت لجنة المراجعة عدم تلوين حروف الكلمة حتى يراجعكلام المفسرين في بيان المراد منكلام الله تعالى.

 اللين الأخضر للتعرف على أفعال الله على التي نتعلق بمشيئة الله وقدرته ورحمته وحكمته في خلق الإنسان وابتلائه عبر الزمان والمكان، وقد لونت الحروف فيها باللون الأخضر، كما في الفعل بعث ونبأ وأحسى في قوله ظَلَى: ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَيْتِتُهُ رِيمًا عَيِلُوٓا أَحْصَنَهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَأَلْلَهُ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ [الحاداء:٦] .

وكذلك الفعل خلق وقدر ويسر وأمات وأقبر وشاء والشر وصب وَسُقِ وَأَنبِت فِي قُولِه تعالى: ﴿ قُلِلَ ٱلْإِنسَانُ مَا أَلْفَرُهُۥ ۞ مِنْ أَيْ شَيْءٍ خَلَقَهُۥ ۞ مِن نُطْفَةِ عَلَقَدُ فَقَدَّدُهُ ١٠ ثُمُّ ٱلسَّبِيلَ يَسْرَهُ ١٠ ثُمَّ أَمَانُهُ فَأَقَدُدُ ١٠ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرِهُ ١٠ كُلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرُهُ ﴿ فَالْمُنْظِرِ ٱلْإِنسَنُ إِلَى طَعَلِيهِ ﴿ أَنَّا صَبْبَ الْمَاءَ صَبَّا ﴿ مُمَّ خَعَتْنَا ﴿ وَمَا تَحْسِلُ مِنْ أَنْفَى وَلَا تَضَعُم إِلَّا يِعِلْمِيدً ﴾ [فاطر:١١]. وكذلك العزة في قوله ﷺ: ﴿ سُبِّحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِئْةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۗ ۗ اللَّهِم:١٨٠] .

حبث لونت جميع حروف الكلمة الدالة على الوصف باللون الزهري البنفسجي ليعلم القارئ أنها وصف من أوصاف الله الأزلية والأبدية.

أوكانت الصفات الإلهية صفات فعلبة لتعلق بمشيئة الله وقدرته، فقد لونت أيضا جميع حروف الوصف باللون الزهري البنفسجي كما في وصف التقدير في قوله عَلَا: ﴿وَيَخَلَقَ كُلَّ مُنْ وَفَقَدُهُ مُقْدِيرٌ ﴾ [النوفان:٢].

والننزيل في قوله تعالى: ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقَنْتُهُ لِنَقْرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكَثِّ وَنَزَّلْنَهُ نَتَزِيلًا ۞﴾ [الإسراء:١٠٦]. والتفضيل في قوله: ﴿ ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيَّ مَادَمُ وَحَمْلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَلَقَنْلُهُم مِنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنَ خَلَقْنَا تَغْضِيلًا 💮 🎙 [الإسراء:٧٠].

وإذا احتمل المضاف إلى الله مسيحانه وجمين معا دلت عليها نص الكلمة، بأن يكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، أو من باب إضافة الخلوق إلى خالقه، لم تلون حروف الوصف؛ وذلك ليعلم أن الكلمة محل احتال في الدلالة على الوصف، أو على الخلوق الذي وجد يآثاره، وأن الأمر يتطلب شرحا وهسيرا من قبل المفسرين، كما في قوله تعالى :

﴿ فَأَنظُرْ إِلَىٰ ءَائَدِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْيِى ٱلْأَرْضَ بَعْدُ مَوْيَهَا ۗ إِنَّ ذَلِكَ لَمْحِي ٱلْمَوْتَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَلِيرٌ ١٠٠١) [الروم:٥٠].

فالرحمة هنا قد تكون دالة على صفة الرحمن من باب إضافة الصفة إلى

ٱلْأَرْضَ شَقًا ﴿ فَالْبَنَا فِيهَا حَبًّا ﴿ إِعِس: ١٧- ٣٢].

٥- اللون اليئي الفاتح للتعرف على ما هاه الله عن هسه سواء كان اسماء كما في نفى اسم المنخذ والغائب والظلام في قوله ﷺ: ﴿ ﴿ مَّمَّا أَشْهَدتُهُمْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنَفْسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُنَّخِذَ ٱلْمُضِيلِينَ عَشْدًا (الكهف:٥١). وفي فوله عَلَى: ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَلِيحًا فَلِنَفْسِيهِ مُوَمِّنَ أَسَانَهُ فَعَلَيْهَا أُ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّنهِ لِلْعَبِيدِ ١٠٠٠ [صلَّت:٤٦]. وفوله رُجَّكَ ﴿ فَلَنَقْضَنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَاكُنَّا عَلَيهِينَ ﴿ ۖ [الْعراف:٧] .

أوكان وصفاكما في هي وصف السنة والنوم، وهي عزوب الأشياء عنه، ونفي كونه سبحانه ثالث ثلاثة في قول الله تعالى: ﴿ ٱللَّهُ لَا ٓ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَيُّ ٱلْقَيْوُمُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ [البترة:٢٥٥]. وقوله أيضا: ﴿وَمَا يَسْرُبُ عَن ذَّيِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَلَةِ وَلَاّ أَصْغَرَ مِن ذَالِكَ وَلَآ ٱكْبَرَ إِلَّا فِي كِنَبٍ مُّبِينٍ ١٠ [يونس: ١١]. وفوله عَلى: ﴿ لَّقَدْ كَفَرُ ٱلَّذِينَ قَالُوَّا إِنَّ اللَّهُ قَالِثُ ثَلَاثَةً ﴾ [المائدة:٧٣].

أوكان فعلا مسندا للفاعلكما في نفي الفعل ظلم وأضاع وولد في قوله تعالى: ﴿ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِينَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ عَرَانِ:١١٧]. وفوله عُلَىٰ: ﴿ وَٱصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُودَ:١١٥]. وفوله عَلَىٰ: ﴿ لَمُ سَكِلِدُ وَلَمْ يُولُدُ أَنَّ ﴾ [الإحلاص؟].

أوكان الفعل مبنيا للمفعول كما في هي الفعل يُقَبِّلُ ويُؤْخَذُ ويُنصَرُ في قوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْمًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُوْخَذُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ ﴾ [البعرة ٤٨].

٦- الله النبي أو الأزر الرماد للنعرف على أفعال الدعاء والطلب والمبني للمفعول إذاكان الفاعل فيها هو رب العزة والجلال، وهو من الترميز الذي افترح فضيلة الشيخ يوسف البدري حفظه الله إضافته لعموم النفع وبيان الأمر،كما في الفعل شبل وأجعلنا وأربا وتب في قوله تعالى:

﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِتُ مُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْسَخِيلُ رَبُّنَا ﷺ مِثَآ إِلَكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيدُ اللَّهِ وَيُّنَا الْمُعَلِّى مُسْلِعَ يَنِلَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَاۤ أَمَّةُ مُسْلِمَةً لَكَ وَإِنَّا مَنَاسِكُنَا رُبُ عَلَيْنَا ۗ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيدُ ١٢٨٠ ﴿ [الِمَوه: ١٢٨-١٢٨].

وكذلك الفعل المبني للمفعول 🥳 في قوله تعالى: ﴿ ﴿ ﴿ مُنْكُمُّ مُلَّكُمُّهُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدُّمُ وَلَحْتُمُ ٱلْجِنزِيرِ ﴾ [المائدة:٣].

نسأل الله تعالى أن يجزي خبراكل من قام بمراجعة النص القرآبي والمشاركة في بيان أسماء الله وصفاته وأفعاله من إخواننا العلماء والدعاة، ونخص بالذكر فضيلة الشبيخ يوسف البدري حفظه اللهء فقد بذل جمدا كبيرا مشكورا، جعله الله في ميزان حسناته، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذُرْتَهُمْ أَمْ لَمْ أُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ خَتَمَ أَلِنَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمٌّ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيعٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ۗ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَغْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ 🕑 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوبَ اللَّهِ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُهُونَ اللَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كَمَا ٓءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوْمِنُ كَمَاۤ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآهُۗ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِينَ لَّا يَعْلَمُونَ ١٠٠ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلِّي شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَعُنُ مُسْتَهِزِءُونَ اللَّهُ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُذُّهُمْ فِي طُغَيْنيِهِمْ يَعْمَهُونَ 🐠 أُوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّـلَالَةَ بِٱلۡهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت قِجَدَرَتُهُمۡ وَمَا كَانُواۡ مُهۡتَدِينَ ۗ

مَثَلُهُمْ كَمَثُلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآ اَتْ مَا حَوْلَهُ. ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلُمَت لِلَّا يُبْصِرُونَ 🖤 صُمُّ ا بُكُمُّ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞ أَوْكُصَيْبِ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَنْتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَلِيعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَٱلصَّوَعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطُ إِٱلْكَيْفِرِينَ ١٠ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَنْرَهُمَّ كُلِّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَاۤ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَدُوهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ ١٠ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآةً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآةً فَأَخْرَجَ بِهِ - مِنَ ٱلشَّمَرُتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَكَلَّا تَجْعَ لُواْ لِلَّهِ أَسْدَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ اللَّهُ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ، وَأَدْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ٣٠ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَنَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ ٣

وَبَيْتِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا ٱلصَّدَلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن تُمَرَةٍ رِّزْقَأْ قَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلٌ وَأُتُواْ بِهِء مُتَشَبِهً ۗ وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِادُونَ 💮 ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْى \* أَن يَضْرِبَ مَثَكًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَاْ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِيهِمٌّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ ، كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ عِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيتَنقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ۚ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِّ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ 🕜 كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَخْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 🔞 هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَيَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى

أَفَالُ الْدَعَاءِ وَالْصِنْدَةُ لِنْمُقُولُ
أَضَالُ الْدَعَاءِ وَالْصِنْدُةُ لِنْمُقُولُ

سفات الله عز رجل
أفعال الله عز رجل

ه أمماء الله الحسلى • سف أسماء الله القيدا • أف

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَنَّجُعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنُحْنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَّ قَالَ إِنِي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللهُ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآةَ كُلُّهَا أَمْ عَرَضُهُ عَلَى ٱلْمَلَّبِكَةِ فَقَالَ أَنْبِتُونِي بِأَسْمَاءِ هَـ قُلُآءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (٣) قَالُواْ سُبْحَننك لَاعِلْمَ لَنا ٓ إِلَّا مَاعَلَمْتَنا ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَآمِهِم فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآمِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّهَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبِدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنُّهُونَ اللَّهِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَكَتِبِكُةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِّي وَٱسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ الْنَا ﴾ وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَّا مِنْهَا رَغَدً حَيْثُ شِنْتُمَا وَلَا نُقْرَيَا هَلْذِهِ الشَّجْرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ٣٠ ﴾ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطِكُ عَنْهَافَأُخْرَجِهُمَا مِمَّاكَانَافِيةً وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌ وَمَتَنَّ إِلَى حِينِ السَّا فَنْلَقِّي عَادَمُ مِن زَّيْهِ عَكِمِنَتِ فَنَابَ عَلَيْدًا إِنَّهُ, هُوَ النَّوَّابُ الرَّحِيمُ (٧٧)

> شأت الله عز وجل • أشال الدعاء والسندة للما شال الله عز وجل • اسماء وسفت واشال ما

أمعاء الله الحسلي
أسماء الله القيدة

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا أَفَإِمَّا يَأْتِينَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَآ أَوُلَيِّكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ٢٠٠٠ يَنبَنِيٓ إِسْرَءِ يلَ أَذُكُرُواْ يِعْمَتِيَّ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُرُ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِيٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ ٤٠ وَءَامِنُواْ بِمَا أَسَرَلْتُ مُصَدِقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرِ بِيْءٍ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَابَيْق تَمَنَّا قَلِيلًا وَإِيِّنِي فَأَتَّقُونِ (أَنَّ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُوا ٱلْحَقُّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱزكَعُوا مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ٣٠٠ ۞ أَمَا مُرُونَ ٱلنَّاسَ مِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِئنَبُ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَعْقِلُونَ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ وَإِنَّهَالَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى ٓ لَٰ كَيْمِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَهُم مُلَقُوا رَبِّهُمْ وَأَنَهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللهِ يُنَبَيٰ إِسُرَّهِ مِلَ الْأَكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّٰتِي ٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُرُ وَأَتِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ اللَّهِ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخُدُ مِنْهَاعَدُ لَّ وَلَا هُمْ يَصُرُونَ كَا

وَإِذْ بَحَيْدَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَآءٌ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ١٠٠ وَإِذْ فَرَقَنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنِحَيْ نَكُمْ وَأَغْرُفْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ ثَالُو وَاذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ عَوَأَنْتُمْ ظَلِمُونَ اللهُ اللهُ عَفُونَا عَنكُم مِّنُ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ وَ إِذْ ءَ تَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَنِبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَمْ تَدُونَ ٣٠ وَ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ، يَنقُوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱيْخَادِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓاْ إِلَى بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَنَاكَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ وَإِذْ قُلْتُمُ يَنْمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرِي اللهَ جَهْرَةُ فَأَخَذَ ثُكُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ٥٠٠ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَيُّ كُلُوا مِن طَيِّبَنتِ مَارَزَفْتَكُمْ وَمَاظَلَمُونَا وَلَكِنَكَانُوٓ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٧٠٠

وَإِذْ قُلْمَا ٱدْخُلُواْ هَنذِهِ ٱلْقَهْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِتْتُمْ رَغَدًا وَآدُخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَكَدًا وَقُولُواْ حِظَّةٌ نَّنْفِرْ لَكُرْخَطَنِ كُمَّ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهِ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي فِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُواْ رِجْزَامِّنَ ٱلسَّحَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفَسُّقُونَ ۞ ۞ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عُفُلْنَا أَضْرِب يِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَأَنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْـنَا قَدْعَـلِوَكُلُ أَنَاسٍ مَّشْرَيَهُمَّ كُلُواُ وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ اللهِ وَلَا تَعْتَوْاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ 🕦 وَإِذْ قُلْتُ مُ يَامُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِدٍ فَٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَـَا وَقِثَآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۚ قَالَ أَتَسَتَبْدِلُونِ ٱلَّذِي هُوَأَذَنَ بِٱلَّذِي هُوَخَيُّ ٱهْبِطُواْ مِصْدًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمْ وَضُرِيتَ عَلَيْهِ مُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُو بِعَضَبِ مِنَ لَلَّهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِنَايَنْتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّيبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْوَّكَانُواْيَعْ تَدُونَ اللَّهِ اللَّهِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرَىٰ وَٱلصَّنبِئِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ إِذْ أَخَذْنَا مِيتَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكٌ فَلُوَلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَكَنْتُم مِّنَ ٱلْخَلِيرِينَ اللَّهِ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ آعْتَدُوْ أَمِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَلِيثِينَ ﴿ إِنَّ فَعَلَنَهَا نَكُلًا لِّمَا بَيْنَ يَدِّيهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِذْ قَـالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بَقَرَةً قَالُوٓاْ أَلَنَّخِذُنَّا هُزُوّاً قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِلِينَ ﴿ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِ لَّنَامَا هِي قَالَ إِنَّهُ, يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَهُ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكُنَّ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكٌ فَأَفْعَ لُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ﴿ قَالُواْ آدْعُ لَنَارِيُّكَ يُبَيِّن لِّنَامَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ ، يَقُولُ إِنَّهَا بَقَـرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلتَّنظِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ التَّنظِرِينَ

قَالُواْ ٱذْعُ لَنَارَبَكَ يُنِين لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَنَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَذُونَ ﴿ ثَى ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَاذَلُولُ ۗ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيهَ فِيهَأْقَ الْواْ ٱلْتَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ اللَّهُ وَإِذْ قَنْلَتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَهُ ثُمْ فِيهَ وَأَلَّهُ مُغْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنْهُونَ ٧٧٠ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَ كَذَلِكَ يُنِي أَللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمُ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ثَنَّ الْمُ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسْوَةً وَ إِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِي عَمَّا تَعْمَلُونَ 🖤 🏟 أَفَنَظَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوالَكُمْ وَقَدْكَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ومِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٧٠٠ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓ أَأَتُحُدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ للَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا نَعْقِلُونَ ١٠٠٠

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ

وَمِنْهُمْ أُمِيتُونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِئْنَ إِلَّا أَمَانِ وَإِنْ هُمُ

إِلَّا يَظُنُّونَ ١٠٠٠ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَبَ بِأَيْدِيهِمْ

ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُ وَأَبِهِ عَثَمَنَّا قَلِيكًّ

فَوَيْلُ لَهُم مِّمَّاكُنُبُتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ

اللهُ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّكَارُ إِلَّا أَنْكَامًا مَّعْدُودَةً قُلْ

أَ تَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْبِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ ۚ أَمْ لَفُولُونَ

عَلَى أَنَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ بَكِنَ مَن كُسَبَ سَيِّكَ

وَأَحَطَتْ بِهِ، خَطِيتَ تُهُ فَأُوْلَيْكِ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ

فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ أَنَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ

أَوُلَتِهِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلَادُونَ ١٠٠٠ وَإِذْ

أَحَدُ نَا مِيشَنَقَ بَنِي إِسْرَءِ بِلَ لَاتَعْشَبُدُونَ إِلَّا ٱمَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ

إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَنَكَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُو

لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُ

تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيكُ مِّنَكُمْ وَأَنْتُومُّعُوشُونِ ٣

وَإِذْ أَخَدْنَا مِيثَلَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَقَرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ اللَّهُ ثُمَّ أَنتُمْ هَتَوُلآء تَقَـٰلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيكرهِم تَظَلَهُرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَكَرَىٰ تُفَلَدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَنُونُ مِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْنِ وَتَكُفُرُونَ بِبَغْضِ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِزْيُّ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ ٱلْعَذَابُ وَمَا اللَّهُ بِغَنِفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠٠٠ أُولَيْكِ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَنَّفْ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُون اللهُ وَلُقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ وَقَفَيْتَ مَا مِنْ بَعْدِهِ ، بِٱلرُّسُلِ وَءَ تَنْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيُمُ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَهُ برُوجِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُما جَاءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا نَهْوَى أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُلُوكَ ﴿ ﴿ ۖ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفُ بَلِ لَعَنَهُمُ أَلَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ (١٠٠٠)

وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبَّلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلُمَّا جَاءَهُم مَاعَرَفُواْ كَفُرُواْ بِدِّهِ فَلَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ اللَّهِ يِثْسَكُمَا ٱشْتَرُوْاْ بِهِ ۚ أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغَيًّا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةٍ \* فَبَآءُو بِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبُ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَاتُ مُهِيثُ اللُّهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُوْمِنُ بِمَآ أَنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ. وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّنُونَ أَنْبِيكَآءَ أَنَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ اللَّهُ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ اللهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيتَنْقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُوا مَا عَانَيْنَ كُم بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُوا قَالُوا سِمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلُ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفُرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَوَمَا أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَنْرُوتَ وَمَنْرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْ نَدٌّ فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبِيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ا وَمَاهُم بِضَارِّينَ بِهِ، مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنَعَلَّمُونَ مَايَضُ رُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدَ عَلِمُواْ لَمَن ٱشْتَرَابُهُ مَالَهُ، فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقَّ وَلَيِثُسَ مَا شُكَرُوْ أَبِهِ } أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَاثُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَاتَّقُواْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ انظُرْفَا وَاسْمَعُواْ وَلِلْكَ فِرِينَ عَدَابٌ أَلِيهُ الْ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرٍ مِن زَّيْكُمٌّ وَأُلَّهُ يَخْنَصُّ برَحْمَتِهِ ، مَن يَشَاءُ وَأَلْلَهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ (اللهُ

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةُ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللَّهِ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَأَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَأُلَّهُ عَلِيمٌ بِٱلطَّالِمِينَ ( الله عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلذَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِيثَ أَشْرَكُواْ يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُو بِمُزَعْزِجِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ أَنَّ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَرَّلَهُ، عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَيُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اللهُ مَن كَانَ عَدُوًّا يِلَهِ وَمَلَتِهِكَ يَهِ، وَرُشُلِهِ، وَجُبُرِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَّ أَلَّهُ عَدُوٌّ لِلْكَفِرِينَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكُفُرُ بِهِآ إِلَّا ٱلْفَنسِقُونَ (١٠٠ أُوَكُلُما عَاهَدُواْ عَهَدًا نَّبَذَهُ وَرِيقٌ مِّنْهُمَّ بِلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللهِ مُصَدِقُ لِمَا مَعَهُمْ نَكَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ كِتَبُ ٱللهِ وَرُآءَ ظُهُورِهِمْ كَأُنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ

اللهُ مَا نَسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَا آَوْمِشْلِهِا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ١٠٠٠ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ ٱللَّهَ لَهُ، مُنْكُ ٱلسَّكَمَنُوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكَمُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا نَصِيرٍ ١٠٠٠ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَاسُ بِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَكَبُدُلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ اللَّهِ وَذَكَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَلًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَٱصْفَحُواْ حَتَّىٰ يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ال وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمُ مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللُّهُ وَقَالُواٰلَنِ يَدَّخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَيْ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرَهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ اللهُ بَكَيْمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَكَهُۥٓ أَجْرُهُۥعِندَ رَبِّهِۦ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ (١١٠)

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَبُ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثَلَ قَوْلِهِمْ فَأُلَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَجِدً ٱللَّهِ أَن يُذَكَّرُ فِهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدُخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْمَغُرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِمُّ عَلِيهٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالُوا ۚ نَّخَ لَهُ وَلَدًا سُبْحَنَنَهُ بِلَ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ وَكَنِنُونَ ﴿ إِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا فَضَيَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ١٠٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَيِّمُنَا أَلَّهُ أَوْ تَأْتِينَا ٓ ءَايَةٌ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَّ ٱلْأَيْنَ لِقَوْمِ يُوفِنُونَ ﴿ إِنَّا أَرْسَنْكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَلَا تُسْتُلُ عَنْ أَصْحَابِٱلْجَحِيمِ (اللَّا

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَنَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُلَكَيُّ وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِنَابَ يَتَلُونَهُۥ حَقَّ تِلاَوْتِهِ؞ٓأُولَيۡمِكَ يُؤۡمِنُونَ بِهِ؞ٓوَمَن يَكُفُرُ بِهِ٠ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّ يَبَنِيَّ إِسْرَءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَّ نْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّنْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَٱلَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْرِى نَفْشَ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا نَنفُهُ شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُصَرُونَ ١٠٠٠ ١٠ ﴿ وَإِذِ بُتَانَى إِبْرَهِ عَرَبُهُ بِكَلِمَتٍ فَأَتَمَهُنَّ فَلَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًّا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيٌّ قَالَ لَايْنَالُ عَهْدِي ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ وَإِذْ حَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَرَمُصَلَّى وَعَهِدْ نَآ إِلَى إِبْرَهِ عَرَ وَ إِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلسُّجُودِ (اللَّهُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلْذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِأَلَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرُ قَالَ وَمَنَكَفَرَ فَأَمِيَّعُهُ. فَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ وَإِلَى عَدَابِ ٱلنَّارِ وَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ اللهُ

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُرُ ٱلْقُوَاعِدُ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا لَقَبُّلُ مِنَّأَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ رَبِّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا ٓ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَاوَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيـمُ ﴿ أَنَّ وَبَّنَا وَٱبْعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا يَنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ أَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللَّ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَآ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِنَّ إِذْ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥ أَسْلِمُّ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلْمِينَ اللَّهِ وَوَصَّىٰ بِهَ ٓ إِبْرَهِ عُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنبَنيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّاوَأَنتُم تُسْلِمُونَ ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهُكَ وَ إِلَنَّهُ ءَابَآيِكَ إِبْرَهِءَ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَلِحِدًا وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّ يِلْكَ أُمَّةٌ قُدْ خَلَتْ لَهَ مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّاكْسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَنُونَ عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ عَسَ

﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّناهُمْ عَن قِبْلَهُمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل بِسِّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ ﴿ وَكُذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أَمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا ۚ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْذُ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُصِيعَ إِيمَنْنَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لرَءُوثُ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ قَدْ زَىٰ تَقَلَّبَ وَجَهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنْوَيْكِنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلُهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً. وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْنِ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّهِمُّ وَمَاٱللَّهُ بِغَفِي عَمَّا يَعْمَلُونَ اللَّ وَلَهِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَّبَ بِكُلّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَنَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَكَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنْ بَعْبِ مَاجَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلْلِمِينَ ﴿ وَالَّمِنَ ٱلظَّلْلِمِينَ ﴿ وَالَّ

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَكَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلَ بَلِ مِلَّةَ إِبْرَهِ عَمْ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ فُولُواْ ءَامَنُ الْإِللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَهِءَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّوبَ مِن زَيْهِ مَر لَا نُفَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 🖤 فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآءَامَنتُم بِهِء فَقَدِ ٱهْتَدُواْ ۚ وَإِن نُوَلَّواْ فَإِنَّا هُمَّ فِي شِقَاقٍّ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَكِيمُ الله صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ، عَنبِدُونَ الْمِثَارَ قُلُ أَتُحَاَّجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَائُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ ﴿ آمَ لَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِءَمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْ قُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصَنَرَيْ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كُتُمَ شَهَدَةً عِندَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يِلْكَ أُمَّةٌ فَدْ خَلَتَّ لَمَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْتُمَّ وَلَا تُنتُونَ عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا

ٱلَّذِينَ ٤ اتِّينَهُمُ ٱلْكِئْبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُنُهُونَ ٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَمُولِهَا ۗ فَأَسْنَيِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْنِ بِكُمُ لِلَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرٌ الْمُلا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَإِنَّهُ لَلُحَقَّ مِن رَبِكَ وَمَا ٱللَّهُ يعَلِينِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فُولِّ وَجُهَكَ شَطَرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا غَنْشُوْهُمْ وَٱخْشَوْنِي وَلِأُنِمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُرْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَنِيْنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ قَاذَكُرُونِي ۗ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبرينَ (١٥٣)

ه اهدال الدعاء والسندة التعمون عرب مراد ومحرات براهرا المجدة

مشات الله عز وجل
اهمال الله عز وجل

أسمام الله الخيش
أسمام الله القيدا

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ ۚ بَلْ أَحْيَآ ا وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ اللَّ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِّ وَبَشِيرِ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ قَالُوٓ أَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَّهِ رَجِعُونَ الآن أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن زَبِهِمْ وَرَحْمَةً وَأُولَتِيكَ هُمُ الْمُهَنَدُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُوِاعْتَكُمْ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَّفَ بِهِمَاْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْ لَا مِنَ ٱلْبَيِنَكِ وَٱلْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابِئِكُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أُولَتَيِكَ يَلْعَهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّعِنُونَ اللهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُولَتِهِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرِّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَانُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَهُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيِّكَةِ وَٱلنَّاسِ ٱجْمَعِينَ الله خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُطُرُونَ اللهُ وَإِلَنْهُكُمْ إِلَهُ وَاحِذُ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوا لَاهُوا لَرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ اللهِ

أقدال الدعاء والسندة المعمول
سماء وسنات و عمال منعنة

صفات الله غز رجل
عمال الله غز رجل

ا استاء الله الميدة ا استاء الله الميدة الز النان

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلَٰكِ ٱلَّتِي تَجَدِي فِي ٱلْبَحْرِيمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَمَزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْبَ بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعَدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَتَةِ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَكِجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الشَّدُّ حُبًّا يِنَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ اٰإِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ يِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ﴿وَالَّهُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأُواْ ٱلْعَــُذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أَكَ لَنَاكَرَّةً فَنَكَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا كَذَٰ لِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَلُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِم وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ الله يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُكُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَىٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مَّبِينُ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِٱلسُّوءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللَّهُ

وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمُ اتَّبِعُواْ مَا آرَل اللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَبَآءَنًا ۚ أَوَلُو كَاكَ ءَاكِآ أَوُهُمْ لَا يَعْفِلُوكَ شَيَّعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ اللَّهِ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَ فَرُوا كُمَثَ لِلَّالَّذِي يَنْعِقُ عِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ أَبُكُمْ عُمِّي فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (إللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْكُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَرَفَكُمْ وَٱشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ سَ إِنَّاهُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ بِهِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغِ وَلَا عَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ لَلَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ السِّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَسْرَلَ ٱللهُمِنَ ٱلْكِتَنْ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ، ثَمَنَا قَلِيلًا أَوْلَيْكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِ مْ إِلَّا النَّارَ وَلَا بُحَسِبَهُمْ اللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُرْحَيِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْا ٱلضَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَدَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ ۚ فَكَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿ ﴿ فَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ سَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَنِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ١

﴿ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْمِكَةِ وَٱلْكِئْبِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَءَانَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِذَوِى ٱلْقُرْبَا وَٱلْمَتَكُمَى وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّفَابِ وَأَفَامَ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَنَهَدُواْ وَٱلصَّدِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواً وَأُولَيْهِكَ هُمُ الْمُنَّقُونَ الله عَالَمُ اللَّذِينَ عَامَنُوا كُلِب عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَيِّ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَى بِٱلْأَنْيَٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ. مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱلْبَاعُ إِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٌ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِّن رَّيِكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ اللَّهِ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ" حَقًّا عَلَى ٱلْمُنْقِينَ ٣٠٠ فَمَنْ بَدُّلَهُۥُ بَعْدَمَاسِمِعَهُ وَإِنَّهَا ٓ إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبِدِّلُونَهُ ۚ إِنَّاللَّهُ سَمِيعٌ عَبِيحُ اللَّا

أشأل التعاروابسيية المعول
اسماع راسفات والقال ميمية

ہ مصات اللہ عر وجل + افعال اللہ عر وجل

ه اسمام الله الحملي و اسمام الله القدمة

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بِينَهُمْ فَلا ٓ إِنْمَ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهِ اللَّهِ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْتُ مُ الصِّيامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ ﴿ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَن كَابَ مِنكُم مِّرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِــدَّةٌ كُمِّنَ أَيَّامٍ أُخَرُّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ. وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّهُ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَّ أُنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدِّي لِلنَّاسِ وَبَيِّنَنْتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَي يضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِـدَّةُ مُّنَ أَسَيَامٍ أُخَرَّرُٰرِدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْتَرَوَلَا يُرِيدُ بِكُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَنَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانُّ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللَّهِ

> ة الله عز وجل • أهال الدعاء والسندة الند - سند عاص • سند النساب الله ال

اسمام الله الحسقى
سماء الله بشيده

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَتُ إِلَىٰ نِسَابِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لِّهُنَّ عَبِهَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كَنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَأَلْتَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِمِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَيْسُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْدِلِ ۚ وَلَا تُبَكَثِرُوهُ إِنَّ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدُّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَالِكَ يُبَيِّثُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ ع لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنَ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قُلْ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجَّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِ الْكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّـٰقَيُّ وَأَتُواْ ٱلْبُيُوسَ مِنْ أَبْوَابِهِكَاْ وَٱتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ اللهِ وَقَلْتِلُوا فِي سَيِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَلِّتِلُونَكُرُ وَلَا تَعَـٰ تَذُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعَـٰ تَدِينَ ﴿

وَاقْتَالُوهُمْ حَيْثُ نَفِفَلْمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِلْمَةُ ٱشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا نُقَائِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَايِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَلَنُلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمُّ كَذَالِكَ جَزَّاءُ ٱلْكَفِرِينَ اللَّ فَإِرِٱنْهَوْأُ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١١٠ وَقَالِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِلْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِينُ بِلَّهِ فَإِنِ ٱننَهُواْ فَلَاعُدُو ۚ وَإِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ مُرَّا لَمُ مَا بِٱلشَّهْرَالْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَنتُ قِصَاصٌ ْفَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواُ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ١٠٠ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلَ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُ لُكُفّ وَأَحْسِنُوا أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ' فِاللَّ وَأَيْمُواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْمَدْيُ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُ وسَكُرْحَتَّى بَبْعَ ٱلْهَدَىُ مُحِلَّهُ ۚ فَهَنَكَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ ۗ أَذَى مِن رَّأْسِهِ - فَفِدْ يَةُ مِن صِيامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى أَلْحَجَ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِدَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةً كَامِلَةً ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنُ أَهْلُهُ مَسَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَاهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١٩٠)



﴿ وَأَذْكُرُواْ أَلِلَّهَ فِي أَيْكَامِ مَّعْدُودَتٍّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخَّرَ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ أَتَّقَيُّ وَأَتَّقُواْ أُلَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْتَّرُونَ ٣ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قُولُهُ، فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ( اللهِ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَكَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرَّتُ وَٱلنَّسُلَ وَٱللَّهُ لَا يُحِتُ ٱلْفَسَادَ ﴿ ﴿ أَنَّ ۚ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱنَّقِى ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِنْمِ فَحَسَبُهُ جَهَنَّمُ وَلَيِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْتِغِكَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفُ عِ ٱلْعِبَادِ ﴿ يَتَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّيلِمِ كَأَفَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمُ مَكُوُّ مُّبِينٌ ﴿ فَإِن زَلَلْتُم مِّنُ بَعْسِدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللَّ اللَّهُ عَلَّ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْنِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِّنَ ٱلْعَكَمَامِ وَٱلْمَلَتِمِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُّمَعَ لُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ ٱلْحَجَّ فَلاَ رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَاجِ دَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَا تَفَّ عَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ ٱلنَّهُ وَتُكَزَّوُّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقْوَىٰ وَٱتَّقُونِ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ اللَّهِ كَيْسَ عَلَيْحَكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَّا مِن رَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضَتُم مِنْ عَرَفَنتِ فَأَذَ كُرُوا الله عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ الْ وَاُذْكُرُوهُ كُمَا هَدَنكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ -لَمِنَ ٱلضَّالِينَ ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلتَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُوا ٱللَّهَ إِنَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكِّكُورُ ءَابِ آءَ كُمْ أَوْ أَشَكَذَ ذِكْرَا فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعُولُ رَبِّنَا عَالِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَنِقِ اللهُ وَمِنْهُ مِ مَّن يَقُولُ رَبِّنَا عَالِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أُوْلَنَيْكَ لَهُمْ نَصِيبُ مِّمَاكُسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْ اللهُ

افغال الدعاء والسيباد المعفول

التراليان

سَلَ بَنِي إِسْرَءِ بِلَ كُمْ ءَ تَيْنَهُم مِّنْ ءَايَةٍ بَيِنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ تَهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ أَنَّ كُينَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰهُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ وَأَللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابٍ (٢١٢) كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهِ ٱلنَّينِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِدِينَ وَأَمِزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئنَبُ بِٱلْحَقِي لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَقُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَتْهُمُ ٱلْبَيِنَاتُ بَعْيَا بَيْنَهُمُ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ 3 وَٱللَّهُ يَهَدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرْطِ مُسْتَقِيمِ اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن نَدْخُلُواْ ٱلْجَنَاةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَالطَّرَّآهُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُاللَّهُ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرْبُ لِّنَّ كَيْشَكُونَكَ مَاذَايُنفِقُونَّ قُلُ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرِ فَلِنُوالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمَاتَحَىٰ وَٱلْمُسَكِينِ وَأَبْنِ ٱلسَّكِيدِلُّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

أشال الدعاء والمسلمة المعمول
والمسلمة والمسلمة المسلمة المس

معات النه عر إجل
اهمال اثنه عر إحن

• اسماء الته التيواد •

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرٌهُ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُو شَرِّ لَكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مُ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرًا بِهِ، وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ أَسَّةً وَٱلْفِتْ نَهُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِ دُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ، فَيَمُتَ وَهُوَ كَافِرٌ فَأَوْلَيْكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَأُوْلَيْكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكِ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٦٨ ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِيِّرِ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمُّ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَحْبَرُ مِن نَّفْعِهِ مَأًا وَكِينَ عَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْحَفْوَّ 

أشأل الدعام وللمسلدة لتجمعول
عند المسلمة ال

ه مطاق الله عز وجل ه افعال الله عز وجن

ه اسماء لله بالمحن 4 اسماء لله الميدة

لَّا يُوَّ حِدُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِيَ أَيْمَنِكُمُ وَلَكِين يُوَّاخِدُكُم بِمَاكَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ اللَّهِ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآيِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبِعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ١٠ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَبِيعٌ (٢٧) وَٱلْمُطَلَّقَدَتُ يَتُرَبَّصْ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ هَٰنَ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ أَلَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُوْمِنَ بِأَلْلَهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَبْعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ فِي ذَالِكَ إِنَّ أَرَادُوٓ أَ إِصْلَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْعُرُوفِ اللَّهِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَأَلْمَهُ عَنِينُ حَكِيمٌ ١٠٠٠ ٱلطَّلَقُ مَرَّ تَالَّ فَإِمْسَاكُ مِعْرُونِ أَوْلَسْرِيحٌ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنَ تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَحَافَاۤ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْلَاتُ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَالَا تَعْتَدُوهَاْ وَمَن يَنَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ٣٠ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعَدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زُوجًا غَيْرَهُۥ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظُنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّئُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿

فِي ٱلدُّنْيا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَكُمِّي قُلْ إِصْلاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدُ مِنَ ٱلْمُصْلِحْ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيدٌ ٣ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَنتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَ أُ مُؤْمِنَا فَرُسًّا مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبُتُكُمْ وَلَا تُنكِحُوا المُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبِّدُ مُّؤْمِنُ خَيْرُمِن مُّشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَيَهِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّالِّ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ أَ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ، وَيُمَيِّنُ ءَايَكِتِهِ عَلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكِّرُونَ ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعَتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقُرَ بُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ التَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ٣٠٠ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ اللَّهَ وَٱعْدَمُواْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ سَ

> ه أهدال الدعاء والسناد المعفول « اسماء واسفات والعبال عبسة

ه بيضابً البلد عز دجل - افعال البه عز وجل

اسماء اسة الكينتي
اسماء الله الكينتي

وَإِذَا طُلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَ يَمْعُرُونٍ أَق سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَلَا تُمُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْلَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَجِذُوٓا ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوٓا وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزِلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِنْفِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُر بِهِ ۚ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٣٠٠ وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تُرَصَّوا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِي ۚ ذَٰ إِكَ يُوعَظُ بِهِ - مَن كَانَ مِنكُمْ يُوِّمِنُ بِأُلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ ذَالِكُو أَزَّكَ لَكُرُ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ مُ يَعْمَمُ وَأَنْتُمْ لَا نُعْلَمُونَ اللَّهِ ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَة وَعَلَىٰ لُوَلُودِلَه وِرْفَهُنَّ وَكِسُوهُ أَنَّ بِالْمُعْرُوفِ لَا تُكلَّفُ نَفْشُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَكَّآنَ وَالِدَهُ الْوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَلِنْ أَرَدَثُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَندَكُرُ فَلاجُناحَ عَلَيْكُرُ إِذَا سَلَمْتُم مَّآ

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بأَنفُسهنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعَمَلُونَ خَبِيرٌ الله وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ ، مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَبِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُّرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا آن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْـرُوفًا وَلَا تَعَيْرِمُواْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغُ ٱلْكِئْلُ أَجُلَهُ وَٱعۡلَمُواۤ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحۡذُرُوهُ وَٱعۡلَمُوۤا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ حَلِيكُ ﴿ إِنَّ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُرْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى لَلُوسِع قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقَّتِرِ قَدَرُهُ، مَتَعَا بِٱلْمَعُرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُعْسِنِينَ الله وَإِن طَلَقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُّنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرُضْتُمُ إِلَّا آَن يَعْفُورَكَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ - عُقَدَةُ ٱلنِّكَاحُ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّفُوكَ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَصَّ لَ بَيْنَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ١٧٠٠﴾

ءَانَيْتُم بِالْمَعُرُونِ وَالنَّهُ وَأَلْقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَيْنِينَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كُمَا عَنَمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ اً" وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُّوكِا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَّتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِن مَّعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠٠٠ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَنْعُ بِٱلْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ ﴿ إِنَّ كُذَالِكَ يُكَينُ لَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 💯 ﴿ أَلَمْ تَـرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِينرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَنكِنَّ أَكُثَّرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (٣) وَقَلْتِلُواْ فِي سَبِيلِ لِلَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ أَلَّهَ سَمِيعٌ عَلِيكُ لِنَا ۖ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُۥ أَضْعَافًا كَثْمُرُ وَ وَأَلَّهُ نَقَعُ وَيَضُّطُ وَ النَّاعِ وَالَّذِهِ تُرْجَعُونَ (٢٤٥)

أَلَمْ تَسَرَ إِلَى ٱلْمَلِإِ مِنْ بَنِيَّ إِسْرَةِ بِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى ٓ إِذْ قَالُواْ لِنَى لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَايِلٌ فِي سَبِيلٍ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا نُقَتِبُوا قَ الْواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَ مِن دِينرِنَا وَأَبْنَآبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلُّوا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمَّ وَأَلَّهُ عَلِيمٌ إِلَّاظَالِمِينَ ۗ ٣٠٪ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بِعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًّا فَ الْوَاْ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحَنُّ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ نُوْتَ سَعَةً مِنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَنْهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسُطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْرِ وَٱلْجِسْرِ وَٱلَّهِ يُؤْتِي مُلْكُهُ، مَن يَثَءُ وَأَلْلَهُ وَسِعُ عَلِيكُ ﴿ ١٤٧٠ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمْ إِنَّ ءَايَكَ مُلْكِدِهِ أَن يَأْلِيَكُمُ ٱلتَّالِوْتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبْكُمْ وَيَقَتَّةٌ مِّهُ تَكَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكَدُرُونَ تَخْمِلُهُ ٱلْمَلَتَ بِكُفَّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لِّكُمْ إِن كُنتُم ثُوُّ مِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ # الأفال الدعاء والسندد للمتفول



﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كُنُمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَبْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَحَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ مُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ ٱخْتَاهُواْ فَعِنْهُم مِّنْ عَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرْ وَلَوْتُ مَ اللَّهُ مَا أَقْتَ تَلُوا وَلَكِينَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ إِنَّ كِنَّا يُنَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةً وَلَاشَفَاعَةُ وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمُ لَّذَهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَتِوَوَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ ﴿ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا سَاء وسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَطِيمُ الصَّ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِّ قَدَتَّبَيْنَ ٱلرُّشَٰدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَكُن يَكُفُرُ بِٱلطَّغُوتِ وَيُؤْمِنَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُتْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَبِيمٌ (اللهُ اللهُ الله

غَلَبَتَ فِئَةً كَثِيرَةً إِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّكِيرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ السَّالَ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، قَالُواْ رَبِّنَكَ أَفْرِغُ عَلَيْمُنَا صَنْبُرًا وَثُكِيِّتُ أَقَدَامَنَ وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ ۞ فَهَـُزَهُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُرُدُ جَالُوتَ وَءَاتَكُهُ أَلَّهُ ٱلْمُلِّكَ وَٱلِّحِكَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَايَشَاءٌ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَ ٱللَّهَ ذُو فَضِّ لِ عَلَى ٱلْعَكَلُمِينَ ﴿ إِنَّ يَلُّكَ ءَايَكِ مُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ 🐨

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم

بِنَهِكِ وَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ

مِنِي ٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرِّفَةً بِيدِهِ ۚ فَشَرِيُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا

مِنْهُمَّ فَلَمَّاجَاوَزَهُۥهُوَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥقَالُواْ

لَاطَاقَكَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُـنُودِهِ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ

يَظُنُونَ أَنَّهُم مُّلَنقُوا اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ

اللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أُولِكَ أَوُّهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أَوْلَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَآجَ إِبْرَهِ عَمَ فِي رَبِّهِ \* أَنْ ءَ تَنْهُ أُلِّمُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَمْ رَبِي ٱلَّذِي يُحْي. وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحِيء وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ عَمُ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرٌّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَوْكَالَّذِي مَكَّرً عَلَىٰ قُرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيدُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحِي، هَذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ فَأَمَا تَهُ ٱللَّهُ مِأْثُهُ عَامِ ثُمُّ بَعَثُهُ, فَالَكَمُ لَبِثْتُ قَالَ لَيِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمَرٍ قَالَ بَل لَيِثْتَ مِأْتُهَ عَامِ فَٱنظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ ۗ وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايِكَةً لِلنَّاسِ ۗ وَٱنظُـرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًاْ فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَهُ، قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيتُ ﴿ أَنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰكُ لِ أَنَّ

أشال الدعاء والسندة للمعول
عاماء وسعات والعال منسة

ه صمات الله عر وجل • اهمال الله عر وجل

أمماء لبه عليتن
أسماء الله الشيئة

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى قُلُ أُولَمُ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِمِن لِيَطْمَيِنَ قَلْبِي قَلَ فَخُدْ أُرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءً تُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَاً وَأَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَّثُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كُمْثُلِ حَبَّةٍ أَنْكِتَتَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاْتَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَأَللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله ﴿ قُولٌ مَّعْرُوفُ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَنْبَعُهَا أُذَّى وَاللَّهُ عَنِيٌّ حَبِيعُ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا لُبُطِلُوا صَدَقَنتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَيٰ كَٱلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرَ فَمَشَلَّهُ. كَمَثُل صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلَدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّاكَسَبُوا وَاللَّهُ لَا بَهْدى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفرينَ إِلَّهُ

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمُ ٱبْتِيكَآءَ مَرْضَاتٍ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتَا مِنْ أَنفُسِهِمْ كُمَثُكِلِ جَنَّةِ بِرَبُّوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَانَتَ أُكُلَهَا ضِعَفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبِّهَا وَابِلُّ فَطَلُّ أُنَّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ, جَنَّةً مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ, فِيهَا مِن كُلِ ٱلثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ . ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآ إ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَأَحْتَرَقَتَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيِئِةِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَكتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِيمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهُ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَكِمِيدٌ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْسَاءَ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَ فِرَةً مَينَهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ (١٦٠) يُوَّتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۗ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَتِيمًا ۚ وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أَوْلُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴿

يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَكَادٍ ﴿ إِن تُبُدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِـمَّا هِيٍّ وَإِن تُخَفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُـهَرَّاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لُكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنحُم مِن سَيِّعَاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ إِنَّ الْمُ مُ لَيْسٌ عَلَيْكَ هُدَنَّهُمْ وَلَكَكِنَّ ٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاَّهٌ وَكَا ثُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ يُوكَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُطْمُونَ اللهُ قَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمَّ لَا يَسْتَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَا وَمَا تُسْفِقُوا مِنْ خَسَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ، عَلِيكُمْ ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُم

وَمَآ أَنْفَقْتُم مِن نَفَقَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِن نَكَذْرِ فَإِثَ ٱللَّهَ

بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِنَّا وَعَلَانِيكَةُ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ

رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرَّبُواْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَشِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّيُواْ وَنَّحَلُ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُواْ فَمَن جَآءَهُ وَمُوْعِظَةٌ مِّن رَّبِهِ ، فَأَنْنَهَىٰ فَلَهُ, مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأَوْلَتَهِكَ أَصْحَلْبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٧٠٠ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّيْوَا وَيُرْنِ ٱلصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ كَفَّارِ آثِيمِ ﴿٣٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَنتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّـُقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا يَقِيَ مِنَ ٱلرِّيَّوَاْ إِن كُنتُ مِثَّوِّ مِنِينَ ﴿ ١٧٨ ۖ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَدْنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿۞ ۗ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى للَّهِ ثُمَّ تُو ُوِّكُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْمِونَ ﴿ اللَّهِ لَلْهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ

سعاء والمسد لمعمول

دسات ثبه غر حل
داهمال شه غز رجر

اسماء آلله القيدة
اسماء آلله القيدة

يَتَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَكَّمَ فَأَحْتُمُوهُ وَلَيَكُتُب بَّيْنَكُمَّ كَارِبُ بِأَلْعَدُلِ وَلَا يَأْبَ كَايِّبُ أَن يَكُنُبَ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكَ ثُبُ وَلْيُمْ لِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَرَبِّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلُّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ ، بِٱلْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَٱمْرَأَتَ انِ مِمَّن تَرْضُوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَا فَتُذَكِّرُ إِحْدَنْهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْتُمُوّاْ أَن تَكُنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ - ذَالِكُمْ أَفْسَكُمْ عِندَ اللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَا لَهِ وَأَدْنَى آلًا تَرْبَا بُوَّآ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَدَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُذُبُوهَا وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَاَّزُ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدُ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقًا بِكُمْ وَٱنَّـ قُواْ

> ه أشال الدعاء والسندة لتجعول • سماء وسنات واقعال سماة

ه مقاب ابنه عز وحل ه فقال بديد حن

- سماء الله الشيدة -

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنُّ مَّقَبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَنَتُهُۥ وَلْيَـتَّق ٱللَّهَ رَبُّهُ، وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكَتُمُهَا فَإِنَّهُ، عَايِثُمُ قُلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ اللَّهُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَإِن تُبَدُّواْ مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ أَوْتُحَـ فُوهُ يُحَاسِبَكُم بِهِ ٱللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَيْهِ وَكُلْبِهِ ، وَكُلْبِهِ ، وَرُسُلِهِ - لَانُفُرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ - وَقَالُواْ سَعِعْنَا وَأُطَعْنَا عُفْرَانُكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ (١٥٠) لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبِّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَيْسِينَآ أَوْ أَخْطَأُنَا ۚ رَبِّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا ٓ إِصْرًا كُمَا حَمَنتُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِنا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَكِيلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِيُّ وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفِر لَنَا وَأَرْحَمَّنَا أَنْتَ مَوْلَكِنَا فَأَنصُ رَبَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفرينِ (١٦٠)

## التجديدة التجديد

الَّمْ (١) ٱللَّهُ لا ٓ إِلَهُ إِلَّاهُوَ الْحَيُّ لَقَيُّومُ ٢٠ أَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئَابَ بِٱلْحَقِّي مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنرَلَ ٱلتَّوْرَلِنَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٣٣٠ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنرَلَ ٱلْفُرْقَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِئتِ ٱللَّهِ لَهُمّ عَذَابُ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْفَى عَلَيْهِ مَّىٰ أُونِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَاءَ ( فَ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لَا إِلَنَهُ إِلَّاهُو ٱلْعَهِيزُ ٱلْحَكِيمُ الَّ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَرِلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ مِنْهُ ءَايَنَتُ تُحْكَمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنَابِ وَأُخَرُ مُنَشَابِهَا تُ أَفَامًا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيِّعُ فَيَكَّبِعُونَ مَا تَشْبَهَ مِنْهُ ٱبْيَغَآءَ ٱلْفِتْىنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ ۚ وَمَا يَعْسَلُمُ تَأُوبِيلُهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِيخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ ء كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُنُ إِلَّا أُولُواْ ٱلَّأَ لَبَكِ ٧ وَبَّنَا لَا تُرِغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبّ لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿ ۚ كَبِّنَآ إِنَّكَ جَسَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيهِ إِنْ ٱللَّهَ لَا يُخَلِفُ ٱلْمِيعَادَ (١٠)

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُعْنِي عَنْهُمْ ٱمُوَلَّهُمْ وَلَا ٱوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَئِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ اللَّ كَدَأْبِ اللهِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِنَايَئِينَا فَأَحَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ ١١٠ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلِّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَيِثْسَ ٱلْمِهَادُ اللَّ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةُ فِي فِسْتَيْنِ ٱلْتَقَتَا فِئَةُ تُقَايِرُ فِ سَيبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يُرَوّنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْى ٱلْعَيْنِ وَاللّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ، مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً يَّأُولِ ٱلْأَبْصَكِرِ اللهِ كُنِّينَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَكَةِ وَٱلْبَيْنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنَظَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَيَةِ وَٱلْحَكَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِيرِ وَٱلْحَكْرِثِّ ذَٰلِكَ مَتَكُثُمُ ٱلْحَكَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندَهُ وحُسِّنُ ٱلْمَثَابِ (11) ﴿ قُلْ أُوُّنَيِّتُكُم بِخَيْرِ مِّن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ أَتَّقَوَاْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ الْ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجُ مُّطُهَّكَرَةٌ وَرِضُونَ مِن ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ

> المعاد للله الطحمي الأحساب الله عز (حل الأأفاق أعادو المحدد المعتقول المعاد الله الطبيدة الاراقات الله عراجي الاراجات المحاد المدارسية

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَ ۚ إِنَّنَا ءَامَنَا فَأَغْفِ رَلَنَا ذُنُوبَنَا وَقِينَا عَذَابَ ٱلنَّادِ اللَّهِ ٱلصَّنبِرِينَ وَٱلصَّندِقِينَ وَٱلْقَانِينِ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ اللَّهِ سُهَدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَاۤ إِلَهُ إِلَّاهُوَ وَٱلْمَلَيْ يِكُهُ وَأُوْلُوا ٱلْعِلْمِ قَابِهَا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَنَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَرْبِرُ ٱلْحَكِيمُ (١) إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعَندِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْرُ بَعْنَيَّا بَيْنَهُمَّ وَمَن يَكُفُرُ جَايَنتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ ١٠٠ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْأُمْيِّينَ ءَأَسَلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ آهْتَكَدُواًْ قَ إِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّكُمَ عَلَيْكَ ٱلْبَكَنَةُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ إِيَّالُعِبَادِ ( أَنَّ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِجَايِنَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِعَنْيرِحَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُـُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُــُه بِعَكَابِ أَلِيمِ ١٠٠ أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْيَكَا وَٱلْآخِـرَةِ وَمَالَهُ مِينِ نَّنِصِرِينَ ﴿ اللَّهِ مِن نَّنِصِرِينَ ﴿ اللَّهِ مِن

المنافقة المنافة

فيستالانتاء

تعريف بمرمزالالون

بْلَلْمُتَحَفِّقٌ فِي

أَلْرَ تَرَ إِلَى ٱلَّذِيرَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِنَابِ اللهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُوَكَّى فَرِيقُ مِنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ ٢٠ اللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ ٢٠ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا آيَامًا مَّعْدُودَاتٍّ وَغَرَّهُمُ في دِينِهِ مِ مَّا كَانُواْ يُفْتَرُونَ ﴿ فَكُيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَّتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْمَونَ ٥ قُلُ اللَّهُمَّ مَلِكَ الْمُلكِ تُؤْتِي الْمُلكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتَعِيزُ مَن تَشَاءُ وَتُدِلُّ مَن تَشَاءً بِيكِكَ ٱلْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِ ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءً بِعَنْبِرِ حِسَابِ (٧) لَا يَتَغِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَآءً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيُحَذِّدُكُمُ اللَّهُ نَفْسَةً. وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ( أَنَّ قُلُ إِن تُتُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٣

ه افعال المعادو السندة المعدول

ه صفات الله عزرجل مرحول الروايد ورجا

# أمهاء أنية بالمعنى • درماء التماريسية

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تُحْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوعٍ تُودُ لُوْ أَنَّ بِينَهَا وَبَيْنَهُۥ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُ لَلَّهُ نَفْسَدُ وَٱللَّهُ رَءُوفُ إِلْعِبَادِ ﴿ ثَا ۚ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُرْ ذُنُوبَكُرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ زَحِيبُ اللهُ قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَكَ فَإِن تُولُواْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحتُ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ أَضْطَفَى عَادَمَ وَنُوحًا وَعَالَ إِبْسَ هِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ أُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ وَٱللَّهُ سَمِيتُع عَلِيمُ اللَّهُ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْزَنَ رَبِّ إِنِّي نُذَرَّتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَفَبَّلُ مِنِّيَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٢٥٠ فَكُمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِي وَضَعْتُهَا أَنْثَى وَأَللَهُ أَعَلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكِّرِ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَهَ وَإِنِّ أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ٣ فَنُقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا زَكِّرِيّا كُلُّما دَخَلُ عَلَيْهَ زَكَرَيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزُقًا قَالَ يِنَمْ يُمُ أَنَّى لَكِ هَندُّ قَالَتَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ رَزُقُ مَن يَثَنَّهُ بِعَثْيرِ حِسَابِ (٣٧)

> يت بنه غز دخل (۱۳ أهمال المتما دو المستدد التم دن بند بدر الحرب (۱۳ أسماء ومصات والمسان

# الماء الله بالمثل # الماء الله الكيدا

هُنَا الِكَ دَعَا زَكَرَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ طَيَبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ ٣٠ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَيْمِكُةُ وَهُوفَ آيِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْوَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَيِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكُلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَكَسَيْدًا وَحَصُورًا وَنَبِيَّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمُ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرُّ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۖ فَأَلَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِيٓ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَنتُهَ أَيَّامٍ إِلَّارَمْزَأَ وَٱذَكَّر رُبِّكَ كَثِيرًا وَسَيِّحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَ رِ اللَّهُ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهُ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَآءِ ٱلْعَكْمِينَ ﴿ يُنَمِّرْيَكُمُ ٱقْتُنِّي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ أَنَٰبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُنْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنُصِمُونَ ٤ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيَحِكَةُ يَنَمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَيِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْنِيمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ الْ

وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ إِنَّا قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُ قَالَ كَذَاكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى ٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهُ وَيُعَيِّمُهُ ٱلْكِئْنَبُ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلْتَوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ الْ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِ يِلَ أَنِّي قَدْجِشْتُكُم بِتَايَةٍ مِن زَّبِّكُمْ أَنِّي أَخَلُقُ لَكُم مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُحُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَضَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنْبِتُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَدَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَلِأَحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْحِكُمْ وَجِثْتُكُمْ بِعَايِمَةٍ مِن زَيَحِكُمْ فَأَتَقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنَدَا صِرَطُّ مُسْتَقِيعُهُ ﴿ ﴿ فِي فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَاكَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشَّهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ٢٠٠

إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيعُ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِلْمُفْسِدِينَ (اللَّهُ عَلِيمُ إِلَّا قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآءٍ بَيْنَا وَبَيْنَكُرُ أَلَّا نَعْسَبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ - شَكِيًّا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُ نَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَكَّوَّا فَقُولُواْ ٱشْهَا دُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أَنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَفَلا تَعْقِلُونَ ۗ ۞ هَكَأَنتُمْ هَتَوُلآءِ حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ ۗ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُهُ لَا تَعْلَمُونَ (١٦) مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ 🖤 إِنَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَاذَا ٱلنَّيِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَدَّتِ ظُآيِهَ أُهُ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُعِنِلُونَكُو وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ 📆 يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِثَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ ﴿

رَبِّنَا ءَامَنَا بِمَا نَزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَحْتُبْنَا مَعَ الشُّهُ دِينَ أَنْ وَمَكُرُواْ وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَنْكِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ أَنْكُ يُعِيسَى إِنِّي مُتَوَقِّيكَ وَرَافِعُكَ إِنَّى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ۗ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَدِبْهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلذُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِن نَصِرِينَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنْتِ فَيُوَفِيهِ مِ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ اللهُ ذَالِكَ مَتْلُوهُ عَلَيْتُكَ مِنَ ٱلْآيِئَتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ (٥٨) إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كُمَثَلِ ءَادَمَّ خَلَقَ دُو مِن تُرَابِ ثُعُرَّ قَالَ لَهُۥُكُن فَيَكُونُ ۞ ٱلْحَقُّ مِن<mark>رَّبِك</mark> فَلاَتَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ۞ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِيمَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ نَعْ نَبْتُمْ لَ فَنَجْعَلَ لَعْنَتَ أَلِلَّهِ عَلَى ٱلْكَلْدِينِ اللَّهِ

يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَنبِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقُّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقُّ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ٧٧٠ وَقَالَت طَآ إِهَا أُمِّن أَهُلِ ٱلْكِتَابِ اَلِمِنُواْ بِٱلَّذِي أَنزِلَ عَلَى ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ ءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهِ وَلَا تُؤْمِنُوۤ أَإِلَّا لِمَن تَدِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدُّ مِثْلَ مَاۤ أُوتِيتُمْ أَوْ بُحَاجُولُمْ عِندَ رَبِكُمْ قُلُ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ اللهُ يَخْلَصُ بِرَحْمَتِهِ عَمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيعِ ١٧٠٠ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتنب مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ إِلَّامَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآيِمًا ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمْتِينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا بَلَىٰ مَنْ أُولَٰ فَي بِعَهْدِهِ، وَٱتَّفَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ٢٧ ۗ إِنَّ إِ ٱلَّذِينَ يَشَّتُرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثُمَنًّا قَلِيلًا أُوْلَتِهِكَ لَاخَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِ رَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَسْفُلُ إِلَيْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُرْكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيتُ ﴿ ١٠٠٠

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُورُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَنِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَنِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ مَا كَانَ لِبَشَرِأَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّـ بُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنِيَعَنَ بِمَاكُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئلَبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ اللهِ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَنَّخِذُوا ٱلْلَكَيْحَةَ وَٱلنَّبِيِّينَ أَرْبَالُهَّ أَيَأْمُرُكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ ۖ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّنَ لَمَآءَ اتَيْتُكُم مِن كِتَب وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَ كُمَّ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَّ بِهِ ، وَلَتَنْصُرُنَّهُ ، قَالَ ءَأَقَرَرْتُكُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصُرِيَّ قَالُوآ أَقَرَرْنَا ۚ قَالَ فَأَشَّهَدُواْ وَأَنَا مُعَكُم مِّنَ ٱلشَّبِهِدِينَ ﴿ اللَّهِ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ ﴿ اللَّهُ الْفَلْسِقُونَ ﴿ اللَّهُ ا أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طُوَعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ إِلَّهِ

لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يَحُبُّونَ ۚ وَمَالُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ، عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيٓ إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ، مِن قَبْلِ أَن تُكَزَّلُ ٱلتَّوْرَىٰةُ ۚ قُلِّ فَأَتُواْ بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَٱتْلُوهَاۤ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اللهُ فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُولَكِمِكَ هُمُ ٱلظَّلِلمُونَ ﴿ أَنَّ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأُتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَهَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِيكَّةَ مُبَارِكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَاللَّهِ فِيهِ ءَايَكُ كُمُ يَيِّنَكُ مُقَامُ إِبْرَهِيمَ وَمَن دُخُلَهُ وَكَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ عُلْ يَتَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ لِمُ تَكُفُرُونَ بِعَايِئِتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعُمُلُونَ ﴿ إِنَّ أَقُلَ يَتَأَهُلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ أَنَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَكَدَآءً وَمَا أَلَّهُ عِفِلِ عَمَّا تَعَمَّلُونَ ﴿ أَنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ إِن تُطِيعُو فَرَبِقًا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفرنَ (١٠)

قُلْ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْهَ نَا وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيهَ

وَإِسْمَنعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِي

مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن زَّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ

مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ

دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنَّهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ الْمُ

كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنهُمْ وَشَهِدُوٓاْ

أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبِيِّنَكَ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ

ٱلظَّللِمِينَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَكَةُ ٱللَّهِ

وَٱلْمَلَتَيِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ٧٠٠ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحْمُّفُ

عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ

بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيكُم (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ

كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُحَّ ٱزْدَادُواْ كُفَرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ

وَأُوْلَئَيْكَ هُمُ ٱلضَّكَالُّونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاثُواْ وَهُمُ

كُفَّارٌ فَكُن يُقْبِكُ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَا وَلَوِ

ٱفْتَدَىٰ بِدِّءَ أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُو وَمَا لَهُمْ مِّن نَصِرِينَ ٣

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَنتُ ٱللَّهِ وَفِيحُمْ رَسُولُهُۥ وَمَن يَعْنَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطٍ مُّسْنَقِيمٍ ۞ يَتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ ، وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَسْمُ مُسْلِمُونَ اللَّ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنْتُمْ أَعْدَآهُ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَهُ حَتُّم بِنِعْمَتِهِ \* إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنْفَذَكُم مِنْهَا كُذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَكُمْ نَمْتَدُونَ رَ وَلَتَكُن مِنكُمْ أَمَدُ يُدَعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُرْ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ 🖭 وَلَاتَكُونُواْ كَأَلَٰذِينَ تَفَرَقُواْ وَأَخْتَلَفُواْ مِنْبَعَدِمَاجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ ۗ وَأُوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَ يُوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسُودُ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتَ وُجُوهُهُمْ ٱكْفَرْتُم بَعُدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ ١٠٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٧٠ يَلْكَ ءَايكتُ للَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنِوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ الله كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُ ونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهِّلُ ٱلْكِيتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكُثُرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَانِبُلُوكُمْ يُولُوكُمُ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ اللَّهُ صَرِيَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَةُ أَيِّنَ مَا ثُقِفُوٓ أَ إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَّآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَئتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْإِيبَاءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَالِكَ بِمَاعَصُوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ١٠٠ ٥ لَيْسُوا سَوَآةً مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنِ أُمَّةُ قَآبِمَةُ يَتَلُونَ ءَايَئتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ اللَّ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأَوْلَكِيكَ مِنَ ٱلصَّلِلِحِينَ ﴿ اللَّهُ وَمَا يَفْعَكُواْ مِنْ خَيْرِ فَكُنْ يُكَ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ عَلِيكُمْ بِالْمُتَّقِينَ

أقدال الدعاء والمسدة المعدول

ه منمات الله عن رجل + اتمال الله عن رجل

ه أسماء الله الحسلى و اسماء الله القينة

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَيني عَنْهُمْ أَمَوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَلُدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّهِ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَنذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَلِ ربيح فِيهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظُلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا طَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَاتُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّ لَكُمُ ٱلْآيكتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ هَنَأْنَتُمْ أَوُلَآءِ يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِئْبِ كُلِّهِ، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوا عَضُوا عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٠٠٠ إِن تَمْسَسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّنَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقَوُّا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا " إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿٣٠ ۖ وَإِذْ عَدُوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلًا وَأُلَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَنَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِهَدْدٍ وَٱلْتُمُ أَذِلَةً فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ١٠٠٠ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنَ يَكْفِيَكُمُ أَن يُعِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ ءَالَفِ مِنَ ٱلْمَلَيْهِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ اللَّهُ ۚ بَلَيْٓ أِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَلْنَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَنفِ مِنَ ٱلْمَلْتَهِكَةِ مُسَوِّمِينَ النَّ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمُّ وَلِنَظْمَ بِنَّ قُلُوبُكُم بِيَّ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَرْبِيزِ ٱلْحَكِيمِ (اللَّهِ الْعَالَمُ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوْ يَكُمِنَهُمْ فَيَنْفَلِبُواْ خَآبِينَ ١٧٠٠ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيَّهُ أُو يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعُذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ اللهُ عَلَيْهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاَّهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَقُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوْا أَضْعَكَفَا مُّضَكَعَفَةً وَٱتَّقُواْ ٱللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠) وَأَتَّقُواْ النَّارَ الَّذِيَّ أُعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ اللهِ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهُ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّهِ

 وَسَادِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن زَيِحَمُمْ وَجَنَّةٍ عَرَّضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَيْظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَكَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِ مِ وَمَن يَعْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا ٱللهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعُلَمُونَ آلَ أُوْلَيْهِكَ جَزَآؤُهُمُ مَّغْفِرَةٌ اللَّهِكَ جَزَآؤُهُمُ مَّغْفِرَةٌ مِّن زَّبِهِمْ وَجَنَّنْتُ تَجَيْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُكُرُ خَلِدِينَ فِيهَاْ وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَنْمِلِينَ ﴿ قَادْخُلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنَّ ۗ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ (٣٧) هَذَا بِيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَمُوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (١٣٧) وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحَنَّزُنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ السُّ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْمَسَ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّنْ أَيْهُ وَقِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَأَلَّهُ لَا يُحِبُ الظَّلِمِينَ ٤

وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ (اللَّٰ أَمْ حَسِيْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَ دُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّمايرِينَ السُّ وَلَقَدُكُنتُمْ تَمَنُّونَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ١٠٠٠ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِين مَّاتَ أَوْ قُرْبِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَابِكُمُ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُمُّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَحْرَى أَللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ أُسِّهِ كِئْنَا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْنِهِ، مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ، مِنْهَا وَ سَنَحْزِى ٱلشَّلَكِرِينَ ﴿ وَالَّهِ وَكَأَيِن مِن نَّبِي قَلْمَلُ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَلِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُوا وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ ١٠٠ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِمْرَافَنَا فِيَ أَمْرِنَا وَثَيِّتْ أَقْدَامَنَا وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينَ ١٧٠ فَعَالَمَهُمُ اللَّهُ تُوَابَ الدُّنِيَا وَحُسَنَ ثُوَابِ الْكَخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ السَّ

« أقَعَالُ الدعاء والمحددُ للمعفول الا سمناء وصفنات والمعال صفياه

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَكُرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَكَنَ أَعْقَكِمِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ السَّ بَلِ أَلَنَّهُ مُوْكَ عُمِّمٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مُوْكَ مَنْ أَقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبِ بِمَآ أَشْرَكُواْ <mark>بِاللَّهِ</mark> مَا لَمْ يُهَرِّلْ بِهِ عَسُلُطَكَنَا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّارُ وَبِئْسَ مَتْوَى ٱلظَّالِمِينَ إِنَّ وَلَقَكَدُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحُسُونَهُم بِإِذْنِهِ مُ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُ مُ وَتَنْكَزُعْتُمْ فِي ٱلْأَمْدِ وَعَصَيْتُم مِنْ بَعَدِ مَا زَكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ وَمِنكُم مَّن يُريدُ ٱلْآخِرَةُ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيُبْتَلِيكُمُّ وَلَقَدُ عَفَا عَن حَكُمٌ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالرَّسُولُ. يَدْعُوكُمْ فِيَّ أُخْرَىٰكُمْ فَأَثَبُكُمْ غَمَّا بِغَمِّ لِكَيْلًا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَأَلَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّرِ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَ

مِنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدَّ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُهُمْ يَظُنُّونَ بِأَللَّهِ غَيْرَ

ٱلْحَقِّ ظُنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل أَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ

قُلَ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ مِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبَدُونَ لَكَّ

يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيَّءُ مَّا قُتِلْنَا هَنَهُنَا قُل لَّوَكُنتُمْ

فِي بُيُوتِكُمُ لَبَرُزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمَّ

وَبِينَتِلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ

وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلُّواْ مِنكُمْ

يَوْمَ ٱلْتَقِيَّ ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَغْضِ مَا

كَسَبُواْ وَلَقَدُ عَمَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنَّهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَنَّا لَهُمَّا

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا

ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُرَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا

قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَاللَّهُ يُحِيء وَيُمِيتُ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ لَنْ وَلَين قُتِلْتُعْ فِي سَبِيل اللَّهِ

أَوْمُتُكُمْ لَمَغُفِرَةً مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِينَّا يَجْمَعُونَ 🖤

وَلَيِن مُتُّم أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحَشَّرُونَ ﴿ فَإِ مَارَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمٌّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ لَأَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَّ فَأَعَفُ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَكُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْنِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِتُ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ١٠٠ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمُّ وَإِن يَخَدُ لَكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَّا بَعْدِهِ أَوْعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَاعَلَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ثُمَّ تُوُفَّ كُلُّ نَفْسٍ مَّاكْسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنْ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمُ وَبِشَّرَالُمَصِيرُ الله هُمْ دَرَجَتُ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمُ يَتَّلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايكتِهِ وَيُزَكِيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِكْب وَٱلْحِكَمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينِ اللهِ أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُمُ مُصِيبَةً قَدُ أَصَبَّتُم مِّثْلَيْهَا قُلْمُ أَنَّ هَلْاً قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيتٍ (١٦٥)

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فِيإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَلِيعْمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَنْتِلُواْ فِي سَبِيلِ لَّهِ أَوِ ٱدْفَعُواْ قَالُواْ لَوْنَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَدَّبَعَنَكُمُ هُمُ لِلْكُفْر يَوْمَيِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَنِ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُو بِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ١٠٠٠ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوَ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدْرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهِ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِٱللَّهِ أَمْوَتُنَّا بَلُ أَحْيَآهُ عِندَرَبِهِمْ يُرْزَقُونَ اللَّ فَرِحِينَ بِمَا ٓءَانَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضّلِهِ ع وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمُ يَلْحَقُواْ يهم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ ٥٠ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُصِبِعُ أَجْرَ ٱلْمُوَّمِينِينَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْاْ أَجْرُ عَظِيمُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللَّهُ

فَأَنْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسَّهُمْ سُوَّةً وَأَتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَصَّلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطُنُ يُحَوِّفُ أَوْلِيكَاءَهُ وَفَلا تَحَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّوَمِنِينَ اللهِ وَلَا يَحْ زُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ أَلِلَّهُ أَلَّا يَجِعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُّا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَنِ لَن يَضُـرُوا ٱللَّهَ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيتُ ﴿ إِنَّ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا اللَّهِ سَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا اللَّهِ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓ أَ إِنْ مَا وَلَكُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿ ﴿ إِلَّهُ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُوْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيرَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِطُلِعِكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَى مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَاءً فَعُامِنُواْ بِٱللّهِ وَرُسُلِهِ ، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَنَقُوا فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآءَاتَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عُوخَيْراً لَمُّمْ بَلَ هُوَ شَرٌّ لَكُمُّ سَيُطَوَّقُونَ مَا يَخِلُوا بِهِ، يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَدَّ وَ لِلَّهِ مِيزَتُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ مِا تَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿

لَّقَدَّ سَيِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ فَفِيرٌ وَنَعَنُ أَغْنِيآا مُ سَنَكْنُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآة بِغَيْرِ حَقّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ أَنْ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ١٠٠٠ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَآ ٱلَّانُؤُمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِى قُلُتُمْ فَلِمَ قَتَنْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَلِاقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا مَا اللَّهُ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلُ مِن قَبَلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ اللَّ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ الْمُوْتُّ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّادِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّكَةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَنَعُ ٱلْعُرُورِ ﴿ إِنَّ ۞ لَتُبْلَوُنَ فِي أَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتنبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ ٱللَّهِ مِنَ الَّذِينَ ٱللَّهِ مَا أَنْكُواْ أَذَكَ كَثِيرًاْ وَإِن تَصَّبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْمِ ٱلْأُمُورِ ١١٠

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنِقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنِ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُتُمُونَهُ, فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرُواْ بِهِ مَنَا قَلِيلًا فَيِثْسَ مَا يَشْتُرُونَ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمُ يَفْعَلُواْ فَلا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١١٠ إِنَّ فِي خَلِقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَنَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَنبِ الس ٱلَّذِينَ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ قِيدَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبُّنَا مَا خَلَفْتَ هَاذَا بِنَطِلًا سُبْحَنْنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ١٠٠٠ رَبُّنَا إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَنْتُهُۥ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ اللُّ زَبِّنَا ۖ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَا ۚ رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبِنَا وَكَفِرْعَنَا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ ﴿ رَبِّنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدَّنَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا نُحَرِّنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ إِنَّكَ لَا تُحْلِفُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهُ

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِنكُم مِن ذَكَرِ أَوْ أَنْتَىٰ تَبِعَضُكُم مِّنَ بَعْضٍ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَدِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَهِيلِي وَقَلْتَلُواْ وَقُيْتِلُواْ لَأَكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخِنَهُمْ جَنَّاتٍ بَحُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُثُوا بَامِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسَنُ ٱلثَّوابِ اللَّ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَدِ ٣ مَتَكُمُّ قَلِيلٌ تُمَّ مَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِشْ ٱلْمِهَادُ ١٠ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا رَبُّهُمْ لَمُمَّ جَنَّكُ تَجُرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُرُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ ١٠٠٠ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنِ لَمَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْهِمْ خَنشِعِينَ يِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِحَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَكَا قَلِيلًا أَوْلَتِهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهِ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ

 أفعال السعاء والمسدة التحفول 🛥 سماه وستباث والغال منفية سُورَةِ النَّبَيَّاءِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبُّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا بِجَالًا كَثِيرًا وَيِنسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ عِوَالْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا الَّ وَعَاتُواْ ٱلْمِنْكَيْ أَمُواَهُمَّ وَلَاتَنَبَدَّ لُواْ ٱلْخَيِيثَ بِٱلطَّيِّبِ وَلَاتَأْكُلُواْ أَمْوَلَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَلِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا اللَّهِ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلَّيْنَهَى فَأَنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءَ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعٌ فَإِنْ خِفْنُمُ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُواْ ٧٣ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَاءَ صَدُقَتْهِنَّ نِحَلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَّ عَلَيْكُمُ اللَّهِ وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمُوالكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُرُ قِينَمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَكُمْ قَوْلَامَّةُ وَلَامَّةُ وَلَا مَّعُهُ وَقُا الْ وَالْسُلُواْ ٱلْمَكَوْمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَأَدْفَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمُّ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفُ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعَتُم إِلَيْهِمْ أُمُولَكُمْ فَأَشَّهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِإِللَّهِ حَسِيبًا اللَّ اللَّهُ

لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَللنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْكُثُرَ نَصِيبًا مَّفَرُوضَا ٧٠ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْبَى وَٱلْمِنْكَمَى وَٱلْمَسَحِينُ فَأَرْزُقُوهُم مِّنَّهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا اللهُ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَّكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَقُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ آمُوَلَ ٱلْيَـتَنَمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَندِ كُمُّ لِلذِّكرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيِّينَّ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فُوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَّ وَإِن كَانَتَ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُوتِهِ لِكُلِّ وَحِدِيِّهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ، وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ، وَلَدُّ وَوَرِثَهُ ۚ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثَّلْتُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِسَيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٌ ءَابَآ زُكُمْ وَأَبْنَآ وَكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيْتُهُمْ أَقْرَبُ لَكُرُ نَفْعًا ۚ فَرِ بِضَكَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهِ ۗ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

 وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُوكَ أَذْوَجُكُمْ إِن لَّرْ يَكُنُ لَّهُرَى وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنِ وَلَهُرَ ۗ ٱلزُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلشُّمُنُ مِمَّا تَرَكُمُمُ مِّنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنُ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَاةً أَوِ أَمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخُ أَوْ أَخُتُ فَلِكُلُ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُّ فَإِن كَانُوٓاْ أَكَمُرُ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَكَآرٌ وصِيَّةً مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمُ الله يَسْلُك حُدُودُ أُسَّةً وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ: يُدْخِلْهُ جَنَّكتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَكُرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ وَمَرِنِ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَيَتَعَكَّ حُدُودُهُۥ يُدِّخِلَّهُ نَـَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهيكُ اللَّهِ

وَٱلَّاتِي يَأْتِينِ ٱلْفَنْحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمَّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُرَ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّنَهُنَّ ٱلْمَوْثُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا اللهِ وَٱلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابَ وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (١١) إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ يَجَهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُوكَ مِن قَرِيبٍ فَأَوْلَتِيكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنَّى تُبْتُ ٱلْنَانَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمَّ كُفَّارُّ أُوْلَتِهِكَ أَعْتَدْنَا لَمُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِيلُ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرُهُٓۤ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِيعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرَهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا كَيْرًا اللَّهُ اللَّهُ عَلِيهِ خَيْرًا

أنحال الدعاء والسندة المعدول
سماء وسمات وافعال سبية

معات ثله عروجل
معال الله عروجل

اسعار أثناء الأحمس
اسمار أثناء الأسيدر

وَإِنْ أَرَدَتُهُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحَدَنهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيًّا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَكَنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا ١٠٠ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذَتَ مِنكُم مِّيثَنَقًا غَلِيظًا اللهِ وَلَا لَنَكِحُواْ مَا نَكُمَ ءَابَ وَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآهِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّهُ، كَانَ فَنَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاآءَ سَبِيلًا اللَّهُ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا لَكُمْ وَبَنَا اللَّهُمْ وَأَخُوا تُكُمَّ وَعَمَّناتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَنتُكُمُ ٱلَّذِي الرَّضْعَنكُمْ وَأَخُوا تُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأَمَّهَاتُ لِسَآبِكُمْ وَرَبُكَيْبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسْكَآيِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُ مِبِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِرَ } فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْيِلُ أَبْنَآيٍكُمُ ٱلَّذِينَ مِنَّ أَصْلَنبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَكِيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفٌ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٣٠٠

المعدول المعدول

ه مماث الله عروجي = اهمال الله عروجي

ه اسمام آلله الحسلى • • • سمام آلله الصيد؟ • • سمام آلله الصيد؟

مِن قَبَلِكَ مُ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلِيكُمْ وَاللّهُ عَلِيكُمْ وَاللّهُ عَلِيكُمْ وَاللّهُ عَلِيكُ • معدد له عصل • معاد الله عروجل • الفال الدعاد والمسدة لمعطول • العدد المداد وعدال وعدال معدد • العدد المداد المدا

﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيَّمَنُكُمُّ

كِنَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآهَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَعُواْ

بِأَمُوالِكُمُ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ فَكَا ٱسْتَمْتَعْلُم بِهِ-

مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ فَإِيضَةٌ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُهُ

فِيمَا تُرَضَيْتُم بِهِ، مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمً

حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ

ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُم مِّن

فَنَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَأُللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنَا

بَعْضِ ۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

بِٱلْمَعُرُوفِ مُحْصَنَاتِ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ

أَخْدَانِ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَنْحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصَفُّ

مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي

ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَلَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

وَٱللَّهُ رُبِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْحَكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن يَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ﴿ ۖ يُو يُدُاللَّهُ أَن يُخَفِفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُوكَ يَجِكُرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُ وَلَا نَقْتُلُوٓا أَنفُسكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۞ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوانَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِن تَجَدَّ نِبُواْ كَبَآيِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْـ لُهُ نُكُفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعًاتِكُمْ وَنُدْخِدُكُم مُّلْدَخَلًا كَرِيمًا اللهَ وَلَا تَنْهَنَّوْاْ مَا فَصَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عَضَكُمٌ عَلَىٰ بَعْضِ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْلَسَبْنَ وَسْتَلُوا ٱللَّهَ مِن فَضَالِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ إِنَّ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَ لِي مِمَّا تَرَكُ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُنُكُمْ فَعَاثُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱمَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا "٣٠٪

أفال التعادو السندة المعمول
وسياء وسعات والعدل مسية

الله عزرجل الله عزرجل الله عربط

أسماء الله الحسني ٥٠ سه
ماء الله القيمة ٥٠ سه

الرِّجَالُ قَوْاَمُونَ عَلَى النِّسَاءَ بِمَا فَضَكَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلصَالِحَاتُ قَننِنَتُ حَنفِظَنتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَخَافُونَ نْشُوزَهُرَكَ فَعِظُوهُرِكَ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعْنَكُمْ فَلَا نُبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَكِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِمَ إِن يُرِيدُا إِصْلَكُ عَايُويْقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُ مَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الله ﴿ وَأَعْبُدُوا أَلِمَهُ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ - شَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَيْ وَٱلْجِنَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنُّبِ وَٱبِّنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُغْتَالًا فَخُورًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُحْلِ وَيَكَنَّمُونَ مَآءَ تَنَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّ لِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلَّحِكَ فِرِينَ عَذَابًا ثُهِ بِنَا ﴿٣ُ

14 Y. [1]

المُألِمُ اللَّهِ

فيزالاعيا

تَعَرِيفُ مُرَمِيزُ الْأَلُولُ

هِينُ إِللَّهِ وَيَ

بالناللة يخف

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمَّوَ لَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُّ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ, قَرينَا فَسَاءَ قَرِينًا اللَّ وَمَاذَا عَلَيْهُمْ لَوْءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَدَقَهُ مُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِ مُ عَلِيمًا ( أَنَّ إِنَّ اللَّهَ لَا يَصِيهُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفَهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنّهُ أَجْرًا عَظِيمًا أَنَّ فَكَيْفَ إِذَا حِثْ مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَحِمَّا بِكَ عَلَىٰ هَتَوُكُلَّهِ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ يَوْمَهِذِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ٣٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقَرَبُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَأَنتُدْ سُكَارَىٰ حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُبًا إِلَّاعَابِي سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغْنَسِلُواْ وَإِن كُننُم مَّ شَيْنَ أَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِن كُم مِن ٱلْعَابِطِ أَوْ لَنَمَسْنُمُ ٱلنِّسَاءَ فَكَمْ يَجَدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُونُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنَبِ يَشَّتُرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ ٱلسَّبِيلَ اللَّ

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا (0) مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَئِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سِمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَٱنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَعَنَهُمُ ٱللهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِئنبَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن تَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدُهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْنَلْعَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْعَبَ ٱلسَّبِّتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَوَيَغَفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُطْمَونَ فَتِيلًا (اللهُ انظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ ۚ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُلَآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ﴿ أَنَّ

فالمحدد وصحات والكال خطمة

أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَنَصِيرًا ﴿ وَ أَمْ لَهُمْ نَصِيبُ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ٣٠٠ أَمَّ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَسْهُ مُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۚ فَقَدْ ءَاتَيْنَآ عَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنْكِ وَٱلْحِكْمَةُ وَءَانَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا ( الله عَلَيْمَا الله عَلَيْمَا فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِ ء وَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا وه إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَا يَكِينَا سَوْفَ نُصِّلِهِمْ نَارًا كُلُّمَا نَضِعِتْ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَهِرًّا حَكِيمًا ١٠٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّنتٍ تَجَرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهُنُ خَلِدِينَ فِهَا أَبِداً لَّكُمْ فِيهَا أَزْوَجٌ مُّطَهَرَةً وَنُدْحِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا (أَنَّهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَعَكُّمُواْ بِٱلْعَدْ لِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِيِّ إِنَّا لَلَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ١٨٥) يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُرْ فَإِن لَنَازَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَيَّالَهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْنُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَالِكَ خَيْرٌ وَٱحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ ﴿

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوا إِلَى ٱلطَّاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ ، وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلُّهُمْ صَلَلًا بَعِيدًا (أَنَ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَسْزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَكَفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا الله فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم تُعِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدُنَآ إِلَّآ إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴿ إِنَّ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْمَمُ ٱللَّهُ مَافِي قُلُوبِهِمُ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلُ لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿ أَنَّ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّالِيُطَكَاعَ بِإِذْ بِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَ ظَّلَمُوٓ أَأَنفُسَهُمْ جَاآهُوكَ فَأَسْتَغَفَرُواْ اللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَابِّا رَحِيمًا ﴿ \* فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ نُكُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا اللهِ

وَلَوْ أَنَّا كُنْبُنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْمِن دِيَرِكُمُ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنَّهُمَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عِلْكَانَ خَيْرًا لَمُّنُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا اللَّهِ وَإِذًا لَّا نَيْنَهُم مِّن لَّذُنَّا أَجِّرًا عَظِيمًا (٧٠) وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا (١٠) وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَئِيكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيَّنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَيْهِكَ رَفِيقًا ﴿ اللَّهِ ذَالِكَ ٱلْفَصَّلُّ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَيْ بِٱللَّهِ عَلِيهِمَا ﴿ ٧٧ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَأَنفِرُواْ ثُبَّاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعًا اللَّهِ وَإِنَّ مِنكُورَلَمَن لِّيُبَطِّئَنَّ فَإِنَّ أَصَابَتَكُم مُصِيبَةً قَالَ قَدْ نَعْمَ أَلَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَرَّأَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ وَلَهِنَ أَصَابَكُمْ فَضَدُّكُ مِنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يُكَلِّتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا اللَّهِ ﴿ فَلَيْقَنْتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَ إِٱلْآخِرَةِ وَمَن يُقَنتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِمًا اللَّهُ

وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَٱلَّوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَّ أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيَّا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ١٠٠ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاغُوتِ فَقَائِلُوٓاْ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿ إِنَّ ٱلْوَتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَمُمْ كُفُّواْ أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِئَالُ إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُمْ يَخْشُوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَذَ خَشْيَةٌ وَقَالُوا رَبِّنَا لِرَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوْ لَآ أَخِّرَنْنَاۤ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِبَ ۗ قُلُمَنْعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱلَّقَىٰ وَلَالْظُمُونَ فَنِيلًا ﴿٧٧﴾ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوَكُنْكُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةُ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبَّهُمُ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ ۽ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَتَوُلاَءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (٧٧) مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ هُِنَ إِللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن

اللهُ لاّ إِللهُ إِلَّا هُوْ لَيْجِمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَارْيَبَ فِيهِ

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا اللَّهِ ﴾ فَمَا لَكُو فِي ٱلْمُنْكِفِقِينَ

فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسُهُ بِمَا كُسَبُواْ أَتُرِيدُونَ أَن تَهَ دُواْ مَنْ

أَضَلَ ٱللَّهُ ۗ وَمَن يُضْسِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِهَ لَهُ مُسَبِيلًا ١٠٠٠ وَدُّواْلَوْ

تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُواْ مِنْهُمُ أَوْلِيَآءَ

حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَكُنْذُ وَهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ

حَيْثُ وَجَد تُمُوهُمَّ وَلَا نَنَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠٠

إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ أَوْجَآ وُكُمْ

حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَالِلُوكُمْ أَوْ يُقَالِلُواْ قُوْمَهُمْ وَلُوسَاءَ

ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائِلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَانِلُوكُ

وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا 🕑

سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ

مَارُدُواْ إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرَكِسُواْ فِيمَاْ فَإِن لَّمْ يَعَتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُو

ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُ مْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْمُلُوهُمْ حَيْثُ

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلُك عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ ﴾ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَـرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنَّهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَتُوكَلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا (٩٠) أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانُ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِعَيْرِٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْيِلَنْفَا كَثِيرًا ﴿ أَنَّ ۖ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِۦ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَ إِلَىٓ أَوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْ لَا فَضْلُ للهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَلَاتَبَعْتُهُ ٱلشَّيْطُانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُم فَقَائِلُ فِي سَبِيلِ أَلِلَّهِ لَا نُكُفُّ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرَّضَ ٱلْأُوْمِنِينَّ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُ تَنكِيلًا ﴿ مَن يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبُ مِّنْهَا ۗ وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُۥكِفْلُ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ١٠٠٠ وَإِذَا حُيِّينُم بِنُحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ إِنَّ

أفعال المعادو المسلاة المعمول
سحاء وصفات و المال محمة

حداث له عروجل
اشال الله عروجل

© اساد بلد بالمنتى © امتاء الله انفيدد

ا الماد لله الحسني ( مماناً الله عراوجي ( المان الدعاء والسندة المعمور ا الماد الله الميدد ( ) المان لله عراوجي ( ) سماء وسنيات و تصار منسا

ثَقِقْتُمُوهُمْ وَأُولَيْكُمْ جَعَلَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ شُلُطَكًّا مُّبِينًا إِلَّا

المُلْمُ المُحْتَةِ عُلَامًا لِمُعْتَدِينًا المُعْتَةِ عُلَامًا لِمُعْتَدِينًا المُعْتَةِ عُلِينًا المُعْتَةِ

فيرالاخراء

تعريف بمرسرالألوان

لَمْتَحُفُّ فِينَ

وَمَاكَاتَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَكَأُ وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَكًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنةٍ وَدِيَةٌ مُسَلِّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ ، إِلَّا أَن يَصَكَدُقُوا فَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَفَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيْثَقُ فَلِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْ لِهِ ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَمْ يَجِلُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَتَابِعَيْنِ تُوْبَهُ مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيهًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهُ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَكِ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآ قُهُ جَهَنَّهُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ٣ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا ضَرَبْتُمْ قِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَيَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسَّتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلذُّنْيَ افْعِنْدَ ٱللَّهِ مَغَانِدُ كَيْرَةُ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواۤ إِنَ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَلْعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيِّرُ أُوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَصَلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَلْعِدِينَ أَجَّا عَظِيمًا ١٠٠٠ دَرَجَلْتِ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّنهُمُ الْمَلَيْكَةُ ظَالِمِيَ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضَّعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا أَلَمْ تَكُن أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأَوْلَيْهِكَ مَأْوَمَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءَ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ فَأُولَيْكَ عَسَى أُلِلَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَاتَ ٱللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا ١٠٠ 🕸 وَمَن يُهَاجِرٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَعَمَا كَيْيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ، مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ يُذْرِكُهُٱلْمَوْتُ فَقَدُ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠ وَإِذَا ضَرَّبْهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقَصُرُواُ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْلِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَ إِنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا (١٠٠٠)

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمَتَ لَهُمُ ٱلصَّكَلَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَّهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآيِكُمْ وَلْنَأْتِ طَآيِفَةُ أُخْرَكِ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذَّرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَيَكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَيَّ أَن تَضَعُوٓا أَسَّلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذَرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفرينَ عَذَابًا مُّهِينَا ﴿ ﴿ } فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَدُّكُرُواْ ٱللَّهَ قِيكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمٌّ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُوْ مِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿ ثُنَّ وَلَا تَهِ نُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ ٓ إِن تَكُونُواْ تَأَلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأَلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۚ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ إِنَّا أَرَ لَنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ لنَّاسِ مِمَا أَرِيكَ أَلَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِينِينَ خَصِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا الْإِنَّالَ

وَٱسْتَغْفِر ٱلنَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ۖ وَلَا تُجَادِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِيمًا ﴿ ﴿ يَسَيتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا بِرْصَى مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۞ هَنَأَنتُمْ هَنَؤُلآءِ جَندَلْتُمُ عَنَّهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَّ افَمَن يُجَدِلُ أَللَّهَ عَنَّهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ أَمْ مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١١٠ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ أَثُمَّ يَسْتَغُفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١٠ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً أَوْ إِنَّمُ ثُمَّ يَرْمِ بِهِ مِرَيَّا فَقَدِ أَحْتَمَلَ مُهَنَّنَا وَإِثْمَا مُّبِينًا ١٠٠٠ وَلُوَّلًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، لَهُمَّت طَّآبِفَتُ مِّنْهُمْ مَأْن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمَّ وَمَا يَضُرُُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللَّهِ

معات الله عز وحل ( ) أفعال الدعاء والمسكرة المعا

# استاء ألباء بالمدن # استأه ألله القيدة

-

«سَعَاتُ لَنه عَرَ حَلِ «افعال الله عزّ رجِن اساده للله بالسنی
اسهای الله انسپدا

اللَّهُ لَاخَيْرَ فِي كَيْبِرِ مِن نَّجُونِهُمْ إِلَّا مَنَّ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجِ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ ٱبْتِيغَآءَ مَنْ ضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولَهِ، مَا تُولَى وَ نُصَلِهِ، جَهَنَمُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ١١٥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِء وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَثَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِأُللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا الله إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَكُ أَو إِن يَدْعُونَ إِلَّا شَكِيطَانُنَا مَّرِيدًا (اللهُ لَعَنَهُ أَلِيَّهُ وَقَالَ لَأَيَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا إِنَّ وَلَأَضِلَّنَّهُمْ وَلَأَمِيِّنَهُمْ وَلَّا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَيِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَامِ وَلَّامُرَنَّهُمْ

مِّن دُويِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّهِينًا الله

فَيُهُغَيِّرُكَ خَلْفَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِـٰذِ ٱلشَّيْطُانَ وَلِيَّك

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيمِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّاغُهُ وَرَّا اللَّهِ

ولَيْهِكَ مَأُولَهُ مُ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا يَجِيصَا

a أقعال الدعادي للسناد لتعفقول + السماء وصفات والعار منصه

صفات الله غروجل
افعال الله غروجل

#استاء أمّه بالسنى # اسماء أمّه الطّيد[

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَنتِ سَنُدْ خِلْهُمْ جَنَّاتِ تَجْرَى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِادِينَ فِهَآ أَبُدًا وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ١٠٠٠ لَيْسَ بِأَمَانِيًّ كُمُ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ مَن يَعْمَلُ سُوَّءُا يُجُزَبِهِ، وَلَا يَعِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠٠٠ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَنتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَتِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُطْلَمُونَ نَقِيرًا ١٠٠٠ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمُ وَجْهَهُ واللهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَأَتَّبَ مِلَّةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأَتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا (١٠٠٠) وَللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا (أَنَّ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُ فِيهِنَّ وَمَا يُنْلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَنبِ فِي يَتَنَمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّذِي لَا تُؤَتُّونَهُنَّ مَا كُٰنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلَّمُسۡتَضَّعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلَّيَتَامَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ، عَلِيمًا الْأَنَّالُ

« أهمال الدعاء اللسماد السمعول

4 منفرد البلة بالمعلى - 4 صفات ب و منفاء الفوائشيين - 6 قدر \_\_\_

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ بِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَأَلْلَهُ أَوْلَى بِهِمَّا فَلَا تَتَبِعُواْ ٱلْمُوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُءُ ا أَوْ تُعُرضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خِبِيرًا (٣٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُوا بِأُسِّهِ وَرَسُولِهِ، وَٱلْكِئنب ٱلَّذِي نَرَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِيَّ أَنْرَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْهِكَيتِهِ وَكُنُّهِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَكَلًا بَعِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْثُمَّ ءَامَنُوا ثُدَّكَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَعْمِرَ لَكُمُّ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا اللهُ بَشِرِ ٱلْمُنْفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٨٠ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ أَ وَقَدْ ذَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْنُمُ ءَايَنتِ ٱللَّهِ يُكُفَرُ بِهَا وَيُسْنَهُزَأُ بِهَا فَكَ نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِۦۗۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَلِفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَيِعًا ﴿ إِنَّا

وَإِنِ أَمْرَأَةً خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِن ٱللَّهَ كَاك بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٠٠ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمُّ فَكَ تَمِيلُواْ كُلَ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصَّلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَإِن يَنَفَرَّقَا يُغَينِ ٱللَّهُ كُلَّا مِّن سَعَيتِهِ أَء وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا اللَّهِ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدٌ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿ اللَّهِ مَا فِي السَّابَ وَلِنَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا "سَ إِن يَشَأُ يُذَهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ وَكُانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ مَّنَ كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ اللَّهِ مُلَّا مُصِيرًا

﴿ لَّا يُحِبُ اللَّهُ ٱلْجَهَرِ بِٱلسُّوِّءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُهِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سِمِيعًا عِلِيمًا ﴿ إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ تُحَفُّوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوَّءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا الْأَوْالُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱمَّةِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَأِينَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَ قُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا الْإِنْ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِأُلَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُوْلَيْكَ سَوْفَ يُوْ تِيهِ مِهُ أَجُورُهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٥٥ ۖ يَسْعَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنَبِ أَن تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنَبَّا مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَكْبَرَمِن ذَالِكَ فَقَالُوا أَرِنَا أُللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفُونَا عَنِ ذَالِكُ وَءَا تَيْمَا مُوسَىٰ سُلَطَنَا مُّبِينًا الْإِنْ وَرَفَعْما فَوَقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِمْ وَفَنَ لَهُمُ ٱدْخُلُوا ٱلْبَابِ سُجَّدًا وَقُمَّا لَكُمْ لَا تَعَدُّواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَدُ مَا مِنْهُم مِّيثَنَقَّا عَلِيظًا ١٥٠٠

ٱلَّذِينَ يَنَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِّنَ ٱللَّهِ فَكَالُوٓ ٱلْكُمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَيْفِرِينَ نَصِيبُ قَالُوا ۚ أَلَمُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَلِمَّهُ يَعَكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ وَلَن يَجْعَل ٱللَّهُ لِلْكَلْفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١٠٠ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَلِيعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَلِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ ثِرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّافَلِيلًا ﴿ إِنَّ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَاۤ إِلَىٰ هَنَّوُلَآ ۚ وَلآ إِلَىٰ هَنَّوُلآ ٓ أَ وَمَن يُضَلِل أَنَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ وسَبِيلًا اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَنَّخِذُواْ الْكَنفرينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَكُواْ بِنَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطُنَا مُّبِينًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُكَفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّادِ وَلَن يَجَدَ لَهُمُ نَصِيرًا ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ النَّادِ وَلَن يَجَدَ لَهُمُ نَصِيرًا إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَكُمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ بِلَّهِ فَأُوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجِرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ مَا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُكُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللَّهَ اللَّهُ سَاكِرًا عَلِيمًا اللَّهَ

افغال الدعاء واستحد للمفعول
استجاء وستبات و فعال سمیه

ه منات الله عز رجل ه افغال النه عز ،جن

أسمام الله الحسنى
اسماء الله القيمة

﴿ إِنَّا ۚ وَحَيْمَا إِلَيْكَ كُمَّا ۚ وَحَيْمَا إِلَىٰ فُوجٍ وَٱلنِّبِيِّئَ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَتَى وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَنِي وَأَيُّوبَ وَيُونُّسَ وَهَـٰرُونَ وَسُلَيَّمَنَّ وَءَا تَيْنَا دَاوُردَ زَبُورًا ﴿ اللَّهِ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصَنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ مَفْضَضَهُمْ عَلَيْكَ وَكُنَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا اللهُ أَنُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتُلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى أُنَّهِ حُجَّةً بَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنِهِ احْكِيمًا اللهُ اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْرَلَهُ بِعِنْمِهِ عَلَى اللَّهُ بِعِنْمِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ يَعْمُ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّا اللَّاللَّلَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا وَٱلْمَلَتَهِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ بِأُلَّهِ شَهِيدًا ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَلَالِهُدِيهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّ عَ خَلِدِينَ فِهَا أَبُدَّ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى أُللِّهِ يَسِيرًا ﴿ أَنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ

ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن زَّتِكُمْ فَنَامِنُواْخَيْرًا لَكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ

فَإِنَّ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَانَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَمًا حَكِيمًا (٧٠)

فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمُ وَكُفْرِهِم بِثَايِكِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَاءَ

بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ

فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ وَبِكُفُرِهِمْ وَقُوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ

بُهْتَنَّا عَظِيمًا إِنَّ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ

رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَكُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ

ٱخْئَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَلْتِ مِّنَهُ مَا لَكُم بِهِ ِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱِبْبَاعَ ٱلظَّلِنَّ

وَمَا قَنَلُوهُ مَيْقِينًا (٧٥٧) بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

الهِ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، قَبْلُ مَوْتِهِ، وَيَوْمَ

ٱلْقِيَكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا الصَّ فَيُظَلِّرِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ

حُرِّمُنْ عَلَيْهُمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتُ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ أُللَّهِ

كَثِيرًا اللَّهِ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّيواْ وَقَدْ مُهُواعَنَّهُ وَأَكْبِهِمْ أَمُوَلَ ٱلنَّاسِ

بِٱلْبَطِلُ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ إِنَّ ۖ لَٰكِنِ

ٱلزَّسِحُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا

أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ

وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِأُللِّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْكَ سَنُوْبِهِمْ أَجَرًا عَظِيًا ﴿إِنَّ لَ

ٱسۡـتَنكَفُواْ وَٱسۡـتَكُبَرُواْ فَيُعَذِبُهُ مَ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَحِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱسِّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۖ ۚ ثَابَالُهُمْ اَلنَّاسُ

فَيُّوَفِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَرِيدُهُم مِن فَصَلِهِ عَوَامَا ٱلَّذِينَ

قَدْ جَأَة كُمْ بُرْهَانُ مِن زَبَكُمْ وَأَرَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا السِ

فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَامُواْ بِهِ . فَسَيُدُخِهُمْ

فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضَّلِ وَ يُهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا فَسُ

أفغال الشعاء والسحد، لمعقفون
حسان سخد بالله سحدة

» فينيات ليه عروجن « فعل المالية الجر

سفاه الله الحصي
اسماه الله القيدة

## 到到多

## بِسْ مِلْنَهُ ٱلرُّمْزَ ٱلرَّحِيَةِ

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُفُودِ أُجِلَّتَ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعُمِ إِلَّا مَايُتُكُمْ عَيْرَ مُجِلِي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّالَكَهُ عَيْرَ مُجلِي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّالِكَةً يَحْمُ مَا يُرِيدُ ﴿ يَكَايُهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحِلُّوا شَعَنَيْرَ اللّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْخَرَامَ وَلَا الْمَدْى وَلَا الْقَلْتَيْدَ وَلَا عَلَيْمُ وَلَا الْمَلْدُي وَلَا الْقَلْتِيدَ وَلَا عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى الْبَيْتَ الْمَنْفُونَ فَضَلَا فِي وَلَا الْقَلْتِيدَ وَلَا عَلَيْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهِ وَلِنَا عَلَيْمُ اللّهُ عَنِ الْمَسْجِدِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْخَرَامِ أَن تَعْمَدُواْ وَنَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِ وَالنَّقُوكَى وَلا نَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالنَّقُوكَى وَلا نَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالنَّقُوكَى وَلا نَعَوَلُوا عَلَى الْبِرِ وَالنَّقُوكَى وَلا نَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِ وَالنَّقُوكَى وَلا نَعَاوِنُوا عَلَى الْبَرِ وَالنَّقُوكَى وَلا نَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِ وَالنَّقُوكَى وَلا نَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِ وَالنَّقُوكَى وَلا نَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِ وَالْفَوْدَى وَلَا لَعَقَولَى اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِيلُ الْعَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ه العال الدعاء والمحدد المفقول \* الحدد المقدد المحدد

ہ سمات لنہ غروجی • فعال سد سر حل

سماه اینه الاصفی
سماه ایله القیدة

16/3/201

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِاللَّهِ بهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَّكِّينُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْلَقُسِمُواْ بِٱلْأَزْلَنِدِ أَذَلِكُمْ فِسْقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخَشُوهُمْ وَأَخْشُونِ أَلْيُومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُولٌ رَّحِيمُ ٣٠٠ يَسْتَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمَّ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَنَثُ وَمَا عَلَّمَتُ مِّنَ ٱلْحَوَادِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَامَكُم اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذَّكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَانَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الطَّيْبَاتُّ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَا حِلُّ لَّكُرْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ وَأَلْمُحَصِّنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحَصِنِينَ غَيْرَ مُسَنِفِحِينَ وَلَامُتَخِذِيَّ أَخْدَانٌّ وَمَن يَكُفُرْ بِ لَإِيمَنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. وَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَ وَمِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُواْ بِرْءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأُطَّهَرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَيَّ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَآءَ أَحَدُّ مِنكُم مِنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَنَمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآَّهُ فَتَيَمُّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْنَهُ مَا يُربِدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلُ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرُكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعَمَّتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ الْ وَأَذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِي وَاتَّفَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَّقُوا أَلْلَهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٧٠٠ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَّانُ قُوْمِ عَلَيْ أُلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَأَقْرَبُ لِلتَّقُوَىٰ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَيِيرٌ إِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ أَنَّ وَعَدَالِلَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ال

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُوا بِعَايِدِينَاۤ أَوْلَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ اللَّهُ يَدَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ أَنَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيهُ مُ عَنكُمٌّ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْي تَوكُّل ٱلْمُؤْمِنُونَ إِنَّ ﴿ وَلَقَدْ أَحَدَ أَمَّهُ مِيثَنَقَ بَغِي إِسْرَاءِيلَ وَبَعِثْنَا مِنْهُ مُ ٱثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبً ۗ وَقَ لَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَيِنْ أَقَمَتُمُ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرَتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَ فِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّكَاتِكُمْ وَلأَدْخِلنَّكُمْ جَنَّاتِ تَجُرى مِن تُحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَن كَفَر بَعْدَ ذَ لِكَ مِنكُمُ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ الْآ ۚ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّ فُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ عَوْنَسُواْ حَظَّامِمَا

أفعال الدعاء والسلام للمعمول
بيد ينديا لك المساد

أحماد الله العملي - 4 مماناً الله عزوجي اسماد لله تقيدة - 4 عدر عدر حن

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَكَدَىٰ أَخَذَنَا مِيثَنَقَهُمْ فَنْسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ فَأَغْرِيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى بَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَسَوْفَ يُمَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ اللهِ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءً كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَيْمُ كَيْرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتنبِ وَيَعْفُواْ عَنِ كَيْيِرْ قَدْ جَآءَكُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَنَّكُ مُّبِينُ وَ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوانَكُهُ سُبُلَ ٱلسَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظَّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّودِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ اللهُ لَقَدْكَ فَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْبِيمَ ۚ قُلُ فَمَن يَمَلِكُ مِنَ ٱللَّهِ سَنَعًا إِنْ أَرادَ أَن يُهْبِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأَمَّكُهُ، وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَهِيعًاْ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلْسَكَكُوتِ وَٱلْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُ مَا أَيْغُلُقُ مَا يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠٠

ساة الدائمة الدسة والمساد المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود الدسة والمساد المحمود المحمود الدائمة المحمود الدائمة المحمود المحم

ذُكِرُواْبِهِ - وَلَا نَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَآبِنَةِ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ

فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهُ يَحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَدَرَىٰ نَحَنُ أَبْنَتَوُا ٱللَّهِ وَأَحِبَّتُوهُۥ قُلْ قَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرُّمِ مَّنْ حَنَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَوْ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (١٠٠ يَتَأَهُلُ لَكِنَبِ قَدْ جَآءَكُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٌ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَأَلْمَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ إِنَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَيْقُومِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنَّهِيكَاةً وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّالُمْ يُؤْبِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ يَفَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ٱلَّتِي كَنَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنُدُواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُوْ فَلَنْقَلِبُواْ خُسِرِينَ ٣٠ قَالُواْ يَكُوسَيْ إِنَّ فِيهَا قَوْمَا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَغْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ اللَّهِ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَعْمَ أَمَّةُ عَلَيْهِمَا أَدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابِ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِلُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم ثُؤُمِنِينَ ﴿ مِنْ الْمُثَّا

> ه افغال الذيء والسندر المعقول \* مخد د الدشور و نفس استمة

ا مسقالاً لفه غووجي ( ﴿ أَهُمُّا الأَمْمُونِ حَيْنِ ( ﴿ عَالَمُونِ حَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَالِي أسماء البه الحمص
اسماء بله التبيدة

قَالُواْ يَكُوسَنَ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَأَذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَلْيَلآ إِنَّا هَاهُنَا قَلْعِدُونَ ٤٠٠ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَأَفْرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَلْسِقِينَ ١٠٠ قَلَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِفِينَ فَنُقُيِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ مِنْفَتَلَ مِنَ ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقَنْلُنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ٧٠٠ لَكِنْ بَسَطتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِنَقْنُكَنِي مَا آنَاْ بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْنَلَكَ إِنِّ أَخَافُ اللَّهَ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِإِتُّمِي وَإِثِّكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ وَذَٰ لِكَ جَزَّ وَأُ ٱلظَّالِمِينَ (٣) فَطَوَّعَتْ لَهُ، نَفْسُهُ، قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَسِرِينَ فَبَعَتَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَّهُ,كَيْفَ يُوَرِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَكُولِكُنَّ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِيَّ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّـٰدِمِينَ اللَّهُ

118

المُالمُ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُ

همرالاعرا

تَعَرَيفُ لِمُ مِنْ الْأَلَاكُ

هِينُ إِللَّهِ نِي

111

مِنْ أَجِلِ دَالِكَ كَتَسَا عَلَىٰ بَنِيّ إِسْرَتِهِ بِلَ أَنَّهُ, مَن قَتَكُ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنَّ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا آخْيَا ٱلنَّاسَ جَهِيعًا ۚ وَلَقَدَ جَآءَتَهُ مُ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدُ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ٣٠ إِنَّمَا جَزَرُواْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَكِّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ آيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِزَيٌّ فِي ٱلدُّنْيَآوَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ اللَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهُمُّ فَأَعْلَمُواْ أَتَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّغُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوّاْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَّ أَتَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَهِيعًا وَمِثْلَهُ,مَعَكُه لِيَفْتَكُواْ بِهِ مِنْ عَذَاب يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَا لُقُتِلَ مِنْهُمَّ وَلَكُمْ عَذَابُ ٱلِيعُ ﴿

أفغال الدعاء والسمدة للمعفول
محياء ومحيات و فجان بيشمة

ناء الله الحسي • منفات الله عو رجل باء الله انقيبة • (100 له عو رجل

يُرِيدُونَ أَن يَغَرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَيْرِ جِينَ مِنْهَا ۗ وَلَهُ مُ عَذَابُ مُقِيمٌ ﴿ ٢٠ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوا أَيْدِينَهُ مَا جَزَآءً بِمَا كُسَبَا نَكُنلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِرُ حَكِيمٌ اللهُ عَن تَابَ مِنْ بَعَدِ ظُلْمِهِ وَأَصَّلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَنَّ ٱلَّهُ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَكِرعُونَ فِي ٱلْكُفِّرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ءَامَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُوَّمِن قُلُوبُهُمُّ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّنْعُونَ لِقَوْمِ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِلَهِ -يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَنَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فَأَحَذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتَنْتَهُ، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِن ٱللَّهِ شَيْعًا أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهَّرَ قُلُوبَهُمَّ لَكُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزِيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ إِنَّ

ه آهمال الدعاء والسمنة المعمول 4 اسماء ومتنات والغيال منهم ه معات الله عز وجل ه دفعات بنه عز وجل

اسطاء الله الحصي
اسطاء الله القيدة

المراجعة المراجعة

سَمَّنعُونَ لِلْكَذِبِ أَكِّلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُم ۗ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْئَآ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ( " وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرِينةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُولُونَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أَوْلَتِيكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَئِهُ فِيهَ هُدًى وَنُورٌ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسَلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيْتُونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَاب أُللِّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ فَكَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْسَوْنِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُمُ بِمَا أَنزَلَ أَنَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ١٠ وَكُنبُا عَلَيْهِمْ

وقَفَيْنَا عَلَيْ ءَاتَنْرِهِم بعيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَسَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَنَةِ وَءَاتَيْتُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ أَنَّ ۗ وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَآ نَزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَعَكُم بِمَآ أَنزلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ لِإِنَّا وَأَمْ لَنَّا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيّمِنًّا عَلَيْهُ فَأُحَكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبُعَ أَهُوَآءَ هُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَنْ مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأ وَلُوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَ حَيْمَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوكُمْ فِي مَآ ءَاتَنكُمُ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّثُكُمْ بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَغَنْلِفُونَ ﴿ إِنَّ الْحَكُم بَيْنَهُم بِمَا أَزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّيْعُ أَهْوَآءَ هُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعَلَمْ أَنَّهَا رُّبِدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبُهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمٌّ وَإِنَّ كَيْبِرَا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَنْسِقُونَ ﴿ إِنَّ أَفَحُكُم ٱلْجَهَلِيَّةِ يَبَغُونَ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ أَنْهِ حُكِّمًا لِقَوَّمِ يُوقِنُونَ (٥٠٠)

فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ

بَالْأَنفِ وَٱلْأُذُكَ بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلسِّنَّ وَٱلْجُرُوحَ

قِصَاصٌ فَمَن تَصَدُّ فَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن

لَّمْ يَحَكُّم بِمَا أَنزَلَ كُنَّهُ فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ٣٠٠

﴿ يَتَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُتَخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَيَّ أَوْلِيَّا بَعَضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعَضِ وَمَن يَتَوَكُّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمُّ إِنَّ أَمَّهَ لَا يَهْدى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَنِيعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَابَرةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتَّحِ أَوَ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ، فَيُصِّبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِمْ نَدِمِينَ ٢٥٠ وَيَهُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَهَنَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُو ۚ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانَهُمْ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتُ أَعْمَلُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ﴿ وَاللَّهِ إِنَّا لَيْهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَكَّ مِنكُمْ عَن دِيبِهِ وَفَسُوفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحُهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِهِ فَإِلَى فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٤٥) إِنَّهَا وَلَيْكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤَتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمُ رَكِعُونَ ٥٠٠ وَمَنَ يَتُولُّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِرَّبَ اللَّهِ هُمُواْلَغَيْلِمُونَ ٢٠ يَتَأَيُّهَ الَّذِينَ عَامَنُواْ لَانْتَخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُواَ وَلِعِبَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْكَ مِن قَبِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءٌ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِن كُنُمُ مُّوَّ مِنِينَ ٧٠٠

ه افغال الدعاء و سنده المعاول • عدد با تمس باعد است

ه صفات ثنه عردجن ه آه ه عدر بديد جن ه ،

ە اسماء ئىد ئەسىي داسماء بدە ئىلېدا

وَإِذَا نَا دَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبّاً ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قُومًا لَّا يَعْقِلُونَ الْحِنَّ قُلَّ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئنِ هَلَّ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنَّ ءَامَنَّا بِأَلْيَهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكَثَرَكُمْ فَنسِفُونَ ﴿ ۖ قُلُ هَلْ أُنَيِئُكُم بِشَرِ مِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ أَللَّهِ مَن لَعَنَهُ أَللَّهُ وَغَضِبَ عَيْنِهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرُ وَعَبَدُ ٱلطَّنِعُوتَ أُولَيَكَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ (١٠٠٠) وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلْكُفْر وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ عِوْاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ اللهُ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنَّهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِنَّمِ وَٱلْفُدُونِ وَأَكَّلِهِمُ ٱلسُّحَتَّ لَبِثْسَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَا لَوْلَا يَنْهَ لَهُمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْ لِمِيمُ ٱلْإِنْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتُ لِبَنْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ إِنَّ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ أُسِّهِ مَعْلُولَةً عُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بَمَا قَالُواْ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنِفِيُّ كَيْفَ يَشَاءَ ۗ وَلَيَزِيدَ كَ كَثِيرًا يِنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِكَ طُغْيَنُنَا وَكُفَّراً وَأَلْمَيْتَ بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوْةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةُ كُلُّمَآ أَوْقَدُواْ نَارًا لِنْحَرْبِ أَطْفَأُهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوَّنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَاداً وَٱللَّهُ لَا يُحِتُّ ٱلْمُقْسِدِينَ ﴿ إِنَّا

城村 级

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَكَفُّرْنَا عَنَّهُمْ سَتِيَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّلْتِ ٱلنَّعِيمِ ١٠ وَلُوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أَنزِلَ إِلَيْهِم مِّن زَّبَهِمْ لَأَكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أَمَدُ مُفَتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاَّةَ مَايَعْمَلُونَ ١٠٠ ﴿ يَكَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغٌ مَاۤ أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَبِكَ وَإِن لَّمْ تَفَعَلْ هَا بَلَغَتَ رِسَالْتَهُ، وَأَلَّهُ يَعَصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهِدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ ١٠٠ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ لَسَّتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا ٱلتَّوْرَانَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِكُمُّ وَلَيْزِيدَتُ كُثِيرًا مِنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رِّبِّكَ طُلُغُيَدَنًا وَكُفُرَّا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْفَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّنبِينُونَ وَٱلنَّصَرَىٰ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَالْمُعْمِعِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا ع مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَاخَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُعْزَنُونَ إِلا لَقَدَّ أَخَذُنَا مِيثَنِي بَنِي إِسْرَةِ مِلَ وَأَرْسَلْنَ إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلُّما جَاءَهُمْ رَسُولُ لِيمَا لَا نَهْوَى ۚ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ 🐑

> ە أفغال الدغاء والسند، للمفغول = المحاد «سند» القبال سند

ە مقات ئەغرۇخ

استاه الله العليس
استاه الله القيدة

وَحَسِبُواْ أَلَّا تَكُونَ فِتَنَّةٌ فَعَمُواْ وَصَحُّواْ ثُعَر تَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَيْدٌ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِ يَعْمَلُونَ ٧٠ لَقَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهِ هُوَ ٱلْمَسِيحُ أَبْنُ مَرْيَحَ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنَبَنِي إِسْرَةِ بِلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأُونَهُ ٱلنَّـَارُ وَمَا لِنظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴿٧٠﴾ لَّقَدْ كَفُرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ تَسَتَّةً وَمَكَامِنَ إِلَاهِ إِلَّا إِلَكُ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُ مْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴿ ٣٣﴾ أَفَلَا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ فُرُواللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيبُ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَعَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْعِهِ ٱلرُّسُلُ وَأَمَّهُ، صِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ ٱلطَّعَاهُ ٱنظُرْكَيْفَ بُيَنْ لَهُمُ ٱلْآيَكِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّ يُؤْفَكُونَ 💖 قُلْ أَنْعَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعُ أَوْاللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ

ان فين الإغراء

يُالِيَّنِينَ تَعَرِيفٌ بَرَمِيْرَالِأَلَّهُ

بالناللفتخف

قُلْ يَنَأُهُلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَالْحَقِّ وَلَا تَنَّبِعُواْ أَهْوَآهَ قَوْمِ قَدْ ضَكَلُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَثِيرًا وَضَالُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ اللهِ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَةِ مِيلَ عَلَىٰ لِيسَانِ دَاوُرِدَ وَعِيسَى ٱبَنِ مَرْيَحٌ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ السَّ كَانُواْ لَا يَـتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهٌ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ٢٧٪ تَكَرَىٰ كَيْبِرَا مِنْهُمْ يَتَوَلُّونَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَبِنُّسَ مَا قَدَّمَتَ لَهُمُ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مُ وَفِي ٱلْعَكَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿ ثُمُّ اللَّهِ عَلَيْهُ وَنَ الْأَثْمُ وَلَوْكَ انُواْ يُوْمِنُونَ بِأُللِّهِ وَٱلنَّبِي وَمَا أَنْزِكَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَّاهَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنَّهُمْ فَلَسِقُونَ اللهُ اللَّهِ لَتَجِدَنَّ أَشَدًّا لنَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَءَ امَنُواْ ٱلْبِهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَتُ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَكَنَرَىٰۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ مِنْهُمَّ قسيسين وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَحَكِّبُرُونَ ﴿ إِلَّ

ه افغال الديء ويستدم للمنفول و دريما و مخيات د لفيار مخيد

\* منفاق الله عروجل \* افغال النه عو رجل

ه اسماء الله الحسني. ه اسماء الله القبيدة

وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنْرِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىَّ أَعَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِرَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ وَوُامِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنَا فَأَكْلُبْنَ مَعَ ٱلشُّهِدِينَ ﴿ ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدِّخِلَنَا رَبُّنَ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلْصَّلِحِينَ ﴿ إِنَّ فَأَتَّكَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَأَ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠٠ وَٱلَّذِينَ كُفِّرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنَتِنَا أَوْلَيْكِ أَصْعَلْبُ لَلْمَحِيمِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَحَرَّمُواْ طَيْبَاتِ مَا آَحَلُ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ لا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ (٧٠٠) وَكُلُواْ مِمَّا رَدَقَكُمُ ٱللهُ حَلَالُاطِيِّبُ وَاتَّقُوا أَنَّهَ الَّذِي آَنتُم بِهِ مُؤْمِنُوكَ (٨٠) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّغُو فِي ٓ أَيْمَانِكُم وَلَكِن نُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَدتُمُ ٱلْأَيْمُانَ فَكَفَّارَتُهُ وَإِظْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُونُهُمْ أَوْتَحَرِيدُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَنَتْةِ أَيَّامِ ذَلِكَ كُفَّارَةً أَيِّمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَحْفَظُوٓا أَيْمَانَكُمْ كَلَالِكَ يُسَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَلْتِهِ عِلْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٩٠٠)

افعال الدعاء والنسلة بلنغفول
بنيده وصفات واقعال منتية

أسفاء البه الحسفى
اسماء الله القبدة



يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْخَتَرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَصَابُ وَٱلْأَرْكَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ اللَّ إِنَّمَا يُربِدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمَرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنتَهُونَ ١٠ وَأَطِيعُواْ آلَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَاحُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّيٰلِحَنتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَجِلُواْ ٱلصَّلِيحَتِ ثُمَّ اتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ اتَّقُواْ وَأَحْسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّلُلْحَسِنِينَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَيسَنُوسَكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيدِ تَمَالُهُ وَ أَيْدِيكُمُ وَرِمَاحُكُمُ لِيعَامَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ وبِٱلْفَيْتِ فَمَن أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ,عَذَابُ أَلِيمٌ الْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَلْلُدُ مِنكُم مُنتَعَمِّدًا فَجَزَآءً مِنْلُ مَا قَلْلُ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ - ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدَّيًّا بَلِغَ ٱلكُعَّبَةِ أَوْكَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْ عَدَلُ ذَٰ لِكَ صِيَامًا لِيَذُوفَ وَبَالَ أَمْرِ وَيُعَفَا مُنَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْفَعِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَنِيزٌ ذُو انْفِقَ امِ ١٠٠

أُحِلَّ لَكُمْ صَنِّيدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارُةَ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمْتُ مُرُمّاً وَأَتَ قُوا اللّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُعَشَرُونَ (١) ﴿ جَعَلَ اللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَكَرَامَ قِيكُمَّا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَالْهَدَّى وَالْقَلَيْمِدُّ ذَالِكَ لِتَعْلَمُوَّا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ (١٧) أَعْلَمُوا أَنَ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيتُ ١٠ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَا تَكْتُمُونَ اللَّهِ قُل لَّا يَسْتَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلُوْ أَعْجَبُكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُوا أَسَهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَشُؤَّكُمْ وَإِن تَسْتُكُواْ عَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ ٱلْقُرْءَ الْ تُبْدُلُكُمْ عَفَا أَلِلَّهُ عَنَّهُ وَأَلَدٌ عَفُورٌ حَلِيكُ اللَّهُ عَنْدُ سَأَلُهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَيْفِرِينَ اللَّهِ مَا حَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَعِيرَةٍ وَلَاسَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامْ وَلَكِكَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَأَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ رَّنَّ



﴿ نَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُونُ مَاذَاۤ أُجِبَتُ مُ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ١٠٠٠ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى أَبِّنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ يْعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَلِدَتِكَ إِذْ يَدَتَّكَ بِرُوج ٱلْقُدُسِ تُكَيِّدُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهَلًا وَإِذْ عَلَّمَتُكَ ٱلْكِتَابُ وَٱلْحِكَمَةَ وَٱلنَّوْرَئِةَ وَٱلْإِنْحِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّلِينِ كُهَيَّةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِدْنِي وَإِدْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْقَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ عَنكَ إِذْ حِثْتَهُم بِٱلْبِيَنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَنَذَآ إِلَّا سِحْرُ مُّبِينُ إِنَّ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ أَنْ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوٓا ءَامَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِنَّ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْبَعَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكُ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ ۚ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَعِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْصَدَقْتَ نَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ لِينَ ﴿ اللَّهُ

> و اسمار الله الحسا و ارسام الله القرب

وَإِذَا قِيلَ لَمُدِّ تَعَالُواْ إِلَى مَآأَ زَلَ اللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسَّبُنَا مَاوَجَدَّنَاعَلَيْهِ ءَابِلَّةِ نَأَ أُولُوْ كَانَءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعً وَلَا يَهْ تَدُونَ الْمِنْ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ المَنُواْعَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُسِبْتُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ كِتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيلَةِ ٱشَانِدَوَا عَدَلِ مِنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُدْ ضَرَيْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيِسُونَهُ مَا مِنْ بَعَدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِأُلِلَّهِ إِنِ أُرْتَبَتُدُ لَا نَشْتَرِى بِهِ عَثَمَنَّا وَلَوْ كَانَ ذَاقُرُنِي وَلَانَكُتُدُ شَهَدَةَ أَلِيَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلْآثِمِينَ ﴿ إِنَّ ۚ فَإِنَّ عُيْرَ عَلَيْ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّاۤ إِثْمًا فَعَاخَرَانِ يَقُو مَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأُولِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادَلُنَا ٓ أَحَقَّ مِنشَهَادَ تِهِمَا وَمَا أُعْتَدَيِّنَا إِنَّا إِذًا لِّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَلَاةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْنَ لُبِعْدُ أَيْمَنْهِمْ وَاتَّقُواْ النَّهَوَاسْمَعُواْ وَالنَّهُ لاَيَّىدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ اللَّهِ ا

ه أفعال الدعاء والسمدة لمنفعول

ه مصات که غرادخل ۱۹ همال عملم خر

سماء الله الحسي
اسماء الله القيدة

ه الأمال الدعاه والسندة للمعمول

# صفات الله عز إجل # افقال البدعة إحل

اسجاء آلته العسمى = سفا
اسماء آلته القيمة = ١٠٥٠

## المتعالمة المتعا

ٱلْحَــٰمَدُ يِلَّهِ ٱلَّذِي حِلْقَ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَحَعَلَ ٱلظُّمُنَتِ وَٱلنُّورَّ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۖ ﴾ هُوَ ٱلَّذِي خَسَفَكُمْ مِن طِينٍ ثُمَّ قَصَى أَجَلًا وَأَجِلُ مُسَمَّى عِندُهُ ثُمَّ أَسَمُ تَمَّتُرُونَ اللهِ وَهُو أَنتَهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضَ يَعْمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيِعْمُ مَاتَكُمْ سِبُونَ ﴿ ۖ وَمَا تَأْنِيهِ مِ مِّنْ عَالِيةٍ مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۗ أَنُّ فَقَدُكُذَّ بُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمَّ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَكُواْ مَاكَانُواْ بِيدِ يَسْتَهُزِهُونَ ١٠٠ أَلَا يَرَوَّا كُمْ أَهْلَكُنَ مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمْ مُعَكِّلِ لَكُو وَأَرْسَلْنَ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِدْرَارًا وَحَعَلْنَا ٱلأَنْهَارَ تَجَرِى مِن تَحْلِمُم فَأَهْمَكُمُهُم بِلْأَنُوبِهِمْ وَأَسْتَأَذَ مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ أَنَّ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَبًّا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنَّ هَنَدَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٧٠٠ وَقَالُواْ لَوَكَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْرَلْنَا مَلَكًا لِقُضِيَ ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظُّرُونَ الْكُ

ه أشال الدعاء والمسدة للمعقول

سفات الند عروجل
شفال الند عروجل

ه اسماء الله الحسلى ه اسماء الله القيدة خَلِدِينَ فِهِمَا أَبْداً رَضِي ٱللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ ٱلْفُوْزُ ٱلْعَطِيمُ (١١)

لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ اللَّهِ مُ

وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَجَعَبُ وَجُلًا وَلَيسَنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ۗ ١٠٠ وَلَقَدِ أَسَنُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْبِهِ، يَسَنَهُرْءُونَ 💮 قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُواْ كَيْفَ كَاكَ عَنْقِبَةً ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ ۚ قُلْ لِمَن مَّا فِي ٱلسَّمَكُونِ وَٱلْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَنَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْ مَةَ لَينجْ مَعَكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُدَ لَايُؤْمِنُونَ الله الله وَلَهُ وَمَاسَكُنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٣٠٠) قُلُ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَيُطْمِهُ وَلَا يُطْعَمُّ قُلُّ إِنِّ أُمِنْ أَنْ أَكُونَ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمُ وَلَاتَكُونَتُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهِ قُلُ إِنِّي آخَفُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٥٥ مَّن يُصَّرَفْ عَنَّهُ يَوْمَ بِ فِقَدُ رَحِمَةً وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُو وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ - وَهُوَ ٱلْحَكِمُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهِ

قُلِّ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً قُلُ اللَّهُ شَهِيدُ بَيْنِي وَيَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِي إِلَىٰٓ هَلَا ٱلْقُرُءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغٌ أَيِنَكُمْ لَتَشْبَكُ وِنَ أَتَ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَحِدٌ وَإِنِّنِي بَرِيَّ عُمَّا تُشْرِكُونَ اللهِ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَعْ فُونَهُ, كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (١٠) وَمَنْ أَظْلَرُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْكَذَّبَ بِعَايَتِهِ يَا إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ اللهُ وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوٓ أَ أَيْنَ شُرَكَا وُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ ثُنَّ اثُمَّ لَمْ تَكُن فِتَنَنْهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِينَ (٣٠ ٱنظُرُ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَـلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفُنَرُونَ إِنَّ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةٌ أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرّا وَإِن يَرَوْأُكُلَّ ءَيَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَأْحَتَّىٰ إِذَا جَآءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٥ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنَّهُ وَإِن يُهْبِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُو عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيْنُنَا نُرَدُّ وَلَانْكَذِب بِتَايِنتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْآَثُ

150

長山町島

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُواْ يُحَفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَلَدِبُونَ ١١٠ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَالْنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَعْنُ بِمَبْعُوثِينَ اللهِ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَكِي وَرَبِّما ۚ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللهُ عَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَعْتَةً قَالُواْ يُحَسَّرَنُنَا عَلَىٰ مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ اللَّهِ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّالَعِبُ وَلَهُوُّ وَلَلَدَارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ الله عَمْ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَلَكِكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِحَيَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَاكُذِبُواْ وَأُوذُواْ حَتَى ٓ أَنَاهُمْ نَصْرُنَا ۗ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِ أُسِّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ الله عَلَى الله عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْلَغِي نَفَقَا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلِّمًا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيهُم بِنَايَةٍ وَلَوْسًا ، ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (تُ

اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّذِينَ يَسَمَعُونَ وَالْمُوتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ اللَّهُ مُ إِلَّهُ

يُرْجَعُونَ الرُّبُّ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِهِمَّ قُلْ إِنَّ اللَّهَ

قَادِرُ عَلَى أَنْ يُنَزِلَ ءَايَةً وَلَكِكِنَ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٧٣٠ وَمَا

مِن دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَّيْرِ يَطِيرُ بِجَنَا حَيْدِ إِلَّا أُمُّمُّ أَمَّالُكُمْ

مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِكْتَابِ مِن شَيَّءٍ ثُمَّ إِلَّى رَبِّهِ يُعْشَرُونَ (٢٨)

وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايِكِتِنَا صُلُّ وَبُكُمٌ فِي ٱلظُّلُمَاتِ مَن يَتَا ٱللَّهُ

يُضْمِنهُ وَمَن مَنَ أَيَجْعَلَهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٠٠ قُلُ

أَرَءَيْنَكُمْ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُ السِّهِ أَوْأَتَنَكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ

تَدَّعُونَ إِن كُنتُدُ صَدِيقِينَ ﴿ إِنَّا مِلْ إِيَّاهُ تَدَّعُونَ فَيَكَشِفُ مَا

تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ الْ ۗ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا

إِلَىٰٓ أُمَدِ مِّن قَبَلِكَ فَأَخَدَ نَهُم بِٱلْبَأْسَلَةِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَرَّعُونَ

اللهُ فَلُولًا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ

وَزَيَّنَ لَهُ مُ ٱلشَّيْطُانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠٠ فَلَمَّا

نَسُواْ مَا ذُكِيِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوَابَ كُيِّ شَيْءٍ

حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَهُم بَغْنَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ الْ

فَقُطِعَ دَائِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ (فَأَ قُلْ أَرَءَ يَثُمَّدُ إِنْ أَخَد كُنَّهُ سَمَّعَكُمْ وَأَبْصَدَرُكُمْ وَحَنْءِ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مِّنَّ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيكتِ ثُكَّرَ هُمَّ يَصَدِفُونَ ﴿ أَنَّ قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَنْكُمْ عَدَابُ اللَّهِ بَغْنَةً أَوْجَهْرَةً هَلَ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُوكَ (٧٤ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٠٠٠ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَدَابُ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمَّ عِندِي خُزَّآبِنُ ٱللَّهِ وَلَاّ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكُّرُونَ ﴿ ﴾ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشُرُواْ إِلَى رَبِهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ ، وَ إِلَّ وَلَا شَفِيعُ لَعَلَهُمْ يَنَقُونَ الْهُ وَلَا تَطَرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْفَكَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَا أُمَّا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِ مِّن شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ الِّهُ

وَكَذَالِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ أَهْمَةُ لَآءَ مَنَ أَلَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِيَّا أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّنْكِرِينَ " وَإِذَا جَاةَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كُتَ رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَةً بِجَهَكَلَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَجِيدُ ١٠٠ وَكَذَا لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَكِتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ٥٠٠ قُلْ إِنِّي نَهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلُ لَا ٱلْيَعْ أَهْوَآءَ كُمُّ قَدُّ صَلَلْتُ إِذًا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۚ إِنَّ قُلُ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَّ عَندِي مَا تَسْتَعَجُلُونَ بِهِ عَ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقُّ وَهُو خَيْرُ ٱلْفَنْصِلِينَ ﴿ وَ قُلُ لُّو أَنَّ عِندِي مَاتَّسَ تَعْجِلُونَ بِدِء لَقُضِي ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِ الظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّا لَظُلِمِينَ ﴿ إِنَّهُ الْمُ ﴿ وَعِنْ دَهُ مَفَاتِحُ ٱلَّغَيَّبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّاهُوۡ وَيَعْمُومَا فِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْمَمُهَ وَلَاحَبَّةِ فِي ظُلُمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنَبِ مُّبِينِ الْهِ

وَهُوَ ٱلَّذِي بَنَوَفَٰ ١ كُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُ مِ بِٱلنَّهَارِ ثُمُّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمُ ثُمَّ يُنبِئَكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۗ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوَّتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ إِنَّ أَثُمَّ رُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوَّلَنَّهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْخُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْخُلِسِينَ اللهُ قُلْ مَن يُنَجِيكُم مِن ظُلُمُتِ ٱلْبُرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدَّعُونَهُ ، تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّ بِنْ أَبَحَنَا مِنْ هَلْذِهِ ، لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللَّهُ أَلُهُ اللَّهُ مُنْحَيِكُم مِّنَّهَا وَمِن كُلِّ كُرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ اللَّهِ اللَّهُ هُو ٱلْفَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ لِلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بِعَضُ ٱنظُرْكِيْفَ نُصَرَفُ ٱلْآيِنَتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ 🐠 وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بُوكِيل اللَّهُ لِلَّكُمْ لِلَّهِ عَلَيْكُم بُوكِيل اللَّهِ لِلَّكُمْ نَبَإِ مُسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعَلَّمُونَ ﴿ إِنَّ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَكِيْنَا فَأَعْرِضَ عَنَّهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ قَوَامَّا يُنسِينَّكَ ُلشَّيْطَانُ فَلَا نُقَعَدُ بَعْدَ ٱلنِّحِكُرَىٰ مَعَٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ۖ

وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَكِن وَكُرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ ۖ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّحَادُو دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَاْ وَذَكِّرْبِهِ عَ أَنْ تُبِسَلَ نَفْسُنُ بِمَا كُسَيَتَ لَيْسَ لَكَامِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلِ لَا يُؤْحَدْ مِنْهَأَ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَاكُسَبُواۚ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ فَلَ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعَقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىنَا ٱللَّهُ كُالَّذِي ٱسْتَهُوتُهُ ٱلشَّينطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَبُّ يَدْعُونَهُۥ إِلَى ٱلْهُدَى ٱتْتِنَاۚ قُلَّ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰۗ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَنْكِمِينَ ۚ " كَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّـٰقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ اللَّهُ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّي وَيُوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلَّكِ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ " عَيْلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ٣

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَنَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَبُكَ وَقُوْمَتُ فِي ضَلَالِ ثُمِينِ ﴿ ثُنَّ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُرِى ٓ إِبْرَهِيمَ مَلَكُونَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ 😗 فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكُبًا قَالَ هَنذَارَبِّي فَلَمَّا أَفْلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ ٣٠ فَلَمَّا رَءَاٱلْقَصَرَ بَازِغَا فَالَ هَلْذَا رَبِّيُّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّالِّينَ ٧٧٪ فَلَمَّارَءَا ٱلشَّمَسَ بَازِعَـةً قَالَ هَلَذَارَتِي هَلْذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَكَفُّومِ إِنِّي بَرِيَّ يُرِيِّ مُثِّمِمًا تُشْرِكُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ إِنِّي وَجَّهَتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَاؤَدِتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهُ وَحَاجَّهُ. فَوْمُهُ. قَالَ أَتُعَكَجُّوَيِّي فِي النَّهِ وَقَدْ هَدَنِيْ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَتَءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلًا تَتَذَكُّرُونَ ﴿ ٨٠ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُمْ وَلَاتَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِأَلْتَهِ مَالَمٌ بُرَكْ بِيهِ، عَلَيْكُمُ سُلَطَكِنَا ۚ فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمَٰنَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨

a أهال الدعاء والسندة للمعمول « سوياء وهشات و فوي جنشته ە مىلتات ئىد غۇرۇچى - مەن سەسەر خى

أسعاء الله للحمص
اسعاء الله المقيدة

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أُولَكَيْكَ لَحُمُ ٱلْأُمِّنُ وَهُم مُّهُ مَدُونَ ١٠٠ وَيَلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَا إِبْرَهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ عَنَ فَعُ دَرَجَاتِ مَن نَشَاء كُونَ رَبُّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ اللهُ وَوَهَبِّنَا لَهُ وَإِسْحَنَقَ وَيَعْقُوبَ حُكُلًا هَدَيْنَا وَنُوحً َ هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِيهِ عَالَٰهُ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَدَرُونَ وَكَذَالِكَ بَحِرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَزَّكُوتِا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسٌ كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّلِيحِينَ (١٠) وَ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطًا ۚ وَكُلَّ فَصَّ لَنَا عَلَى ٱلْعَكَمِينَ ﴿ أَنَ وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّتُهُمْ وَإِخُونِهُمُّ وَٱجْنَبَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيدِ (٩٠٪ ُذَالِكَ هُدَى <mark>ٱللَّهِ</mark> يَهْدِى يهِ، مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنَّهُ مِ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ الْوَلَيْكَ ٱلَّذِينَ مَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْخَكْرَ وَٱلنَّوْةَ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَنَوُلآءِ فَقَدٌ وَكَلْنَابِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَنفرينَ ( ) أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَنَّهُمُ ٱقْتَدِهُ مُ اللَّهِ اللَّهِ مُ اللَّهِ الله لَّا أَمْنَالُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالُوبِ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ الْ

144

عُاٰینُ المُصْحَفِّ

فيرت الإهراء

ليتبنئ تعريف بكرميزالألوا

السنالة فتحق

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَكَ يُغْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُوَّفَكُونَ اللَّهُ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَحَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَّنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانّا ذَلِكَ تَقْدِيرُ كُفَرِيزِ ٱلْعَلِيمِ "إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِهَ تَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْأَيْنَتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ الله وهُوَالَّذِي أَنشاً كُه مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسَّمَّقُرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَلْمَ ٱلْأَيْنَ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ﴿ ثُنَّ ۖ وَهُوَ ٱلَّذِى أَسَرَكَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَأَةً فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَحْنَ مِنْهُ خَضِرًا نُخَرجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّفْلِ مِن طُلِّعِهَا قِنْوَانُّ دَانِيَةٌ وَجَنَّنتِ مِنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ أَنْظُرُوا إِلَى تُمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِدِّ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَا يَنتِ لِقُوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَجَعَلُواْ يِلَّهِ شُرَكًاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقُهُمْ وَخَرَقُواْ لَهُ, بَنِينَ وَبَنَكْتِ بِغَيْرِ عِلْمِ سُبْحَكَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِغُونَ إِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدٌّ

وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ فَدْرِهِ ٤ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَ اللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءً قُلُّ مَنْ أَمْلُ ٱلْكِيتَابَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ عَمُوسَىٰ نُورًا وَهُدَّى لِّلنَّاسِ " تَجْعَلُونَهُ وَكَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُحْفُونَ كَثِيرًا ۚ وَعُلِّمْتُ مَّا لَرَ تَعَلَّمُواْ ٱلتُو ٓ وَلَا ءَابَآ أَوُكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْ ضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١ وَهَذَا كِتَنْهُ أَنْ لَنَهُ مُبَارِكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُكَ ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِلِيَّـ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَانِهِمْ يُحَافِظُونَ اللَّهُ وَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّنِ أَفْرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوَّ قَالَ أُوحِيَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنْزِلُ مِثْلُ مَا أَزَلَ اللهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ الْمُوتِ وَٱلْمَلَيْكُةُ بَاسِطُواْ أَيِّدِيهِ مَ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ ٱلْيُومَ تُجِّزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقَّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايكتِهِ عَسَّتَكُمْ رُونَ ﴿ وَأَن وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَاخَلَفْتَكُمْ أَوَّلَ مَرَّقِ وَتَرَكَّتُم مَّاحَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمَّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمٌ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَّكُوًّأُ لْقَدَ تَّقَطَّعَ بِيَنَكُمُ وَضَلَّعَنكُم مَّاكُنتُم تَرَعُمُونَ ٣

ا وَلَوْ أَنَّنَا نَرَّ لَنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكِ كَمْ وَكُلِّمَهُمُ ٱلْمُوْقَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِكَّ أَحْتُمُرُهُمْ يَجْهَلُونَ اللَّهِ وَكُذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَينطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُحُرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهٌ فَذَرَّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللهِ وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أَفْتِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقَّتَرِفُواْ مَاهُم ثُمُقَّتَرِفُونَ ﴿ اللَّهِ أَفَعَـٰيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئْبَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُ مُ ٱلْكِئنَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُۥ مُنَزَّلُ مِن رَّبِكَ بِٱلْحَقَّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ اللَّهِ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدَّقُ وَعَدُلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْسُ وَإِن تُطِعُ أَكُثُرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظُّنَّ وَإِنْ هُمَّ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١٠٠٠ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِيٌّ وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهُمَّدِينَ اللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ ١٠٠٠

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَنَّهُ إِلَّا هُوَ خَيْلِقُ كُلِّ شَيَّ فَأُعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِ ٱلْأَبْصَنْرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَنْرَ وَهُوَ ٱلنَّصِيفُ ٱلْخَبِيرُ إِنَّ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَا يَرُ مِن زَبِّكُمْ فَكُنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِيْهِ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا ۚ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِحِفِيظٍ ۞ ۖ وَكَذَالِكَ نُصَرِفُ ٱلْآيِكَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ وَلِنُبَيِّنَهُۥ لِفَوْمِ يَعْلَمُونَ ۖ ۖ ۖ ۗ ۗ ٱلَّيْعَ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوٓ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ كُنُو شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَا جَعِيْتِ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ النَّ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُتُوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِعِلِّمِ كُذَا لِكَ زَنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّم مَّرْجِعُهُمْ فَيُبِّئُهُ وبِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠٠ وَأَقْسَمُواْ بِٱلنَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَأَءَ تُهُمْ ءَايَّةٌ لَّيُوِّمِنُنَّ بِهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِئِتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَاۤ إِذَا جَأَةَتَ لَا يُؤْمِنُونَ (٢٠٠٠) وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كُمَالَمْ

الزاليقان

فَكُن يُردِ ٱللَّهُ أَنْ يَهْدِيهُ وَشُرَحْ صَدُرَهُ ولِلْإِسْلُنِيَّ وَمَن يُرِدُ أَن يُصِلُّهُ يَعْمَلُ صَدَّرُهُ وضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَكُ فِي ٱلسَّمَاءَ ۚ كَذَٰ لِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ وَهَنْذَا صِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً قَدُّ فَصَّلْنَ ٱلْآيِنَتِ لِقَوْمِ يَذَّ كُرُونَ إِنَّ اللَّهِ هَمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَ رَجَّمْ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٧٠٠ وَيُومَ يَحْتُكُرُهُمْ جَيِعَ يَنْمَعْشَرَ أُلِجِينَ قَدِ أُسْتَكُثَّرُتُد مِنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيآ وَهُمُ يِّنَ ٱلْإِنْسِ رَبُّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا ٱلَّذِي أَجَلْتَ لَنَا ۚ قَلَ ٱلنَّارُ مَثُونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَاۤ إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَرِيمُ عَلِيمُ فِي أَنَّ وَكُذَاكِكَ وَلَى بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضَاً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٣٠ يَكَمَّعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ٱلْمَرِيَاْتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايِنِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاَّةَ يَوْمِكُمْ هَنَذَاْ قَالُواْ شَهِدُنَا عَلَىٰ أَنفُسِنا ۚ وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهُمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَيْفِرِينَ ﴿ آ لَاكَ ذَلِكَ نْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهَاكِ ٱلْقُرَىٰ بِظُلِّهِ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ 📆

وَمَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّاذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدَّ فَصَّلَ لَكُمُ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرَتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيْضِلُونَ بِأُهُوا بِهِم بِغَيْرِ عِلْمِ ۗ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلُمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ وَذَرُواْ ظُلِهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُۥ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلَّإِنَّمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمَّ يُذَّكِّرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسَقُّ وَإِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآيِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ السَّا أَوْمَن كَانَ مَيْتُنَا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ، نُورًا يَمْشِي بِهِ عِنْ ٱلنَّاسِ كُمَن مَّشَلُهُ, فِي ٱلظَّلُمَنتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِِنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكُنفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَكُذَاكِ جَعَلْنَ فِي كُلِّ قَرِّيَةٍ أَكَيرَ مُجْرِمِيهِ الْيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْ كُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَنَ نُوَّمِنَ حَتَّى نُوْتَى مِثْلَ مَا أُوتِى رُسُلُ اللهِ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ بَعْمَلُ رِسَالُتُهُ وَسَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ

أفعال الذعاء والسيمة للمعقول
فيجور ويتسائل واقسال مشيد

« اشال ثنه عربجن

اسمام الله العصمي
اسمام الله القينة

وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَّا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِعَنِفِ عَمَّا يَعْمَلُونَ إِنَّ وَرَبُّكَ ٱلْغَيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِن يَشَ يُدُهِ عُكُمُ وَيَسْتَخْنِفَ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَءُ كُمَّا أَنْسَأَكُمْ مِن ذُرِّيَكِةِ فَوْمِهِ ءَاخْسُرِينَ ﴿٣٣﴾ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتِ وَمَا أَنتُه بِمُعْجِزِينَ السَّا قُلَ يَنقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَيَكُمُ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ، عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ، لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ الْهُ وَجَعَلُواْ بِيِّهِ مِمَّا ذَرَأُ مِنَ ٱلْحَكَرْثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَصِيبُ فَقَالُواْ هَكَذَالِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَلَذَا لِشُرَكَّآيِنَا ۗ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِيلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمَّ سَاآءً مَا يَحْكُمُونَ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ زَيْنَ لِكَيْيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَنَـٰلَ أَوْلَندِهِمْ شُرَكَآ وَهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِكَلِّيسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمَّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَافِعَكُوهُ فَكَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللَّهِ

وَقَالُواْ هَنذِهِ عَأَنْعَكُ وَحَرَثُ حِجْرٌ للايطْعَمُهِ ] إلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمْ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُ لَا يَذَّكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآةً عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِ مِي اكَانُوا يَفْتَرُونَ ٣٠ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَمَاذِهِ ٱلْأَنْعَكِير خَالِصَكُةُ لِنُكُورِنَا وَمُحَكَرَّمُ عَلَىٰ أَزْوَجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءً سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ إِنَّ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَسَلُوا أَوْلَادُهُمْ سَفَهُا بِغَيْرِعِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَفَهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ الْسَرَاءَ عَلَى اللّهِ قَدَّ ضَكُواً وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ ﴿ وَهُواَلَّذِي أَنشَأَ جَنَّكَتِ مَّعْهُ وشكتِ وَغَيْرُ مَعْهُ وشكتٍ وَٱلنَّحْلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْنَلِفًا أُكُلُهُ. وَٱلزَّيْتُونِ وَٱلرُّمَّانِ مُتَشَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ حُكُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ، يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا أَإِنَّكُ أَلا يُعِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَنْ شَأْ كُلُواْ مِمَّا رَزْقَكُمُ الله وكاتنب عُواخُطُورتِ الشَّيَطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ اللهُ

ه اصماء الله القبدة





ثَمَنِيَةَ أَزُوَاجٍ مِنَ ٱلضَّاٰنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَانِيْ قُلْ ءَآ لذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِهِ ٱلْأَنشَيْنِ أَمَّا ٱشْـتَملَتْ عَلَيْـهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيَانِيَ نَبِعُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّا وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَالذَّكَرَيْنِ حَرَّهَ أَمِ ٱلْأَنشَيَينِ أَمَّا ٱشْتَملَتْ عَلَيْهِ ٱرْحَامُ ٱلْأَنشَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَكاآءَ إِذْ وَصَنحُمُ ٱللَّهُ بِهَنَآ أَفَهَنَّ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَآ أُوحِي إِنَّ مُحَرِّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ ﴿ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْ تَدَّ أَوْ دَمَا مَّسْفُوعًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ وِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِعَيْرِ أُسِّهِ بِهِ عَكَنِ أَضْطُرٌ غَيْرَبَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ ا رَبِّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلُّ ذِي ظُفُرٌ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَامِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَابَ آوْمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَالِكَ حَزَبْنَهُم بِبَغْيِهِمٌّ وَإِنَّا لَصَالِفُونَ ١٣٠٠

أقفال الدعاء واستثماء للمعمول
استدء وسعات و طحال استعد

ه مطات الله عز رجل ۱۹۱۹ - اطال الله عز بجل

أسماء الله الحسمي
أسماء الله القيدة

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهِ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْشَهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلَا مَا جَأَوُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِنْ عِلْمِ فَتُحْرِجُوهُ لَنَأْ إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا تَعْرَضُونَ ﴿ فَلَ فَلِيَهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَلِغَةُ فَلُوْ شَاءَ لَهَدَ نَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ قُلْ هَلْمُ شُهَدَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَنذَآ فَإِن شَهِدُواْ فَكَ تَشْهَكَ مَعَهُمَّ وَلَا تَنَّيِعُ أَهْوَاءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايَنِينَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿ اللَّهِ فَلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَاحَرُهُ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرَكُواْ هِ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرَكُواْ هِ ع شَيْئاً وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلَا نَقَنْ لُوٓا أَوْلَادَكُم مِنْ إِمْلَاقٍ نَخْنُ نَرَرُقُكُمْ وَإِيَّاهُمُّ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا نَقَـ نُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ أَنْنَهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّنَكُم بِدِء لَعَلَّكُو نُعَقِلُونَ [ال

154

تُ بَهَرِيْرُ اللَّأَوْلُ فِيرِيْ اللِّهِيِّاءُ بُالْمُلْكِةِ عَلَيْهِ اللَّهِيَّاءُ مُالْمُلْكَةَ

يُولِيَّنِينَ تَعَرِيفُ بَرَمِيْرُ اللَّوْلُ

بِلْلِمُاللَّهُ عَجْفِكُ

وَلَا نُقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ آحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا نُكَيْفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْيَى ۗ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُو تَذَكُّرُونَ اللَّهِ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ . لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ وَهُ أَنَّهُ مَ نَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَهُم بِلِقَآءِ رَبِهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهُ لَا اكِنَابُ أَنِ لَنَهُ مُبَارِكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَوُنَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أَنزلَ ٱلْكِنَبُ عَلَى طُآبِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ ﴿ ﴿ أَوْ تَقُولُواْ لَوَ أَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِئْبُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمَّ فَقَدْ جَآءَ كُم بَيِّنَةٌ مِن رَّيِّكُمْ وَهُدُى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ ٱظْلَمُ مِمَّنَ كُذَّبَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنَّ ءَايَكِنِنَا سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْيُصَدِفُونَ ﴿ ٢٠٠٠

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَمْ تَكُنُّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلِ أَنكَظِرُواْ إِنَّا مُننَظِرُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَا آمَرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُبَيِّئُهُم بِمَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ المُن مَن جَاءً بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءً بِالسَّيِئَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِنْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهِ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَقِيّ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينَاقِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ أَقُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمُعْيَاى وَمَمَاتِ بِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١٦٠) لَا شَرِيكَ لَكُرُوبِ لَا إِلَى أَمِرْتُ وَأَنَا أُوِّلُ ٱلْمُسْتِلِمِينَ السَّنَّ أَقُلُ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبِعْي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً ۗ وِزْرَ أَخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّ جِعُكُم فِيُنِتِ ثُكُمُ بِمَا كُنتُمٌ فِيهِ تَخْلِيفُونَ السَّوَهُو ٱلَّذِي جَعَكَ خَلَتَهِ فِي ٱلْأَرْضِ ورَفَعَ بَعْضَكُمْ فُوْقَ بَعْضٍ دَرَجَنتِ لِيَسْفُوكُمْ فِي مَا عَانَكُوْ إِنَّ رَبِّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ الْعَفُورُ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ مَا عَالَم

## ENS/1974

الْمَصَّ الْكَانَةُ أُنِزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدَّرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِكُنذِرَ بِهِ، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أُنَّبِعُواْ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن زَّيِكُمْ وَلَا تَلَيِعُوا مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَآ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ 📆 وَكُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَابَيْتًا أَوْ هُمْ قَآبِلُونَ ٤ فَمَاكَانَ دَعُونِهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوٓ أَإِنَّا كُنَّكَا طَيْلِمِينَ اللَّهِ فَلَنَسْعَلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَلَكَ طَيْلِمِينَ اللَّهِمْ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ فَلَنقُضَنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَاكَّنَّا عَبِينَ اللَّهُ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَيِدٍ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلُتُ مَوَ زِينُهُ. فَأَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللَّ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُ فَأُولَيَهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِـرُوٓا أَنفُكُمُ مِهِمَا كَانُواْ بِعَايَنتِنَا يَظْلِمُونَ اللَّ وَلَقَدٌ مَكَّكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَحَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَنِيشٌ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ أَنَّ وَلَقَدُ خَلَقًا كُمَّ مُ مُ صَوِّرُنكُمْ ثُمَّ فَنَا لِلْمَكَتِيكَةِ السَّجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ لَرْيَكُن مِنَ ٱلسَّنجِدِينَ اللَّهِ

قَلَ مَا مَنَعَكَ أَلَا تَسْجُدَ إِدْ أَمْرَ تُكَّ قَالَ أَنَا خَيْرُ أُمِّنَّهُ خَنَفَنِي مِن نَّادٍ وَضَقَّتَهُ مِن طِينِ ١٠٠ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّنْغِرِينَ ٣٠ قَالَ أَنظِرْ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ عَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ١٠٠٠ قَالَ فَبِمَاۤ أَغَونِيَنِي لَأَقْعُدُنَّ لَهُمَّ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ شُمَّ لَاثِينَهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمُنهُمْ وَعَن شُمَايِلِهِمْ وَلا تَجِدُاً كُثْرَهُمْ شَيْرِينَ ﴿ ١٧] ۗ فَ لَ آخُرُجْ مِنْهَا مَذْءُومُا مَّدْحُورًا لَّمَن بَبِعَكَ مِنْهُمْ لِأَمْلاَّنَّ جَهَنَّمُ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ أَوَيْكَادَمُ أَسْكُنُ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ مَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (اللَّهُ فَوَسَّوَسَ لَحُمَا ٱلشَّيَطُنُ لِيُبِّدِي لَحُمَّا مَا وُبرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَكُمُا رَبُّكُما عَنْ هَنذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْحَيْلِدِينَ أَنَّ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ١ فَدَلَّنَهُمَا بِغُرُورً فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتَّ لَهُمَا سَوَّءَ ثُهُمَا وَطَفِقَا يَغَصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَذَدَنَهُمَا رَبُّهُمَا ٱلْرُ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَفُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمَاعَدُوُّمُينٌ ٣



۞ يَنبَنيَ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُنُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوا أَإِنَّهُ لِا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ اللهُ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ، وَٱلطَّيِّبَكِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَنَتِ لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ اللَّ قُل إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلَّإِنَّمُ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّي وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُرَلِّ بِهِ سُلَطَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى أَلِيِّهِ مَا لَانْعَلَمُونَ ٣٠٠ وَلِكُيلَ أَنَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَأَةً أَجِلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقْدِمُونَ أَنَّ يُدَبِي ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يُقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزِنُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَدِيْنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا ٓ أَوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ ٣٠ فَمَنْ أَظْلَامِ مَين أَفْنَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَتِهِ ۚ أُوْلَتِهِكَ يَنَا أَكُمْ نَصِيبُهُم مِنَ ٱلْكِنَابِ حَتَّى إِذَاجَاءَ تُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّقَ نَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُوبِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَنَىٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَفِرِينَ ٣٠٠

قَالَارَبُّنَاظُلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّرْ تَغَفِيرٌ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٣ُ عَالَ ٱهْبِطُواْبِعُضُكُر لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُرُ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَكُمُّ إِلَى حِينِ ١٠٠ قَالَ فِيهَاتَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُغْرَجُونَ ١٠٠ يَبَنِي عَادَمَ قَدْ أَنَرَلْنَا عَلَيْكُمُ لِيَاسًا يُؤرِي سَوْءَ يَكُمُ وَرِيشًا وَ لِبَاسُ ٱلنَّقْوَىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ الرَّا الدَّهُ كَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كُمَّا أَخْرَجَ أَبُويَكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيْرِيَهُ مَاسَوْءَ يَهِمَا إِنَّهُ مِرَكُمْ هُورَ فَيِيلُهُ مُونَ حَيْثُ لَانْرُونَهُمُّ إِنَّا جَمَلَا ٱلشَّيْطِينَ أَوْلِيَّآةً لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٧٠٠ ۗ وَإِذَا فَعَـكُواْ فَخِصَةَ قَالُواْ وَجَدَّنَا عَلَيْهَا ءَابِآءَنَا وَأُلِلَّهُ أَمْرِيا بِهَأْقُلْ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ أَنَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ( فَي اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْفِسْطِّ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُنِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَّكُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ٢٠٠٠ فَريقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّكَلَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَاطِينَ أَوْلِيَآهَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونِ أَنَّهُم شُهْ تَدُونَ 📆

قَالَ ٱدْخُلُواْ فِي أُمَدِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ في ٱلنَّارَ كُلَّمَادَخَلَتْ أُمَّةُ لَعَنَتْ أُخْلَمًا حَتَّى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَنِهُمْ لِأُولَىٰهُمْ رَبِّنَا هَلَؤُلآءِ أَضَلُّونَا فَتَاتِهِمْ عَذَابًاضِعْفَامِّنَ ٱلنَّارِقَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَنكِن لَانْعُلْمُونَ ﴿٢٦﴾ وَقَالَتَ أُولَىٰهُمْ لِلْأَخْرِيٰهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْل فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ٣ إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَذَّبُواْ بِثَايِنِيْنَا وَٱسۡـٰتَكُبَرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّ ۖ لَهُمَّ أَبْوَابُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر ٱلْخِيَاطْ وَكَذَالِكَ نَجِّزى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَا لَهُمْ مِن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكُذَاكِ غَزى ٱلظَّايِمِينَ ٤ وَٱلَّذِينَ المَنُوا وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّنلِحَنتِ لَانُكِيِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسَّعَهَاۤ أُوْلَتِيكَ أَصْحَنبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ وَمَزَعْنَا مَا فِي صُدُودِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرى مِن تَحْلِهِمُ ٱلْأَثْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَكَمْدُ يِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَانَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْدَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَسَا اللَّهَ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ <mark>رَبِّنَ</mark>ا بِٱلْمَقَ

وَنَادَىَ أُصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدِمَا رَبُّنَاحَقُّ فَهَلَ وَجَدتُمُ مَّا وعَدَرَبُكُمْ حَقَّاقًا لُوا نَعَمُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ثَالُ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلُ لِلَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ كَنِفِرُونَ ١٠٠ وَبَيْنَهُمَا حِجَابُوعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يُعْرِفُونَ كُلّاً بِسِيمَنْهُمّْ وَنَادَوْا أَصْعَبَ الْجُنَّةِ أَنْ سَلَمْ عَلَيْكُمْ لَمُّ يَدُّخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ١٠٠ ١٠ ﴿ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَنُوهُمْ لِلْفَآءَ أَصْحَنِهِ النَّارِ قَالُوا رَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فِي أَوْنَادَىٰ أَصْحَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَنهُمْ قَالُواْ مَاأَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنتُمْ تَسَتَكُبْرُونَ ﴿ الْمَتَوُّلَاءِ الَّذِينَ أَفْسَمْتُمْ لَايَنَا لُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً إِلَّهُ خُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَاحَوَّفَّ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ اللهُ وَنَادَئَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْتَ مِنَ ٱلْمَآءِ أَوَّ مِمَّا رَزِفَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ اللَّهِ الَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُواً وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَكِوةُ ٱلدُّنْكَ فَٱلْيَوْمَ نَسَسْهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يُوِّمِهِمْ هَنْذَا وَمَا كَانُواْ بِعَابِيْنِنَا يَجْحَدُونَ (أَنَّ

الوزالة والمتعلق

لَقَدْ أَزْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَقَالَ يَقَوْمِ أُعَبُدُوا أَنَّهَ مَالَكُمُ مِّنَ إِلَاهِ غَيْرُهُۥ إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (٥٠) قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنُرَكَ فِي ضَلَالِ ثُمِّينِ ٣٠ قَالَ يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِكِنِّي رَسُولٌ مِّن زَبِ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ أَبَيِّغُكُمْ رِسَلَنتِ رَبِي وَأَنصَحُ لَكُرُّ وَأَعْلَدُ مِنَ اللَّهِ مَا لَانَعْ أَمُونَ ١٠٠٠ أَوَ عَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكُرُ مِن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنَّفُواْ وَلَعَلَّكُرْتُرْحَمُونَ ﴿ لَهُ فَكَذَّبُوهُ عَأَجِيَنَنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَعْرَفَنَ ٱلَّذِينَ كَنَّهُ بِثَايَنْنِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَبِينَ ﴿ إِنَّ ۞ ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعَبُدُوا أَللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنْقُونَ اللهِ عَالَ ٱلْمَلَا أُلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَ عَكَ فِي

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغُرُجُ بَهَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِهِ وَٱلَّذِي خَبْثَ لَا يَغْرُجُ

إِلَّا نَكِدًا كَذَالِكَ نُصَرَّفُ ٱلْآيَنِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ الْفُ

وَلَقَدْ حِثْنَهْ بِكِنْكِ فَصَّلْكَهُ عَلَى عِلْمِ هُدّى وَرَحْتَ يُقَوِّمِ يُؤْمِنُونَ ٣٠ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ مَيْوَمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ، يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَبِيرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ إِنَّهُ إِنْ رَبَّكُمُ مُنَّهُ الَّذِي خَنَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةٍ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَّشِي يُغْشِي ٱلَّيْسَلُ ٱلنَّهَارَ يُطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهُ عِ أَلَا لَهُ ٱلْخَاتَى وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَنكِينَ ﴿ إِنَّ ٱلْمَعْمَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ \* أَنَّ وَلَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِى أَرْسِلُ ٱلرِّيَكَحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ ۚ حَتَّىٰۤ إِذَاۤ أَقَلَتْ سَحَامًا يْقَالُا سُقْنَهُ لِبَلَدِمَّيِّتِ فَأَنْزَلْنَا بِهِ ٱلْمَلَةَ فَأَخْرَجْنَ بِهِ عِينَكُلِّ ٱلثَّمَرَ تَيْ كُذَ لِكَ غُرْجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿

ه أقتان الدعاء والسندة لتحمون

اسماء الله العسلي • منعات الله عز وج اسماء الله يُقيِيدُ = عدل عد سر ح

سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَنْدِبِينَ ﴿ أَنَّا قَالَ يَنْقُومُ

لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَنَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْآلُ

أُبَلِّغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّ وَأَنَاْ لَكُرْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴿ إِمْ ۖ أُوَعِجَبْتُمُ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيتُندِ رَكُمْ وَأَذْ كُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاتَهِ مِنْ بَعْدِ قُوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً فَأَذْكُرُوٓا ءَالَّآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ لَٰفُلِحُونَ الله قَالُوا أَجِتْتَنَا لِنَعْبُدُ أَللَّهُ وَحْدُهُ، وَنَذَرُ مَاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا ۚ فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ اللهِ عَلَيْكُم مِن رَّبِّكُمْ رِجْسُ وَعَضَبُّ أَتُجَدِدُلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَاؤُكُم مَّانَرَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَنِّ فَٱنْظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِنَ ٱلْمُسْتَظِرِينَ الْآَثَا ۚ وَأَجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنْنِنَّا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ الله وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِيحًا قَالَ يَلْقَوْمِ ٱعْبُدُوا اللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ عَنْ يُرُهُ, قَدْ جَاءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّتِكُمُّ هَندِهِ عَنَاقَتُهُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيكُ السُّ

وَٱذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلُفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادِ وَيَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بِيُوتَا فَأَذْ كُرُواْ ءَا لَآءَ أُللَّهِ وَلَا نَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٧) قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ مِن قَوْمِهِ - لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَنْعَلَمُونَ أَتَ صَلِحًا مُّرْسَلٌ مِن زَّبِهِ ۚ قَالُواْ إِنَّا بِمِكَ أَرْسِلَ بِهِ ع مُؤْمِنُونَ أَنْ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّرُوٓاْ إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ، كَفِرُوكَ اللَّ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَكَوَّا عَنَّ أَمْ رَبِّهِ عُ وَقَالُواْ يُنْصَالِحُ ٱثْلِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ١٠ فَأَخَذَتُهُ مُ ٱلرَّجَفَةُ فَأَصَّبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنثِمِينَ ﴿ ﴿ فَتُولُّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَنقُومِ لَقَدْ أَبَلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّ وَنَصَحْتُ لَكُمُ وَلَكِينَ لَا يُحِبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ نَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَنْحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ جَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ (١٠٠٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِن دُونِ ٱلنِسَاءِ بَلُ أَنْهُ مَوْمٌ مُسْرِفُونَ اللهِ

luni e

تَعَرَيْفُ بَرَيْزَ الْأَوْلَ

صِّحُفِيْ فِينِ السِّ

﴿ قَالَ ٱلْمَكُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَنشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ مَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّاكْرِهِينَ ﴿ ۗ فَهِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كُذِبًّا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّئِكُمُ بَعَدَ إِذْ نَجَنَنَا أَلِلَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَنْ نَّعُودَ فِيهَاۤ إِلَّاۤ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا عَلَى ٱللَّهِ تَوَّكُّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبِيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِي وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلْيِحِينَ ﴿ ﴿ إِنَّ الْكُلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ، لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخْسِرُونَ اللهُ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَمْ يَغْنَوْاْ فِيهَاْ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَبُّنَّا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ ۞ فَنُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدُّ أَبْلُغَنُكُمُ مِسَلَنتِ رَبِي وَنَصَحْتُ لَكُمُّ فَكَيْفَ ءَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ كَيْفِرِينَ ﴿ ﴾ وَمَا أَرْسَنَنَا فِي قَرْبَيَةٍ مِّن نَّبِيّ إِلَّا أَحَذُنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمُّ بَذَلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِتَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَقَالُواْ قَدْ مَسَّى عَابِنَاءَنَا ٱلضَّرَّاءُ وَٱلسَّرَّاءُ فَأَخَذُ نَهُم بَغْنَةً وَهُمَ لَا يَشْعُرُونَ (٥٠)

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَيْكُمْ أَنَّاسُ يَنْطُهُ رُونَ اللَّهُ فَأَعَيْنُهُ وَأَهْلُهُ إِلَّا آمْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴿ مِنْ وَأَمْطُرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرًا فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَإِلَىٰ مَدَّيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُأَ قَالَ يَنقُومِ اعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُۥ قَدْ جَأَءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِن رَّبِّكُمُّ فَأُوْفُواْ الْكَيْلُ وَالْمِيزَاتَ وَلَانَبُخُسُواْ ٱلنَّـَاسَ أَشْـيَآءَ هُمْ وَلَا نُفْسِدُواْ فِـ ٱلْأَرْضِ بَعْـدَ إِصْلَحِهَا ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّوَّمِنِينَ الله وَلَا نَقَ عُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ أُلَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ، وَتَسْبَغُونَهَا عِوَجًا وَاذَكُرُواْ إِذَكُنتُمْ قِلِيلًا فَكُنَّرَكُمْ وَانظُرُواْ كَيْفُكَانَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٠٠ وَإِنكَانَ طَآبِفَةً مِّنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِيَّ أَرْسِلْتُ بِهِ ، وَطَا آبِفَةٌ لَّرْ نُوْمِنُواْ فَأَصْبِرُواْحَتَّىٰ يَعَكُمُ ٱللَّهُ بِينَانَاْوَهُوَ خَيْرُا لَكَكِمِينَ ﴿ ١٨٠٠

الوالقاع

الزالقاع

وَلُوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَيِّ ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَّكُنتِ مِّنَ ٱلسَّكَاآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَنَكِن كُذَّ بُواْ فَأَخَذُنَاهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللَّ أَفَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَابِيكَا وَهُمْ نَابِمُونَ ١٠٠ أَوَأَمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَّى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَأَمِنُواْ مَكَرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكَرُ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠٠ أُوَلَةً يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَآ أَن لُوْنَشَآءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطَبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اللَّهِ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَايِهَا ۚ وَلَقَدْ جَاءَ مُهُمَّ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْمُعُ أَلِمُّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهُ وَمَا وَجَدَّنَا لِأَكْثَرِهِم مِنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا ٓ أَكُثُرُهُمْ لَفُنسِقِينَ اللهُ شُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِعَايَدِينَا ٓ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَايْهِ، فَظَلَمُواْ بِهَأَ فَأَنظُرُكُيْفَ كَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُقْسِدِينَ اللَّهُ وَقَالَ مُوسَوِ يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ ا

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ جِثْ لُكُم بَيِّنَةٍ مِّن زَّبِكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيَ إِسْرَةٍ بِلَ ﴿ ثِنَّ ۖ قَالَ إِن كُنتَ جِثْتَ بِئَايَةٍ فَأَتِ بِهَآإِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ اللَّ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِي ثُعْبَانُ ثُمِّيانٌ ﴿ وَنَزَعَ يَدُهُ وَفَإِذَا هِي بَيْضَاءُ لِلنَّنِظِرِينَ ﴿ كَا لَا أَلْمَلاَ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاجِرُّ عَلِيمٌ اللهُ يُرِيدُ أَن يُعْرِجُكُم مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُ ون الله قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ اللهِ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنجِرِ عَلِيمِ اللَّهِ وَجَأَةَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓأَ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنكُنَّا نَحَنُ ٱلْغَلِينِ اللَّهِ قَالَ نَعَمَّ وَإِنَّكُمَّ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ اللَّهِ عَالُواْ يَكُمُوسَينَ إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّاأَن تَكُونَ نَحْنُ ٱلْمُلْقِينَ إِنَّ قَالَ أَلْقُواْ فَلَمَّا أَلْقَواْ سَحَـُووا أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَ بُوهُمْ وَجَاءُو بِسِحْرِ عَظِيمٍ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنَّ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ١٠٠ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَاكَانُواْيِعُمَلُونَ ١٠٠ فَعُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَنغِرِينَ إِلَّ وَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ اللَّهِ

القالقام

قَالُوٓ أَءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ ، قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمَّ إِنَّ هَاذَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِ ٱلْمَدِينَةِ لِنُحْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَ أَفْسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٠٠٠ لَأَفَطُّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأَصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهِ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ (اللَّهُ وَمَا نَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَتْ اَمَنَّا بِثَايِنتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَ تُنَارُ بُنَا أَفْرِغٌ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمُلَاُّ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرُكُ وَءَالِهَ تَكَ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِّيء نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلْهِرُونَ ١٧٠ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوٓ أَإِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَ مَن يَشَاَّةُ مِنْ عِبَادِهِ مُعَوَّالُعَيْقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۞ قَالُوٓا أُودِينَا مِن قَبِّلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَاْقَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَ يَفُ تَعْمَلُونَ الْأَثَارُ وَلَقَدْ أَخَذُنَّا وَالْ فِرْعَوْنَ بِٱلسِينِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَ تِلْعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ اللَّ

فَإِذَا جَآءَ تُهُدُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِيَّ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَلآ إِنَّمَا طَلِّيرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِئَّ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ الْوَالْوَا مُهْمَا تَأْلِنَا بِهِ مِنْ عَالِيةٍ لِتَسْتَحَرَنَا بِهَافَمَا نَحُنُّ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ مَا رُسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتِ مُّفَصَّلَتِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تَجْرِمِينَ ﴿ ٣٣﴾ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِ مَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَلَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرَّجْزَ إِلِّيَ أَجَالِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ أُولًا اللَّهُمْ مَنكُمْ فَأَغَرَفَهُمْ فِي ٱلْمِيمِ بِأَنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِحَ يَكِيْنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ وَأُوْرَثْنَ ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَّعَفُونَ مَشَكِرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَخَدرِبَهَا ٱلَّتِي بَدَرَّكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ بِمَاصَبُرُواْ وَدَمَّرْنَا مَا كَاكَ يَصَّنَعُ فِرْعَوْثُ وَقُوْمُهُ, وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ الْهُالُ

وَجَنُوزُما بِبَنِيٓ إِسْرَّءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَاْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُ عَزَّقَا لُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لِّنَاۤ إِلَهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَ ۗ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿٣٠ ۚ إِنَّ هَنَوْلَآءٍ مُنَبِّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُّ مَّا كَانُواْ يُعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا ۚ قَالَ أَغَيْرُ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَيْهَا وَهُو نَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَنْكُمِينَ الْأَثَّا وَإِذْ أَنِجَيْنَكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُّمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُقَلِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلَآءٌ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ إِنَّا ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَى تُلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَكُهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَنتُ رَبِّهِ ۗ أَرْبَعِينَ لَيُلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـٰرُونَ ٱخْلُفِّني فِي قَوْمِي وَأَصَّلِحَ وَلَا تَنْبِعَ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ إِنَّهُ ۗ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰنِنَا وَكُلِّمَهُ. رَبُّهُ، قَالَ رَبِّ أَرِني أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَىنِي وَلَكِين أَنظُرٌ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْـتَقَرَّمَكَانَهُ, فَسَوْفَ تَرَىنِي ۚ فَلَمَّا بَجَلَّى رَبُّهُ، لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ، دَكَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَنَنَكَ تُبَّتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنِينَ ﴿ اللَّ

ه أفعال الدعاء والسمدة للمفعول

ه افتال التعمر جن

استاء الله الحسنى
استاء الله القيدة

ةَ لَ يَكُمُوسَينَ إِنِّي صَطَعَيْتُكَ عَيِّ ٱلنَّاسِ بِرِسَكَنِي وَبِكَلَيْمِ فَخُذْ مَآءَاتَيْتُكَ وَكُن مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ إِنَّ وَكَنَّبْنَ لُهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظُةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُمْ دَارَ ٱلْفَنسِقِينَ ﴿ مَنْ اللَّهِ سَأْصَرِفُ عَنْءَ اينِي ٱلَّذِينَ يَتَكُبُّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَسَرُوْاْ كُلُّ ءَايَةٍ لَّايُؤْمِ نُوا بِهَا وَإِن يَرَوَّا سَبِيلَ ٱلرُّشُدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكَرَّوْا سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِمُايكِينَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِفِلِينَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ إِنَّا يَتِنَا وَلِقَكَاءِ ٱلْأَخِرَةِ حَبِطَتَ أَعْمَنْلُهُمْ هَلْ يُجْزَرِنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْ مَلُونَ اللَّهِ وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعَدِهِ مِنْ صَلِيِّهِ مَ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوارُّ أَلَهُ يَرَوَّا أَنَّهُ لِا يُكِلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ١٠٠ وَلَاَسُقِطَ فِت أَيْدِيهِمْ وَرَأُوْاأَنَّهُمْ قَدْضَلُواْ قَالُواْ لَهِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

ه معات الله عر وجل ه أفعال الانعام والسنف للمعفول المائل الله عر وجل المائل المائل معيد

ە اسماء الله الحسمى • اسماء لله القيدة ﴿ وَٱحْتُبُ لَنَا فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا اللهُ الل

هُدُنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِيّ أُصِيبْ بِهِ عِمَنْ أَسُكَاءً وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٌ فَسَأَحُنُهُا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَنُؤْتُوك ٱلزَّكَوْهَ وَٱلَّذِينَ هُم إِتَا يَنْ لِنَا يُؤْمِنُونَ اللهِ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيِّ ٱلْأُمِي آلَٰذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَنِيةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلَهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَنتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْنِ وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَلُ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُم أُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللَّهِ قُلُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُو يُحْي وَيُمِيثُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُرْمِيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكِلِمَاتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهُمَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِن قَوْ مِر مُوسَىٰ أُمَّةً مِهٰ ذُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ ـ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٠

> • • مناه الله للحسن • استاه الله الليدة

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِمُسَمَا خَلَفَتُمُونِي مِنُ بَعَدِيَّ أَعَجِلْتُمْ أَمْ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ ٱخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهُ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُوبِ وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِكَ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ١٠٠١﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَسَيْنَا لَهُمْ غَضَبُ مِّن رَّيِّهِمْ وَذِلَةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلذُّنْيَأُ وَكَذَالِكَ عَرِى ٱلْمُفْتَرِينَ ١٠٠٠ وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيكُ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْفَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحَ وَفِي نُشْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ (١٠٠٠) وَٱخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِيمِيقَائِنَّا فَلَمَّاۤ أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجَفَةُ قَالَ رَبِّ لَوٌ شِئْتَ أَهْلَكُنَهُم مِن قَبَّلُ وَإِيِّنَيَّ أَثْمُ لِكُنَا مِافَعَلُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَنُكَ تَضِلَّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَآءُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْعَنفرينَ (٥٠٠)

العال الدعاء واستنداً للمعفول
اسماد وينهائ والعزل صفية

سماء الله الحسمي - « صفات الله عروجل مساء الله القيدة - « « القال الله عز ، جن

وَقَطُّعْنَهُمُ ٱثْنَتَىٰ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أَمَمَّاْ وَقُوحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ ٱسْتَسْقَىلُهُ قُوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱنْبَجَسَتْ مِنْـهُ ٱثَّنْتَا عَشْرَةَ عَيْـنَا قَدْعَلِمَ كُنَّ أَنَاسِ مَّشْرَبَهُمَّ وَظُلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامُ وَأَنْرَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُويْ حَكُلُواْ مِن طَيِّبُتِ مَا رَزْفَنَ حَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠٠ أَن وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَنذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِتْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا نَّغَفِرَ لَكُمْ خَطِيَّتَةِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ فَبَـٰذَٰلَ ٱلَّذِينَ طَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسُلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْـزًا مِنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ وَسْتَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبِيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحُـر إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَـأْتِيهِـمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَهِيتِهِمْ شُرَّعَ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ ﴿

و العدال الدعاء و بسيده المعدول

4 فيضاف عنه عمر وجن 4 افغال الله عمر وجل

سنا، الله الحسي
اسماء الله القينة

وَإِذْ قَالَتْ أَمُّةً مِّنْهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمَّا أَللَهُ مُهَلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَنَّهُمْ يَنْقُونَ اللهُ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ ٱلسُّوَّةِ وَأَحَذَٰذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بِيْيِسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهِ عَلَمَّا عَتَوَاْعَنَ مَّا نُهُواْعَنَّهُ قُلْمَا لَهُمَّ كُونُواْقِرَدَةً خَسِعِينَ يَسُومُهُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ ۚ إِنَّ رَبُّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ ۗ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيثُ السِّلَ وَقَطَّعَنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَمَا مَا مِّنْهُمُ ٱلصَّنلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَلَوْنَهُم بِٱلْخُسَنَتِ وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠٠٠ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلَفْ وَرِثُواْ ٱلْكِئَبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدُّنِّي وَيَقُولُونَ سَيُغَفِّرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثُلُهُ وَيَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخُذُ عَلَيْهِم مِيثَنَقُ ٱلْكِتَنبِ أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ وَدَرَسُواْ مَا فِيةً وَٱلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ أَنَّ ۖ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِنْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ اللَّهُ

144

المنتزل المنتزلة المالمالم

تَعَرَيفٌ بَلَرَمْ إِلَّالُولَ

اللأاللة تحقق هي

﴿ وَإِذْ نَنَقُنَا ٱلْجِبَلَ فَوْقَهُمْ كَأْتُهُ وظُلَّةٌ ۗ وَظُنُّواۤ أَنَّهُ وَاقِعُ بَهِمْ خُذُوا مَا ٓءَ انَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ اللَّهِ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُودِهِرْ ذُرِّيَّهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسَتُ بِرَبِكُمْ قَالُواْ بِكَنَّ شَهِـ دُنَّا أَن تَقُولُواْ يُوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّاكُنَّا عَنْ هَنَذَاغَنِفِينَ ١٠٠٠ أَو نُقُولُوا إِنَّا أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا دُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَهُ مِكْنَا مِافَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللَّهِ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِلُ ٱلْآيِنَتِ وَلَعَلَّهُمْ مَرْجِعُونَ الله وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِي ءَ تَيْنَهُ عَاكِيْنَا فَٱنْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَّبَعَهُ ٱلشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ ۖ وَلَوْشِئْنَا لَرْفَغْنَهُ بِهَا وَلَنكِنَّهُ: أَخْلَدُ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَهُ فَمُسَّلَّهُ كَمْثَلِ ٱلْكَلْبِإِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَنْرُكُهُ يَلْهَتَّ ذَّالِكَ مَثَـلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايِنِنَاْ فَأُ فَصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللَّهُ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِنَا يَكِنِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ ٧٧﴾ مَن يَهِ دِٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهُ تَذِي وَمَن يُصِّلِلَ فَأُولَيَكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ السُّ

وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ آيِغَنَ وَأَلَّانِسَ لَهُمْ قُلُوبُ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُّ أَعَيُنُ لَا يُتِصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُّ ءَاذَانُ لَآيسَمَعُونَ مِهَا أَوْلَيْكَ كَأُلاَ تَعْكِمِ بَلْ هُمُ أَصَلُّ أَوْلَيْكَ هُمُ الْغَنْفِلُونَ اللَّهِ وَيِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمُنَّيِهِ عُسَيْجُزُونَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقَآ الْمَّةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ وَأُمْلِي لَهُمُ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ اللَّهُ أُولَمْ يَنَفَّكُرُوا مَابِصَاحِبِهِم مِن حِنَّةٍ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينٌ اللَّهِ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيَّءٍ وَأَنْ عَسَيَّ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقَارُبَ أَجَلُهُمْ فَيِأْيَ حَدِيثِ بِعَدَهُ، يُؤْمِنُونَ ﴿ مَن يُصْلِل اللَّهُ فَكَلَّا هَادِي لَهُ وَيدرُهُمْ فِي طُغْيَنهُمْ يَعْمَهُونَ اللهُ كَا يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقِنْهَا ٓ إِلَّا هُوَ تَقُلُتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَلُونَكَ كَأَنُّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۚ قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكنَّا كُثُرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴿ الْمُ

الإالقاع

مينوكة الإغافك

إِنَّ وَلِتِي أَللَّهُ ٱلَّذِي مَزَلَ ٱلْكِئُنَ ۗ وَهُوَ مَنُولًى ٱلْصَلِحِينَ "إِنَّا وَٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِهِ، لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمُ وَلاَ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اللهِ وَإِن تَدَّعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰلا يَسْمَعُواْ وَتَرَنهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمّ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهُ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْرُ وِ ٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ إِنَّا وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَان نَزْعُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥسَمِيعُ عَلِيمُ أَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَّبِفُ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ تُذَكُّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ اللهِ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُذُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ اللَّهِ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِتَايَةٍ قَالُواْ لُؤَلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَى مِن رَّبِّي هَنذَا بَصَ إِرُمِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمُةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٣٠ وَإِذَا قَرِئَ ٱلْقُرْمَانُ فَأَسْتَمِعُواْلُهُ، وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَأَنْكُرُ رِّبِّكُ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَيْفِلِينَ 💮 إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَ بُلْك لَايسَتْتَكُبُرُونَ عَنْعِيادَيْهِ وَيُسَيِّحُونَهُ, وَلَهُ يُسَجُدُونَ ۗ أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَاءَ أَلِلَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَأَسْتَكُثْرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَنِي ٱلسُّوَّ ۚ إِنَّ أَنَا إِلَّانَذِيرٌ وَكِيثِيرٌ لِقَوْمِ بُوْمِنُونَ ﴿ ﴿ ﴾ هُوَٱلَّذِي خَفَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسَّكُنَ إِلَيْهَ ۖ فَلَمَّا تَعَشَّىٰهَا حَمَلَتُ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِهِۦْفَلَمَّا أَثْقَلُت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبُّهُمَا لَهِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَّكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلِحِرِينَ (١٩٠٠) فَلَمَّا ءَاتَنْهُمَا صَلِحًا جَعَلًا لَهُ شُرَكَّاءَ فِيمَآءَ اتَّنْهُمَا فَتَعَلَىٰ ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ أَيشُرِكُونَ مَا لَا يَخَلُّقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ الله وَلايستَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اللهِ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى أَهُدُى لَا يَتَبِعُوكُمْ سَوَآءُ عَلَيْكُرُ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَنْمِتُونَ إِنَّ أَلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمَّثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهُ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَآأَمْ لَهُمُ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَآأَةً لَهُمْ أَعْيُنَّ يُبْصِرُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ٱدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ شُرِّكِيدُونِ فَلَانُنظِرُونِ ﴿١٩٠



起題

AND MANAGEMENT

يَسْتُكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ قُل ٱلْأَنفَالُ بِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِن كُنتُم مُّوَّ مِنِينَ اللَّ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَنْ أُوعَلَى رَبِهِمْ يَتُوَّكُّلُونَ ٢٦٪ ٱلَّذِيكَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ اللهُ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيدٌ اللَّهُ كُمَاۤ أَخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقًامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ ﴿ ۗ ﴿ يُجِندِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعَدَ مَا نَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمَّ يَنْظُرُونَ ٢٠٠٠ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَنُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُهُ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَيُقَطَعَ دَابِرَ ٱلْكَيْفِرِينَ ٧ لِيُحِقَّ ٱلْمَحَقَّ وَبُطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْكُرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ

مِّنَ ٱلْمَكَتِيكُةِ مُرْدِفِينَ أَنَّ وَمَاجَعَكُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُـرَىٰ وَلِتَطْمَينَ بِهِ عَلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهِ عَنِيزُ حَكِيمُ اللهِ إِذْ يُغَيِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَأُمْزَلُ عَلَيْكُم مِنَ ٱلسَّكَمَاءِ مَاءً لِيُطْهَرَكُم بِهِ وَيُدِّهِبَ عَنكُ رِجْ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيرِّبِ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثِيَّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامُ اللَّ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَئِيكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبْتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو سَأَلْقِي فِي ثُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ اللَّ ذَلِكَ بِأُنَّهُمْ شَاقُواْ كُلَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَالِآكَ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَ لِلْكَفرِينَ عَذَابَ النَّادِ ﴿ لَا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا ثُوَلُوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ اللَّهِ وَمَن يُولِهُمْ يَوْمَ لِذِ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِنُهِ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّرِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمُ وَبِثَّا

144

الزالقاح

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِرَى أَلِلَّهَ قَلَكُهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَنَكِمَ ۖ ٱللَّهُ رَمَىٰ وَلِيْسَلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بِلَآءً حَسَنًّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ذَٰ لِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كُيْدِ ٱلْكَيْفِرِينَ (١٩) إِن تَسْتَفَيْدِحُواْ فَقَدْجَاءَكُمُ ٱلْفَــَتُهُ وَإِن تَننَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْنَعُدُ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُرُ فِتَنَكُمُ شَيْئًا وَلَوْكَثُرَتُ وَأَنَّ اللَّهُ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ 💯 يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْـهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ 💍 وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَحِعْنَاوَهُمُ لَايَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآتِ عِندَٱللَّهِٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ وَلَوْعَهِمُ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيَّا لَّأَسَّمَعَهُمَّ وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ لَتُوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونِ ٢٠٠٠ يَكَأَيُّهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمٌ لِمَا يُحْمِيكُمُّ وَأَعْلُمُواْ أَنَ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ } إلَيْهِ غُمَّتُمُ ونَ ٤ وَأَتَّـ قُواْفِتْنَةً لَانْصِينَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مُ خَاصَيةً وَأَعْلَمُوا أَنَ أَللَّهُ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ

وَٱذۡكُرُوٓاْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَلَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ عِنَاوَىكُمْ وَأَيْدَكُمْ بِنَصْرِهِ، وَرَزَفَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيْبَنْتِ لَعَلَّكُمْ مَشْكُرُونَ ۗ أَنَّ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنْ لَيَكُمُ وَأَنْتُمْ تَعْسَلَمُونَ (٧٠) وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَآ أَمُوَلُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهُ عِندَهُۥأَجُّرُ عَظِيدٌ ﴿ إِنَّ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنْقُوا ٱمَّلَهُ يَجْعَل لَّكُمْ فُرِّقَانًا وَيُكَيِّرٌ عَنكُمْ سَيِّعَانِكُمْ وَيَغَفِّرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠٠ وَإِذْ يَمُّكُرُ مِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشْتُوكَ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ وَيُمَكُرُونَ وَمَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ إِنَّ ۖ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَاكِتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنْذَاۤ إِنْ هَنْذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ٣٠ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُ عَ إِن كَانَ هَنذَ هُوَ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَاآءِ أُوِٱتَّـٰتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمٍ ٣ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِنُعَدِيهِمْ وأَنتَ فِيهِمُّ وَمَاكَانَ أَنَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغَفِرُونَ الآيَ



ا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءِ فَأَنَّ بِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِنِي ٱلْقُدِّرِينَ وَٱلْمِتَمَىٰ وَٱلْمَسَنِكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمَّ ءَامَنتُم بِأُللِّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يُومَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِّ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيسٌ اللهُ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنِيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُويٰ وَٱلرَّكُبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَكُتُمُ لَآخَتَكَفَتُمْ فِي ٱلْمِيعَكْدِ وَلَنكِن لِيَقَضَى أَلِلَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيُهَالِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ مَيْنَةٍ وَيَحْنِيَ مَنْ حَمَتِ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهُ لَسَمِيعُ عَلِيثُمْ اللَّهُ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرْسَكَهُمْ كَيْبِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَلْنَنزَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْرِ وَلَكِينَ ٱللَّهَ سَلَّمٌ إِنَّهُ مَعِيدِمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ ثُنَّ وَإِذْ يْرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْشُمُ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَيِّنُكُمْ فِي أَغَيُّنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ (\* تَنَا يَعَالَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَ لَقِيتُمْ فِتَ لَهُ فَأَثْبَتُواْ وَاذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّ الْعَلَّكُمْ نُقْلِحُونَ

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أُولِينَاءَهُۥ ۚ إِنَّ أُولِيَآوُهُۥ إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَنِكِنَّ أَكُثُّرُهُمْ لَايِعَلَّمُونَ ١٠٠٠ وَمَا كَانَ صَلَانُهُمْ عِندَ ٱلْبِينِ إِلَّا مُكَانَة وَتَصْدِينَةٌ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كَنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّ ۗ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنْفِقُونَ أَمُواَلَهُمُ لِيَصُدُّواُ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ مُ حَسَرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ أَ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿ إِنَّ لَيَمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِيبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ مَكَلَى بَعْضِ فَيْرِ كُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمُ أَوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُوبَ ﴿ ٢٠٠٠ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَّرُ لَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْمَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ ٣٠٠ وَقَدْنِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتَنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُهُ. يِنَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوَّا فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ "٢٠) وَإِن نَوَلُوًّا فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَىٰكُمْ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ نِ

ه أشال الدعام والسحدة للمعمول

الإالكاثير

وَأَطِيعُواْ أَلِنَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَب رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِرِهِم بَطُّرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَيِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَايَعَمَلُونَ مُحِيطٌ ٧٤ وَإِذْ زُيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارُّ لَكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِئَّ \* يُمِّنكُمْ إِنَّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنْ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۚ ۞ ۚ إِذْ يَكَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ غَرَّ هَنَوُلَآء دِينُهُمَّ وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى اللهِ فَإِنَّ أَلَّهُ عَن بِرُ حَكِيمٌ اللهُ وَلَوْ تَكَرَى إِذْ يَنَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَا يَكَةُ يَضْرِيوُنَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبِكُرَهُمْ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٥٠ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ بِمَاقَدُّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ طَمَّ لِلْعَبِيدِ ﴿ اللَّهِ لَكُونَ كُدَأَبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ ثُمَّكُفُرُواْ بِعَايَنتِٱللَّهِ حَدَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ قُويُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

لِلسَّلِمِ فَأَجْنَحُ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ الْمُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُعَدًّا يِعْمَةً أَنْفَ مَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُواْ

مَا بِأَنفُسِهُمْ وَأَتَ ٱللَّهَ سَمِيغُ عَلِيمٌ ﴿ أَنَّ كَالَبِ ءَالِ

فِرْعَوْنُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كُذَّبُواْ يِحَايَنتِ رَبِّهِمْ فَأَهْمَكُمْهُ

بِذُنُوبِهِمْ وَأَغَرُقُاءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ طَلِمِينَ ا

إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ لَلَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ١٠٠٠

ٱلَّذِينَ عَهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدُهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ

وَهُمُ لَا يَنْقُونَ ﴿ أَنَّ فَإِمَّا لَنَّقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرَّبِ فَشَرَّدُ بِهِم

مَّنَّ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ إِنَّ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن

قَوْمٍ خِيانَةً فَأَنْبِذً إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِتُّ ٱلْخَآبِنِينَ

١٠٠٠ وَلَا يَعْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوۤ أَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ٥٠٠

وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ

تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخُرِينَ مِن دُونِهِمْ

لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ

ٱللَّهِ يُوفُّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَانْظُمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَإِن جَنَحُوا

الزالعثار

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ قُل لِمَن فِي أَيْدِيكُم مِن الْأَسْرَى إِن يَصْلِم ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُّ خَيْرًا يُؤْنِكُمُ خَيْرًا مِّمَّا أَخِذَ مِنكُمُ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٧٠٠ وَإِن يُرِيدُوا خِيانَنكَ فَقَدْ خَانُوا ٱللَّهَ مِن قَبُّلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيهُ مُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّا ۗ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُواْ أَوْلَئِيكَ بَعْضُهُمْ أَرْلِيَّاهُ بَعْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَيْتِهِم مِن شَيْءِ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْــتَنَصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَنَّ وَأُللَّهُ بِمَانَعَ مَلُونَ بَصِيرٌ اللَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيكَاءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتُنَةً فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَكُمْ مَّغْمِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٣٠٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعَدُ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَيْهِكَ مِنكُرُ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَىٰ بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠٠٠

وَإِن يُرِيدُوا أَن يَعْدَعُوكَ فَإِن حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ. وَيَا لَمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُومِهُمَّ لَوَ أَنْفَقْتَ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَنكِنَّ ٱللَّهُ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ وَعَنِيزٌ حَكِيمٌ اللَّهِ يَثَالُتُهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرَضٍ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُنْ مِّنكُمٌ عِشْرُونَ صَنبِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاٰتُنَايْنُ وَإِن يَكُن مِنكُم مِّاٰتُةٌ يَغْلِبُواَ ٱلْفُا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُ مُ قَوَمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١٠٠٠ ٱكْنَ خَفْفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلَمَ أَتَ فِيكُمْ ضَعْفَأُفَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّالْلَّهُ صَابِرَةٌ يُغَلِبُواْ مِأْتَنَيِّ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓاْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ اللَّهُ مَا كَاكُ لِنَبِيّ أَن يَكُونَ لَهُۥُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُتْعِنَ فِي ٱلْأَرْضَٰ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ عَكِيدٌ ١٠٠ لَّوَلَا كِنَابُ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهُ فَكُلُواْمِمَّ غَنِمْتُمْ حَلَالًاطَيِّبَالُواُتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثٌ اللَّ

أهدال الدعاء واستندر للمفعول
سماء وحصات و فعال سقيه

ام الله الحسمي - « منفات الله عز وجل ام الله القيدة - « افتال الله عز وجل

» أهال الدعاء و نسبت للملغول «- بيماء وجنيات وطعان معيد مغي — 4 همقات الله عو وجل يعيد — 4 الفائر الله عر وجل

المُنْوَلَةُ الْمُؤْكِدُ اللَّهِ

## ليوكا التوثقيا

بَرَآءَةُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنهَ دَشَّم مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (١) فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ عَيْرُمُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغْزِى ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ وَأَذَاذٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ \* إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَّةً مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ, فَإِن تُبْتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لُكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَتَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ ٱلِيدِ اللهُ الَّذِينَ عَنهَدتُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمُ يَنقُصُوكُمُ شَيْئًا وَلَمْ يُظُلِهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيْسُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَشَّهُو ٱلْمُرْكُ فَأَقَنْلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيَّثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَٱقَّعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ فَخَلُواْ سَيِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (٥) وَإِنَّ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينِ ٱسْتَجَارِكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كُلْمُ اللَّهِ ثُمَّ أَبُلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ٢

الأمال الدعاء والسعدة للمعفول
سبعاء وسيبات و يغيال استنده

منفان اثلة غروجل
اشفال لله عروجل

ە اسجام الله الحسمي 9 اسحام الله الكينىز

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْذُ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمُ فَأَسْتَقِيمُواْ لَهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِتُ ٱلْمُتَّقِينَ اللِّهِ كَيْفُ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَاذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَرِهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثُرُهُمُ فَنسِقُونَ (١) أَشْتَرَوْأُ بِعَايِنتِ أَنبَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ عَإِنَّهُمْ سَاَّءُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۗ لَا يُرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَاذِ مَّنَّةً وَأَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ 💮 فَإِن تَنَابُواْ وَأَقَنَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوٰةَ فَإِخَّوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَكتِ لِقَوِّمِ يَعْلَمُونَ ١٠٠ وَإِن تَّكُثُوَّا أَيْمَنْنَهُم مِّنْ بَعَدِ عَهُدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَيْلُوّا أَسِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لِآأَيْمُنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ وَهَمَّا نَّكَ ثُوَّا أَيْمَا نَهُمْ وَهَمُّو بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً أَتَغْشُونَهُمْ فَأَلَّهُ أَحَقُّ أَن تَغْشُوهُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ (١٣)

أفغال الدعاء والسندة بتمفقول
سماء ومضاحات فعال مشبة

= معات الله عروجا = افعال الله عروجا

ە اسماء الله الحملى • اسماء الله القيدة



الزالعظر

نْتِلُوهُمْ يُعَدِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِهِمْ وَيَصْرُكُمْ عَيَيْهِمْ وَيُشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ اللهِ وَبُنْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِ مُّ وَيَوْثُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَبِيمٌ حَكِيمُ مِنكُمْ وَلَرْيَتَّخِذُواْ مِن دُونِ أَللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٠٠ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَنجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفُّرْ أُوْلَتِهِكَ حَيِظَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِادُونَ اللَّهُ النَّارِهُمْ خَلِادُونَ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَدْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَيَهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١٠٠٠ ﴿ فَا لَجَعَلْتُمُ سِقَايَةً ٱلْحَاَجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِر وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا مُعِن ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١١٠) ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَاجِرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُوالِمِهُ وَأَنفُسِهِمُ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِنكَ اللَّهِ وَأَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَايَرُونَ ١٠٠٠

يْسَشِرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِنْهُ وَرِضُونِ وَجَنَّتِ لَهُمْ فِيهُ نَعِيهُ مُقِيهُ إِنَّ خَلِدِينَ فِيهَا أَندًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْءَابَآءَكُمُ وَإِخْوَنَّكُمْ أَوْلِيآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتُوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلظَّلِلْمُونَ ٣ قُلْ إِن كَانَ ءَابِلَآؤُكُمُ وَأَبْنَآؤُكُمُ وَإِبْنَا وَ الْحَالِثُهُ وَإِذْوَانُكُمُ وَأَزْوَاجُكُمُ وَعَشِيرَتُكُو وَأَمْوَلُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَيَجِدَرُةُ تَخْشُونَكُسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضَوْ نَهَا ٓ أَحَبِّ إِلَيْكُم مِن ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِ سَبِيلِهِ، فَتَرَبُّصُواْ حَتَّى يَأْتِ ٱللَّهُ بِأَمْرِ مِبُّواً لِلَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفُنْسِقِينَ ۞ لَقَدْ صَرَكَهُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنَكُمْ شَيْئًا وَضَافَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبُتُ ثُمٌّ وَلَيْتُم مُّدْيِرِينَ ١٠ مُمَّ أَرْلَاللهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنْرَلَ جُنُودًا لَوْ تَرَوْهَ وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ وَذَلِكَ جَزَّاهُ ٱلْكَنِفِرِينَ ٢٠٠٠

ثُمَّ يَنُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَثَ أَو ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيدٌ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجُسُنُ فَلَا يَقْرَنُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلَدُا وَإِنْ خِفْتُ مْ عَيْدُكُ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ إِن تُءَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠٠ قَانِلُواٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلِلَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابُ حَتَّى يُعْظُوا ٱلْجِزِّيةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَنغِرُونَ الله وقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُنْ يَرُّ أَبِنُ ٱللهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَ رَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفُوهِم مَّ يُضَاهِ وُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبِّلُ فَاللَّهُ مُ اللَّهُ أَنَّكَ يُؤْفَكُونَ إِنَّ التَّفَكُذُوۤ الْحَبَارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ ابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبِّن مَرْيكمَ وَمَاَ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعَبُّ دُوٓاْ إِلَنَهًا وَحِدًا لَا إِلَىٰهُ إِلَّاهُوَ سُبُحَنِنَهُ عَمَّا يُشُرِكُونَ اللَّهُ

يُريدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُواَهِهِ مَ وَبِأَبِي ٱللَّهُ إِلَّا أَن بُنِهَ نُوْرَهُ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ إِنَّ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ، بِٱللَّهُ لَكَ فَ وَدِينِ ٱلْحَقِّي لِيْطَهِرُهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِو وَلُو كُرهَ ٱلْمُشْرِكُونَ اللَّهُ عَالَيْهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَرْطِلِ وَيَصُدُّونِ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلَّفِظَ مَ وَٱلَّفِظَ مَ وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَنَابِ أَلِيدٍ اللَّهِ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّهُ فَتُكُوِّكَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمَّ هَٰنَذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَاكُنتُمْ تَكْنِرُونَ وَمِن إِنَّ عِـدَّةً ٱلشُّهُورِ عِندَاللَّهِ ٱثَّنَاعَشَرَ شَهِّرًا فِي كِتَابِ أُلِّهِ يَوْمَ خَنَقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَاتُهُ حُرُمٌّ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقِيَّمُ فَالا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمُّ وَقَائِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا يُقَائِلُونَكُمْ كَأَفَّةً وَأَعْلَمُوٓ أَأَنَّ أُلَّكَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ۖ ۖ يُ

الزالعتار

الزالعتار

إِنَّمَا ٱلنَّيِيَّءُ زِيكَادَةٌ فِٱلْكُفْرِّيْضَكُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُعِلُّونَ لُدُعَامًا وَيُحَكِرِمُونَ لُهُ عَامًا لِيُوَاطِئُواْ عِدَّةَ مَاحَرَمَ أَمَّهُ فَيُحِلُواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ رُيِّنَ لَهُ مُرْسُوَّهُ أَعْمَى عِمَّ وَٱللَّهُ لَايِهِي ٱلْقَوْمُ ٱلْكَيْهِينَ ﴿ إِنَّ لِيَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَالَكُمُ إِذَا قِيلَ لَكُرُ الْفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّا قَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرْضِيتُ م بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ الْمِنِ ٱلْآخِيرَةَ فَمَامَتَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَافِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ إِلَّا نَنفِ رُواْ يُعَدِبُكُمْ عَنَذَابًا أَلِهِ مَا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَأَلَقَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيثُ إِنَّ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي ٱثَّنَيْنِ إِذْ هُمَا فِٱلْفَارِ إِذَّ يَتَقُولُ لِصَلَحِهِ وَلا تَعَسَزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۚ فَأَسَرَلَ ٱللَّهُ سَحِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْدَهُ وَجُنُودٍ لَّمْ تَرَوَّهَا وَجَعَكَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلشُّفْلَيُّ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْكَ أُو ٱللَّهُ عَنْ بِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ بِيزُ حَكِيمٌ اللَّه

كلمه الله هي العلب والله عزية وكيم ال

آنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ الْا وَجَلهِ لَـُواْ بِأُمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ لَوْكَانَ عَهَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ وَلَكِينَ بَعْدَتْ عَلَيْهُ أَلشُّقَةٌ وَسَيَحْلِفُونِ بِأَللَّهِ لَوِ أُسَّتَطَعْنَا لَخَرَّجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَأَللَّهُ يَعْمَمُ إِنَّهُمْ لَكَيْدِبُونَ عَنَيَّ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُ مَ حَتَّى يَنْبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَنْدِيدِي اللَّهِ لَا يَسْتَعْدِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَأَلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ أَن يُجَلِهِ دُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِ مُّوَ لِللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّمَايسَتَ فِي لَكُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأُلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْمَابَتْ قُلُوبُهُ مَ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ ﴿ ﴿ ﴿ وَكُو أَرَادُوا ٱلْخُــرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كِن كِرهَ اللَّهُ ٱلْبِعَاثَهُمْ فَتَنْطَهُمْ وَقِيلَ ٱقَعُدُواْ مَعَ ٱلْقَلِعِدِينَ ﴿ إِنَّ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلاَ وَضَعُواْ خِلَلَكُمُ يَبِغُونَكُمُ ٱلْفِلْنَةُ وَفِيكُرُ سَمَّعُونَ لَكُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِالظَّا لِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

> ه أفعال الدعاء والسنفاء التمعقور • اسماء وجلمات وافعال منفيد

ه صمات الله غروجي
ه المال الله غروجي

أسفاء الله الحملي
اسماء الله القيدة

لَقَدِ ٱبْتَغَوُّا ٱلْفِتْ مَنَةَ مِن قَبْ لُ وَقَالَيُوا لَكَ ٱلْأَمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظُهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ اللَّ وَمِنْهُم مِّن يَكُولُ أَتَٰذَن لِي وَلَا نَفْتِني ۖ أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَهِ سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّهُ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَعْدِينَ مُصِيبَةُ يُكُولُواْ فَدَ أَخَذَنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَكُولُو وَّهُمْ فَرِحُونَ أَنَّ قُل لَّن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَـنَاۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِـنُونَ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُرُ ٱللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ ا أَوْ بِأَيْدِينَا ۚ فَتَرَبَّصُوٓ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ۖ ۚ قُلُ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهَا لَن يُنفَسِّ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَسِقِينَ اللَّهِ وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ أَنَّهُمْ حَكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ . وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّالَوْةَ إِلَّا وَهُمَّ كُسَالًى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمَّ كُنرِهُونَ ﴿ فَا ۖ

أطّعال الذعاء والمحلة للمعقول
ف سماء وحضات وافعال سعمة

مينات الله عزوجل افيال البه عزاجل اسماء الله الحسنى
اسماء الله القيدة

فَلَا تُعْجِنَكَ أَمُولُهُمْ وَلَا أَوْلَندُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِمُعَدِّبَ بِهَا فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَيفِرُونَ ١٠٠٠ وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُورٌ وَلَكِكَنَّهُمُ قَوْمٌ يُفْرَقُونَ ۞ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَنَّا أَوْ مَعَدَرَتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْ أَإِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ١٠٠ وَمِنْهُم مَّن يُلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنَّ أَعُظُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطُواْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ﴿ ٥٠ وَلَوْ أَنَّهُ مُرَضُواْ مَآءَانَهُمُ أَلَّهُ وَرَسُولُهُ، وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِيكَ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ عَ وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ﴿ إِنَّا الْصَدَقَاتُ لِلْفُ قَرَاءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَلِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فُلُوبُهُمَّ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَريضَةُ مِّنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُوَّذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ قُلُ أَذُنُّ خَكِرٍ لَّكَمُّ يُوِّمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤِّمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُورٌ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمَّ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ ا

> الله أفعل الفاعدة والمستعاد لقمة الما المصال المسالم الكفال الم

يَعْلِفُوكَ بِأَنلَهِ لَكُمُ لِيُرْشُوكُمْ وَأَللَّهُ وَرَسُولُهُ الْحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَعْلَمُواْ أَنَّهُ، مَن يُحَادِدِ ٱللهُ وَرُسُولُهُ وَأَنَّ لَهُ مَارَ جَهَنَّمَ خَلِدًافِهَا ذَلِكَ ٱلْخِـزَى ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ يَعَدُرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نُنبِنَّهُم بِمَا فِي قُلُوبِمْ قُلِ اسْتَهْزِءُوَا إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْدُدُونَ ﴿ وَكَبِن سَأَلْنَهُمْ لَيَقُولُرُ ﴾ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِاللَّهِ وَءَاينِهِ ، وَرَسُولِهِ عَنْ نُمْ تَسَمَّةُ زِءُونَ ﴿ اللَّهِ لَا نَعَنْ ذِرُواْقَدُكُفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَٰذِكُو ۚ إِن نُعْفُ عَن طَآيِفَةٍ مِنكُمْ نُعَدِث طَآيِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجَّرِمِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ حِينًا بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنْكِرُونَ لِمَالْمُنْكِرُ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ اللَّهَ فَنَسِيهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ إِنَّ وَعَدَاللَّهُ لْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ

كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أمُوالًا وَأُولَٰكُ أَا فَأَسْتَمْتَعُواْ بِعَلَىٰقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُم بِعَلَىٰقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتُعُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخُلَاقِهِمْ وَخُصَّتُمْ كَالَّذِي خَاصُوٓ أَوْلَتِيكَ حَبِطَتَ أَعْمَنْكُهُمْ فِي ٱلدُّنِّيا وَٱلْآخِدَةِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٠٠ أَلَوْيَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدَّيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتِ أَنَّاهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَطْمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ يَكُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعَضُهُمْ أَوْلِيَآا أَبُعَضِ أَيْأُمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُوَّتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱلنَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ أُولَيْهِكَ سَيْرَ مُهُمُ لَنَهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَرِيزٌ حَكِيمٌ اللَّهُ وَعَدَ اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَعْلِهَ ٱلْأَنَّهَٰ لَرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمُسَاكِنَ طَلِّيمَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنَّ وَرَضُو نُوسِ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوا لُفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

يَّتَأَيُّهَا ٱلنَّتَى جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمٌّ وَمَأْوَرُهُمْ جَهَنَّهُ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ يَحْلِفُونَ بِأَسَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعَدَ إِسْلَمِهِمُ وَهُمُّوا بِمَا لَرَّيْنَا لُو أَوْمَا نَقَهُمُوا إِلَّا أَنْ أَعْنَى الْهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. مِن فَصَّلِهِ \* فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُّنَّ وَإِن يَسْتُولُواْ يُعَذِيْهُمْ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ ۚ وَمَا لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيّ وَلَانَصِيرِ اللَّ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنَهَدَاللَّهُ لَهِتَ ءَاتَنَ مِن فَضَّلِهِ عَ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ (٥٠٠) فَلَمَّا ءَ تَنهُم مِّن فَضْلِهِ عَ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلُّوا وَّهُم مُّعُرِضُونَ اللُّ وَأَعْفَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُومِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. بِمَا أَخْلَفُوا ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ٧٧) ٱلَّهُ يَعَلَمُوٓاْ أَبُّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَبُّ ٱللَّهَ عَلَّكُمُ ٱلْغُيُوبِ ٧٠٠ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَنتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجَدُونَ إِلْاجْهَدَهُمْ فَيُسْتَخُرُونَ مِنْهُمُ سُخِرَ لُنَهُ مِنْهُمْ وَظُهُمْ عَذَاكِ أَلِيمُ اللهُ

ٱسْتَغْفِرْ هُمُ أَوْ لَاتَسْتَغْفِرْ هُمُ إِن شَنْتَغْفِرْ هُمُ سَبْعِينَ مَرَّةً فَن بعُم اللَّهُ لَمُّمُّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهُ عَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ١٠٠٠ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّقُونَ بِمَقْعَدِ هِمْ خِلَنفَ رَسُولِ أُمَّهِ وَكُرِهُوۤ أَنَ يُجَابِهِ دُواْ بِأَمُوالِيمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَالْنَفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلُ نَارُ جَهَنَّمُ أَشَدُّحَرًّا لَوْكَانُواْيَفْقَهُونَ ﴿ ۖ فَلْيَضْحَكُواْ قِلِيلًا وَلْيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ الْمُن فَإِن زَحَعَثَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةٍ مِنْهُمْ فَأُسْتَءُذُنُوكَ لِلْحُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِي أَبَدًا وَلَن نُقَيْلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم وِالْقَعُودِ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَأَفَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيَلِفِينَ اللَّهُ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَانْقُمُ عَلَى قَبْرِيَّةً إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَاثُواْ وَهُمْ كَسِقُونَ الله وَلَاتُعْجِبُكَ أَمُو هُكُمُ وَأَوْلَدُهُمْ إِنَّمَايُرِيدُ أَلِمُفُأَن يُعَذِّبُهُ بِهَافِي ٱلدُّنْيَا وَتَزَّهَىَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ ﴿ مِنْ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةً أَنْ عَامِنُواْ بِاللَّهِ وَجَلِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعْذَلَكَ أَوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمَّ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَنعِدِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه



سُورَةُ البُوكِينِ

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (٧٠) لَكِينَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَنهَدُواْ بِأَمْوَالِمِهُ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَتِيكَ لَمُثُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأَوْلَا بِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَكُمْ جَنَّاتٍ تَحَرِى مِن تَعْتِمَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١١٠ وَجَاءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذِنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ لله ورَسُولَهُ مُسَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَاكُ ٱلِيعُرُ ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَاعَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَحِيدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَبُّ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِةٍ. مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَلَاعَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَآ أَحِمْلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعَيْنُهُمْ مَّ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا ٱلَّايِحِـ دُواْ مَا يُنفِقُونَ 😗 🧇 إِنَّ مَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى لَّذِينَ يَسْتَتَّذِ نُوْنَكَ وَهُمَّ أَغَّنِـيَآ ۚ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُ مُ لَا يَعْلَمُونَ ٣

ا افعال الدعاء والمسدة المعمول المعمول المعمول المعمول المعمول المعمودات ال

ہ مصات اللہ عزوجل + افعال اللہ عزوجن

النماء أنناء بالسنى • ( النماء الله القييدة • (

بعَتَذِرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلُ لَا تَعْتَذِرُواْ لَنَ نُّوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّانًا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ مُثُمَّ تُركُّونَ إِلَىٰ عَلَمِ ٱلْعَيْبِ وَٱلشُّهَـٰ كَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنَّهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَّ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ جَـ زَآءً بِمَاكَانُو يَكْسِبُونَ ﴿ فَا يُعْلِفُونَ لَكُمْ لِنَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْ أَعَنَّهُمْ فَإِنَّ أَلِلَّهَ لَا يُرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَكْسِقِينَ (١١) ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّكُ فَرًا وَنِفَ اقَا وَأَجْدُرُ أَلَا يَعْلَمُو حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ، وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠٠ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو ٱلدَّوَابَرَ عَلَيْهِ مِ دَآبِرَةُ ٱلسَّوَةِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيتُ ۖ فَ وَمِنَ ٱلْأَعْـَرَابِ مَن يُؤْمِرُ ۚ بِٱللَّهِ وَٱلْمَيْوْمِ ٱلْآخِـرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبُكتِ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلُوبَ ٱلرَّسُولِ ٱلْآ إِنَّهَ قُرْبَاً

> ■ أهمال الدعاء والسندة لتمعمول ■ اسماء وسمات بالعبال منعية

ه معال الله عز وجل م المال الدي عد وجل

اسماء لله علمين
اسماء الله القيدة

بعَتَذِرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلُ لَا تَعْتَذِرُواْ لَنَ نُّوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّانًا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ مُثُمَّ تُركُّونَ إِلَىٰ عَلَمِ ٱلْعَيْبِ وَٱلشُّهَـٰ كَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَاكُنْتُرْتَعْمَلُونَ ١٠٠٣ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنَّهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَّ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ جَـ زَآءً بِمَاكَانُو يَكْسِبُونَ ﴿ فَا يُعْلِفُونَ لَكُمْ لِنَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْ أَعَنَّهُمْ فَإِنَّ أَلِلَّهَ لَا يُرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَكْسِقِينَ (١١) ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّكُ فَرًا وَنِفَ اقَا وَأَجْدُرُ أَلَا يَعْلَمُو حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ، وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠٠ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو ٱلدَّوَابَرَ عَلَيْهِ مِ دَآبِرَةُ ٱلسَّوَةِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيتُ ۖ فَ وَمِنَ ٱلْأَعْـَرَابِ مَن يُؤْمِرُ ۚ بِٱللَّهِ وَٱلْمَيْوْمِ ٱلْآخِـرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبُكتِ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلُوبَ ٱلرَّسُولِ ٱلْآ إِنَّهَ قُرْبَاً

سُورَةُ البُوكِينِ

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (٧٠) لَكِينَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَنهَدُواْ بِأَمْوَالِمِهُ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَتِيكَ لَمُثُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأَوْلَا بِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَكُمْ جَنَّاتٍ تَحَرِى مِن تَعْتِمَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١١٠ وَجَاءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذِنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ لله ورَسُولَهُ مُسَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَاكُ ٱلِيعُرُ ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَاعَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَحِيدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَبُّ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِةٍ. مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَلَاعَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَآ أَحِمْلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعَيْنُهُمْ مَّ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا ٱلَّايِحِـ دُواْ مَا يُنفِقُونَ 😗 🧇 إِنَّ مَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى لَّذِينَ يَسْتَتَّذِنُونَكَ وَهُمَّ أَغَّنِـيَآءُ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُ مُ لَا يَعْلَمُونَ ٣

أشال الدعاء والمسدة المفتول
أسماء ومصات والمال منسه

ە سىناتاللە غۇرۇچل « اھىال لىدغۇرچى اسعاء لبة بالسنى
اسعاء الله الشيدة

وَٱلسَّنبِهُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَـــَّ لَمُتُمْ جَنَّدتِ تَجَدِي تَحَتُّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَادُا ذَٰ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٣ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ۚ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِفَاقِ لَاتَعَلَمُهُمَّ ۗ نَعَنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيم اللهِ وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّتًا عَسَى اللَّهُ أَن بِتُوبَ عَلَيْهِمُ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ خُذِّمِنْ أَمْوَ لِلِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَّكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ أَنَّ ٱسَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ . وَيَأْخُدُ ٱلصَّدَقَنتِ وَأَنَّ للَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (١٠٠٠) وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ، وَٱلْمُوْمِنُونَ وَسَتُرَدُّوكِ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ يَنْ يَكُو بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ الصَّ وَءَاخُرُونَ مُرْجَوْزُ لِأَمْرِ لَّتِهِ إِمَّا يُعَدِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُونُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيكُ حَكِيمُ اللَّهِ

إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنٌّ لِّمُمَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهُ يَعُلَمُواْ

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفُرًا وَتَفَرِّبِهَا بَيْنَ ٱلْمُوْقِينِينَ وَإِرْصَادًا لِنَّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّهُمْ لَكَنْدِبُونَ اللهُ لَا لَقُدُهُ فِيهِ أَبِكُ أَلْمَسْجِدُ أُسِيسَ عَلَى ٱلتَّقُوي مِنْ أَوَلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيهِ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُُّونَ أَن يَنَطَهَّ رُواً وَٱللَّهُ يُحِثُ ٱلْمُطَّلِقِ رِينَ إِنَّ أَفَ مَنَّ أَسَّسَ ٱلْمَيْتَ لَهُ، عَلَىٰ تَقَوْمَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُوانِ خَيْرٌ أَمْ مَّنْ أَسَسَ بُنْيَ لَهُ عَلَى شَفَاجُرُفٍ هَادٍ فَأَنَّهَارَ بِهِ فِي نَارِجَهَنَّمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ لَا يَكِالْ بُنِّكَ ثُهُمُ ٱلَّذِي بَنُوٓا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ ﴿ إِنَّ أَنَّهُ ٱشْنَرَى مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينِ أَنْفُسَهُمْ وَأَمُوٰكُمُ بِأَنَّ لَهُ مُ ٱلْحَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَيِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْنُلُونَ وَنُقُ نَلُونَ ۚ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِ ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلَّهِ بَعِيل وَٱلْقُدْرَءَانِ وَمَنَّ أُوْفُ بِعَهْدِهِ عِن ٱللَّهِ فَأَسْتَبْشِرُوا بِيَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعَتُمْ بِهِ ۚ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۗ

ٱلتَّنَيِبُونَ ٱلْعَمَابِدُونَ ٱلْحَمَادُونَ ٱلْتَمَنَيْحُونَ ٱلزَّكِعُونَ ٱلسَّنجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُكَرِ وَٱلْخَذِفِظُونَ لِحُدُودِ مُنَّةً وَيَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ مَا كَانَ لِينَّبِي وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنْ يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓاْ أَوْلِي قُرْفِي مِنْ بَعْدِ مَا تَبُيِّنَ لَمُهُمَّ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ اللَّهِ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آ إِيَّاهُ فَلَمَّا لَبَكِّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُقٌ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّا إِبْرَهِي عَلَاقًا مُ عَلِيدً اللهُ وَمَاكَاتَ ٱللَّهُ لِيصِلَ قَوْمًا بَعَدَ إِذْ هَدَنَهُمْ حَتَّى يُبَنِ لَهُم مَّا يَتَقُونَ إِنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ عَلِيدٌ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يُحِيء وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ أُللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانْصِيدٍ ﴿ إِلَّهُ لُقَد تَّ بَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ

ه أفعال لدعاء والسندة للمعفول •

ه معان الله عن اجل ه الله الله عن الان

اسماء لمد بالمندي
اسماء البد الميينة

أيضاع ليه تحيين - « مقات الله يار وحل - ه أشال للاعام و الأ اسعاء الله للمينة - « فعل الله على - « التعلق

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا صَاقَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ وَضَافَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّواْ أَن لَّا مَلْجَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِ مَرِلِيَ تُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ إِنَّ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنَّحَوْلُهُمُ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ عَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُمّاً وَلَا نَصَبُّ وَلَا عَغْمَصَهُ أَفِي سَكِيلِ أُمَّةِ وَلَا يُطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيَلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَلِحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرةً وَلَاكَ بِيرةً وَلَا كَا يَقَطُّعُونَ وَادِيًّا إِلَّاكُتِبَ لَمُمْ لِيَحْزِيَهُ مُ اللَّهُ أَنَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَمَاكَاتَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآيِفَةٌ لِيسَنَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قُوْمَهُمْ إِذَارَجَعُوٓ أَإِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْذَرُونَ السَّ

عَالِمُاللِّمْ عَلَيْكُ ١٠٦

م الاعراء

لَهُ مِنْ إِلَالُواكُ فِي

هِينُ إِللَّهِ وَيَ

للنالفتحة

إِللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ الرَّحِيدِ

الَّرِ تِلْكَ ءَايِتُ ٱلْكِئَبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ ٱكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبُّ أَنْ أَوْحَيْـنَا إِلَىٰ رَجُلِ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَثِيرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدُمَ صِدْقِ عِندَ رَبِّهِمَّ قَالَ ٱلۡكَّنِفِرُونَ إِنَّ هَنذُ لَسَنجِرُ مُّينِنُ ۗ ﴾ إِنَّ رَبِّكُمُ ُ اللّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ سُنَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَنِرُ ٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِدْنِهِ ـ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَثُكُمْ فَأَعْبُ دُوهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ اللَّهِ عَرْجِعُكُمْ جَيِعًا وَعَدَ اللَّهِ حَقَّا إِنَّهُ يَبْدَوُّا ٱلْخَلَّقَ ثُكَّ يُعِيدُهُ، لِبَحْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُو ٱلصَّالِحَنتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيدُ الْبِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ إِنَّ هُوَٱلَّذِي حَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيلَةً وَٱلْقَمَرَ ثُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ لِنُعَلَّمُواْ عَدُدَ ٱلسِّينِيرَا وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقُّ يُفَصِّلُ ٱلْآكِيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ إِنَّ فِي ٱخْدِلَىٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَسَقَ لْمَدُّ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَاَيَتِ لِقَوْمِ بِيَتَّقُونَ ۖ ﴿ آَ

اسماء لبة علمتي « مقات البدعر وج
اسماء البة القيداد « لدى تداخر

يَّتَأَتُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ عِلْظَةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَذِهِ = إيمَننَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتَهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (١٤٠) وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضُّ فَزَادَ تُهُمَّ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَانُواْ وَهُمْ كَيْفِرُونَ ﴿ ١٠٠٠ أُولَا يَرُوَّنَ أَنَّهُ مَ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ مَّتَرَّةً أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمُّ (يَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذُكُّرُونَ ۞ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ هَلَ يَرَنَكُم مِّنَ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُواْ صَرَفَ اللَّهُ قُلُو بَهُم بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اللهُ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوكِ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزً عَلَيْهِ مَا عَنِـتُّمْ حَريضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ لَ حَسْبِي ٱللَّهِ اللَّهِ اللّ لَّاهُوَ عَلَيْهِ وَوَكَّلْتُ وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ (١١١) للكوكة تواليكن

أفلال للعادوالسند للمعفول
سماء وصفات و لعال سسة

فيضات ليه غور حق
اهمال الله غور وجل

معاو أناه نائمنى
امماء الله انفيده

ه أقلال الدعاء والسندة للمعفول

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِنَا عَنْفِلُونَ ٣٠٠ أُولَيِّكَ مَأُونَهُمُ ٱلنَّارُيِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِذَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِمِلُواْ ٱلصَّنلِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنهِمُّ تَجْرِي مِن تَعْنِهُمُ ٱلْأَنْهَارُ فِيجَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (أَنَّ دَعُوبِهُمْ فِهَاسُبْحَنْكَ لَلَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَكُمْ وَءَاخِرُ دَعُولِهُ مْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْمَنْكَمِينَ ﴿ إِنَّ ۞ وَلُو يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ أَسْتِعْجَالُهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَ نَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ 🆤 وَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَنَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَلْبِهِ ۚ أَوۡ قَاعِدًا أَوۡ قَآيِمًا فَلَمَّا كُشَفْمَا عَنْهُ ضُرَّهُ، مَرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَآ إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُۥ كَذَٰلِكَ رُبِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ٣٠٠ وَلَقَدُ أَهْمَكُنَ ٱلْقُـرُونَ مِن قَبَّلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيَنَتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كُذَٰلِكَ بَحِرِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَتِيفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِ هِمْ لِنَنظُرَكَيْفَ تَعُمَلُونَ ١

المعاووالمسدة للمعول ورصمان والعرز مسلة

ه مصاب الله عزوجي ۱۰ فه ان سخم احي

ا معام أنية الاسمار استاد الله الشيئال

وَإِذَا تُتَلَيْعَلَيْهِمْ ءَايَالُنَا بَيِنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاآءَنَا ٱنْتِ بِقُرْءَانِ عَيْرِهَاذَآأَوْبَدِلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أُبُدِلُهُ مِن تِلْفَآيِ نَفْسِيٓ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَايُوحَيۤ إِلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنَّ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يُوْمِ عَظِيمٍ ١٠٠٠ قُل لُوْسُاءَ ٱللهُ مَاتَكُوتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَىٰكُمْ بِإِنَّهُ فَقَدْ لَيِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ ﴿ أَفَكَا تَعْقِلُونَ إِنَّ ۖ فَمَنَّ أَظَامُهُ مِمَّن ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّ بَ بِعَايَنتِهِ عِ إِنَّكُهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلاً عِشْفَعَتُونًا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَيِّئُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَافِي ٱلْأَرْضِ شُبْحَنَهُ وَنَعَنِي عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ۗ وَمَاكَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أَمَّةً وَحِدَةً فَأَخْتَكَلَفُواْ وَلَوْ لَاكْبِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ (١٠) وَيَقُولُونَ لَوُلَآ أَنزِلَ عَلَيَّهِ عَالِكَةٌ مِّنزَّبِهِ عَقُلُ إِنَّمَا

> » أفعال الدعاء والمسكة المعفول » سماء وصفيات والعين المسكة

سعاد أمة الحمض (8 صفات الله سراه) المعاد الله بالمنتقد (8 مد مد مد مد

عُلَمْ الدِّحَكُفُكُ

هرالاعرا

يُلِليَّنِينَ تَعَرِيفٌ لِمَرْزِرُالِالُولَا

بالناللة عَجْفَ

4+9

﴾ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسُنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ " وَلَاذِلَّةُ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَنْبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٢٠٠ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَاتَهُ سَيِتَاجِ بِمِثْلِهَا وَتَزْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ أللَّهِ مِنْ عَاصِيِّ كَأَنَّمَا أَغْشِيتَ وُجُوهُهُ مِّ قِطَعَامِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمَّ أَوْلَيْهِكَ أَصْحَنْبُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَنلِدُونَ ٧٠ وَيُومَ غَشْرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَفُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَسَدُ وَشُرَكَآ قُكُمْ فَرَيْتَ بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّاكُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ۞ فَكَفَى بِأُللَّهِ مُهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّاعَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْ فِلِينَ 🕛 هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّاَ أَسْلَفَتْ وَرُدُّواً إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَـنَهُمُ ٱلْحَقِّ وَصَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٣٠٠ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنَرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُغِرِّجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا لَنَّقُونَ اللَّهِ فَذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُو ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بِعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿ ٣٢ كُذَ لِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواۤ أُنَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ (٣٦)

وَإِذَآ أَدْفَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعَدِ ضَرَّاءَ مَسَّتَهُمْ إِذَا لَهُ مِمَّكُرُّ فِيَ ءَايَالِنَا ۚ قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُوّا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُّبُونَ مَا تَمُكُرُونَ ٣ هُوَٱلَّذِي يُسَيِّرُكُونِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرِينَ بِهِم بِرِيحِ طَيِّبَةِ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَتُهَا رِيخٌ عَاصِفٌ وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِ عُرْدَعُواْ اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَيِنَ أَنْجَيَّتُنَا مِنْ هَنذِهِ - لَنَكُونَتَ مِنَ ٱلشَّيْكِرِينَ ﴿ أَنَّ فَلَمَّا أَنْجَلَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم مَّتَنعَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَرً بِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنْسِئْكُم بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ إِنَّمَا مَثُلُ ٱلْحَيُوةِ ٱلدُّنْيَا كُمَّاءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَٱخْلُطَ بِهِ نَبَاثُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا بَأَكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَكُمُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَ"زَّيَّنَتَ وَظَلِ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَلَدِرُونَ عَلَيْهَآ أَنَّهُمْ قَلَدِرُونَ عَلَيْهَآ أتَّىٰهَآ أَمِّرُهَ لَيُلَّا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ نَغْرَى بِٱلْأَمْسِكَذَالِكَ نَفْصَلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ (1) وأُللهُ بُدْعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَيْرِ وَيَهْدِى مَن يُسَاَّءُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْلَقِيمِ (٥٠)

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا يِكُمْ مَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلُ ٱللَّهُ يَسْبَدُؤُ ٱلْخَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُ أَمْفَأَنَّ ثُوَّفَكُونَ ٣ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَايِكُمْ مَّن يَهْدِئ إِلَى ٱلْحَقِّ أُقُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَكَن يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبَعَ أَمَّن لَا يَهِدِى إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُور كَيْفَ تَحْكُمُونَ 💮 وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمُ لِلَّاظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَقْعَلُونَ ٣٠٠ وَمَا كَانَ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٧٣٠ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَانَةُ قُلُ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ عَوَّادُعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ عِ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْنُمُ صَلِدِقِينَ ﴿ مَا اللَّهِ بَلْكُذَّ بُواْيِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ ، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُۥكَذَٰكِ كُذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلُهِمُّ فَٱنظُرُكُيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ آَلُ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِءوَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِهِ<mark>ءُورَبُّكَ أَعْلَـمُ</mark> بِٱلْمُفْسِدِينَ ٤ ﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيَعُونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَاْ بَرِيٓ مُكِمِّاتَعُمَلُونَ ١٠٠ وَمِنْهُم مَّن إِلَيْكَأَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْكَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ

أفال التعادوالسند للمعول التعاد وصفات والعال سمية

ہ سفات کیہ غرا حل ہ اشال اللہ غرارچل

- اعماء الله القيدة

وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْمُعْمَى وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ٢٠٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَطْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِكَنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُكُمُ مُ يُظْلِمُونَ ٤٠٠ وَيَوْمَ يَحْتُمُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوَّا إِلَّاسَاعَةُ مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بِيَّنَهُمْ قَدْحَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَاكَانُواْ مُهَ تَدِينَ ﴿ فَأَنُو إِمَّا رُبِّنَّكَ بَعَضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَوَفِّينَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ مُمُّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ أَنَّ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَكَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمَّ لَا يُطْمَوُنَ ﴿ ثُنَّ ۗ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كَمْتُمُ صَدِقِينَ اللهِ عَلَى لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَهَ وَاللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجُلُّ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَتْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (19 قُلُ أَرَءَ يَتُمْ إِنَّ أَتَكُمْ عَذَابُهُ بَيَكَتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسُتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَننُم بِهِيءَ آلْتَنَ وَقَدْكُنُّم بِهِ ـ تَسْتَعَجِلُونَ ١٠٠ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلِّدِ هَلْ تَجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمُ تَكْسِبُونَ ١٠٠٠ ١ ٥ وَيَسْتَنْبِثُونَكَ ٱحَقَّ هُوَّ قُلُ إِي وَرَقِيَّ إِنَّهُ، لَحَقُّ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ (<sup>vo</sup>)

افتال البناء والسند لمتعول
اسماء ومشات و المال صفية

صفات الله عز وجل
افعال الله عز وجل

امعاد ثبة بالمنتي
اسماء ثله العيدا

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّلَ نَفْسِ ظَنَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَاَّفْتَدَتْ بِهِ ۗ - وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْاْ ٱلْعَذَابَ وَقُضِى بَيْنَهُ مِ بِٱلْقِسْطِ وَهُمُ لَا يُنْطِعُونَ (أَنَّ) أَلَآ إِنَّ لِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَءُوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْآإِنَّ وَعَدَاللّهِ حَتُّ وَلَكِنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ السَّ الْهُويُحُي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٠٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ تَكُمُ مَّوْعِظَةٌ مِن رَبِّكُمْ وَشِفَاء يُلْمَا فِي ٱلصُّدُودِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ (٥٧) قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَ هُمَتِهِ مَفِيذَ لِكَ فَلْيَفْ رَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ فَلَ أَرَءَ يُشُعِرُمُا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِرْ لِ زِزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ ءَاللَّهُ أَذِ كَكُمْ أَمْرَعَلَى للَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَكَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ أَلِنَّهَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (أَنَّ) وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتَلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَ انِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّاكُنَّا عَلَيْكُرْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيدُو مَا يِغُ مُ عَن رَّبِّكَ مِن يِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَآ أَكُبَرُ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينِ 🕦

أشال الدعاء والسندة التمعول

أَلَّا إِنَّ أَوْلِيآاً ۚ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزُنُونَ

اللهِ اللَّذِينَ عَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ اللَّهُ لَكُهُمُ ٱلْمُشْرَىٰ

فِيٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَا نَبْدِبلَ لِكَيمَتِ اللَّهِ

ذَالِكَ هُوَ ٱلْفُوَّزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ وَلَا يَحْزُنِكَ قَوْلُهُمْ إِذ

ٱلْعِـزَّةَ بِلَّهِ جَمِيعًاْهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ أَنَّ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ

مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ

يَـدِّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَبِعُونَ

إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِى حَعَلَ لَكُمُّ

ٱلَّيْلَ لِتَسَّحُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَّايَنتِ لِفَوَّدِ يَسْمَعُونَ ﴿ ١٧ فَالُوا أَتَخَدُ اللَّهُ وَلَكًا

سُبِّحَننَةُ هُوَ ٱلْغَنيُّ لَهُمَافِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ

إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطُن بِهَنذَآ أَنَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا

لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ١٠ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ

لَا يُفْلِحُونَ اللَّهُ مَتَنَّا فِي ٱللَّهُ نِيكَا ثُمَّ إِلَيْسَنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ

نَّذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْيِكُفَرُونَ ﴿

﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَنقُومِ إِن كَانَكُبُرُ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِحَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُعَرَ لَا يَكُنُ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُرْ غُمَّةً ثُعُرَ أَقْضُوۤاْ إِلَى وَلَا نُنظِرُونِ ﴿ ﴿ فَإِن تَوَلَّتُ تُعْ فَمَا سَأَلْتُكُمُّ مِنْ أَجْرَّ إِنْ ٱجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَ هُمْ خَلَتْهِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّهُواْ بِنَايَنِينا ۖ فَأَنظُرَ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَهُ ٱلْمُنْذَرِينَ اللهُ ثُمَّ بَعَثْنَامِنُ بَعْدِهِ ، رُسُلًا إِلَى قَوْمِ هِمْ فَآ اُوهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِدِءِمِن قَبْلُ كَذَٰ لِكَ مَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبٍ ٱلْمُعْتَدِينَ اللَّ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَنْرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ . بِنَايَنِيْنَا فَأَسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تَجْمَرِمِينَ 💖

فَلَمَّا جَاءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ أَإِنَّ هَاذَا لَسِحْرُ مُّيِينٌ ﴿ اللَّهِ فَلَا اللَّهِ مُ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَ كُمُّ أَسِحْرُ هَاذَا وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّنجُرُونَ ﴿ اللَّهِ قَالُوٓ الْجِثْنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدَّنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَ نَا

السنجرون ﴿ فَالْوَالْجِنْتُ لِينَافِنَا عَمَا وَجَدُنَا عَلَيهِ وَالْمَاءِ فَا وَالْمَالِمُونَّ مِنِينَ ﴿ وَلَكُمُنَا لَكُمُنَا لَكُمُنَا الْكُمُنَا الْكُمُنَا الْكُمُنَا الْكُمُنَا الْكُمُنَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلِيلِيلِيلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَالِيلِيلَّالِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ الللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

أفقال بدعاء إلىساء للمفعول
به سماء ومصات وحمال سيدة

المعاد الله الحسمي • معان الله عرادج اسماء الله القيد7 • المال الله عراوج

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْنُونِي بِكُلِّ سَنجِرِ عَلِيمِ ١٠ فَلَمَّا مَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُواْ مَآأَنتُم مُّلْقُونَ الله فَكَمَّآ أَلْقَوَاْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنِيهِ ، وَلَوْ كُرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١٩٠٠ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ،عَلَى خُونِ مِن فِرْعُونَ وَمَلِإِيْهِمُ أَن يَفْنِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعُونَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لِمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهِ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنَّمُ ءَامَننُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكُّلُوٓ أَ إِن كُننُمُ مُّسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتُـنَةً لِلْفَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (٥٠) وَنَجِّنَ بَرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقُوْمِ ٱلْكُفِرِينَ ﴿ أَنَّ وَأَوْحَيْمًا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمُا بِمِصْرَ بُيُونًا وَٱجْعَلُواْ بُيُوتَكُمُ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةُوَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٧٠ ۗ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبُّنَا إِنَّكَ ، تَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُۥ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبُّنَا لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِكَ رَبِّنَا ٱطَّمِسْ عَلَى ٱمْوَ لِهِمّ وَٱشَّدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَى يَرُوا ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمَ ۗ

• أقدل الدعاء والسندة للمعمرل

عصنى فساتاتك عروجا

اساده لبله بالمني
اسماد الله الصيدة

فَلُوْلًا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنْهَآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَعْمَهُمْ إِلَىٰ حِينِ ﴿ إِنَّ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ أَ جَمِيعًا أَفَأَنَتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ أَنَّ وَمَا كَاكَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاتُغْنِي ٱلْآيِكَ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ فَهَلْ يَنْظِرُونَ إِلَّامِثْلُ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِهِمَّ قُلْ فَٱنفَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُمْ مِينِ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ اللَّهُ أَنَّهِ لُنَجِى رُسُلُنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْ نَا نُنِحِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (سُ ) قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنكُنتُمْ فِي شَكِّهِ مِن دِينِي فَكَرَّ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكِنَ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّكُمُ وَأَيْرُتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثُنَّ ۗ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلبِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ أُلَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَأُسْتَقِيمَا وَلَا نَتِّعَآنِ سَجِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعَلَمُونَ ﴿ أَنَّ ﴿ وَجَوَزُنَا بِبَنِيَّ إِسْرَاءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبُعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ. بَغُيَّا وَعَدَّوًّا حَتَّىٰ إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْفَرَقُ قَالَ عَامَنتُ أَنَّهُ، لا إِلنَّهَ إِلَّا ٱلَّذِي عَامَنتُ بِدِ بِنُوا إِسْرَةٍ مِلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ﴾ ءَآلَتَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبُلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ فَأَلْيُومَ نُسَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ عَنَّ ءَايَكِينَا لَعَدَفِلُونَ النَّاسِ وَلَقَدْ بَوَأَدْ بَنِيَ إِسْرَءِ يِلَ مُبَوَّأُ صِدْقٍ وَرَدَفْ لَهُ مِنْ ٱلطَّيِّبُتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ بِقَضِي بَيَّنَهُمْ يُومَ ٱلْقِيكُمةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ ثُنَّ ۖ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّي مِّمَّآ أَنْرَلْنَا إِلَيْكَ فَسْءَلِ ٱلنَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ لَقَدَّ جَأَّهَ كَ ٱلْحَقُّ مِن رِّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ٣٠ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذِّبُواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ اللهُ وَلَوْجَاءَ تُهُمْ كُلُّ ءَا يَدِّحَتَّىٰ يَرُوُا ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمَ ١٠٠٠

> ه أفعال الدعاء والسياد المتعول \* يعال حالت المعال

ه مشاب کید غو پاخل ۱۹ مدد ایند نیز اخل

أسمام أماء بالمعلى
اسمام الله بصيدة

﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّاعَلَى ٱللَّهِ رِزَّقُهَا وَيَعْمُ مُسْلَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدُعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُّبِينٍ ﴿ أَنَّ ۗ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ، عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْوُكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوّا إِنْ هَانَكَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ إِنَّ وَلَيِنَ أَحَّرَنَا عَنْهُمُ ٱلْعَدَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لِّيَقُولُنِّ مَا يَحْبِسُهُۥۗ ٱلَّايِوْمَ يَأْلِيهِمْ لَيْسَ مَصَّرُوفًا عَنَّهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِدِ، يَسْتَهْ زِءُوك (١ وَلَيِنْ أَذَفَّنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ ذَعْنَهَا مِنْـهُ إِنَّهُ لَيْتُوسُ كَفُورٌ ﴿ فَي وَلَ إِنْ أَذَقَكَ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّنَّهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّئَاتُ عَنِيَّ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ١٠٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ أَوْلَيْكَ لَهُم مَّغْفِرَةً وَٱجْرُ كَبِيرٌ اللَّهِ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَاإِنَّ إِنِّي إِلِهِ ،صَدْرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أَنزِلَ عَلَيْهِ كُنزُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ,مَلَكُ إِنَّمَآ أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰكُلُّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ("

وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَّ وَإِن بُرِدُكَ بِغَيْرِ فَلَا رَآدً لِفَضْلِهِ أَ يُصِيبُ بِهِ، مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةً ، وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ آهْ تَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ - وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ۞ وَاتَّبِعْ مَايُوحَيْ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّى بَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَخَيْرُ ٱلْمُنكِمِينَ (اللهُ

لَرْكِنَابُ أَحْكِمَتْءَ إِنَنْهُ مُثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّذُنْ حَكِيمِ خَبِيرِ ((أَ) لَّا تَعَبُدُوٓ الْإِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۗ ۞ وَأَذِٱسۡتَغْفِرُواُ وْ ثُمَّ تُولُواْ إِلَيْهِ لِمَنِّعَكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجُلِ مُسَمَّى وَفِوْتِ كُلَّ ذِي فَضْلِ فَضَلَّهُ, وَإِن تَوَنَّوْاْ فَإِنِّ آَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كِيْدِ رَبِّ إِلَىٰ أَمْتِهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيْرُ ﴿ ۖ أَلَّا إِنَّهُمْ إِ يَتَّنُونَ صُدُورَهُمَ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ ٱلْآحِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يعَلَمْ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيحٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ۖ ٥

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَّهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مَفْتَرَيكتٍ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِ مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِدِقِينَ السَّ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِيمِ اللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَّهُ إِلَّاهُوَّ فَهَلَ أَنتُهِ مُّسْلِمُونَ اللَّ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَنَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعُمَلَهُمْ فِيهَا وَهُرْ فِيهَا لاَيْحَمُونَ اللُّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّاللَّالَ أَلْكَارُ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْفِيهَاوَبَطِلُّ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ۚ ۚ أَفَمَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةِ مِن رَّبِّهِ، وَيَتَّلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ، كِئْنَبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أَوْلَيْكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، وَمَن يَكُفُرُ بِهِ، مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِكَنَّ أَكَ أَكَ أَلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَيَلِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَانُدُ هَنَّوُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رِبِّهِ ذُ أَلَا لَعْ نَدُّ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أَلَ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَيِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمُكَفِرُونَ ١٠٠٠

أَوْلَنَيِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُـُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَنَّعَفُ لَحُهُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴿ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَ انُواْ يَفْتَرُونَ اللَّا لَا جَرَمَ أَنَهُمْ فِي ٱلْآخِرةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ سَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰكِيكَ أَصْعَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ (٣) ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَأَلَّاعُمَىٰ وَٱلْأَصَدِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلَ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَّا أَفَلَا لَذَكَّرُونَ الله وَلَقَدُ أَرْسَنَا نُوحًا إِلَىٰ فَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ ثُمِّينِكُ (0) أَنلَّانَعُبُدُوٓ أَإِلَّا ٱللَّهَ ۗ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ ٱلِيـمِ اللهُ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ، مَانْرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِنْلَنَا وَمَا نَرَنَكَ أَتَبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضِّلِ بَلْ نَظْئُكُمْ كَندِبِينَ اللهُ عَلَىٰ يَقُوْمِ أَرَءَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بِيِّنَةِمِّن زَبِّي وَءَ سَنِي رَحْمَةً نْعِندِهِ مِفَعُيِّيتُ عَلَيَّكُمْ أَنْلُرْمُكُمُوهَا وَأَنتُدُ لَمَاكُنرِهُونَ ٣

وَيَنقَوْمِ لَآ أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّآإِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ۚ إِنَّهُم مُّلَاقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِنِيِّ أَرَيكُمْ قَوْمًا تَجْهَ لُونَ ﴿ أَنَّ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَحَتُهُمَّ أَفَلَا نَذَكَّرُونَ اللَّهِ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَاّ أَعْدُمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيٓ ٱعْيُنكُمْ لَن يُؤْنيَهُمُ **ٱللَّهُ خَيْراً ٱللَّهُ**أَعَلَمُ بِمَا فِي ٱنفُسِهِمَّ إِنِّ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ أَنَّ فَالْوَا يَكُنُوحُ قَدْ جَلَدَلْتَنَا فَأَكَثَرْتَ جِدَلْنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ إِنَّمَا يَأْمِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ٣٠ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصِّحِىٓ إِنْ أَرَدَتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٣٠٠ أَمْ يَقُولُونَ أَفَكَرَنْهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَفَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَابِرِي أَنِي مِمَّا يَحْدِرِهُونَ اللَّهِ وَأُوحِي إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِن مِن قُومِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا نَبْتَ بِسُ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۗ " وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا

أفلال لدعاء والمسدة المحمول
حيث المحاد التال المحدد

ه صفات الله غوا حل - همان عاملوا حي

اسماء الله الشيدة

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّما مَرَّ عَلَيْهِ مَلاَّ مِن قَوْمِهِ عَسَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ ﴿ ﴿ فَسَوْفَ تَعَلَمُونَ مَن يَأْلِيهِ عَذَابٌ يُخَرِّيهِ وَيَعِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ اللَّ حَتَى إِذَا جَاءَ أَمْرُ نَاوَفَارَ ٱللَّنُّورُ قُلْنَاٱحْمِلَ فِيهَا مِن كُلِّ زُوْجَانِ ٱثْنَانِي وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْفَوْلُ وَمَنْ ءَامَنْ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ وَإِلَّا قَلِيلٌ ﴿ إِنَّ هُو وَقَالَ أَرْكَ بُوا فِهَالِسْ مِ ٱللَّهِ مَعْرِدُهَ أَوْمُرْسَدُهُ آ إِنَّ رَبِّي لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَهِي تَجَرِى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَأَلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ أَبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَيُّ ٱرْكَبِ مَّعَنَا وَلَاتَكُن مَّعَٱلْكَفِرِينَ (اللهِ قَالَ سَنَاوِى إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴿ وَقِبِلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآ عَلِيوَينَ سَمَآهُ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأُمَرُ وَٱسْتَوَتُ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَفِيلَ بُعُدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبُّهُ، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحَكُمُ ٱلْحَكِمِينَ اللَّهِ

أهدال الدعاء والتسدم المعقول
حد مسدل عدر مسم

معاد لله تحمض - 8 فيكان الله سر وح معاد الله تقييدة - 9 دمان به سر حر وَوَحْيِمْنَا وَلَا تَحْنَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظُلُمُوٓ أَإِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ٧٣٠

قَا َ يَكُنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَلِلْحٍ فَالاَتَسْعُلْنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعَضُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِ لِينَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ ا قَالَ رَبِ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنَّ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ، عِلْمُّ وَ إِلَّا تَغْمِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيَّ أَكُن مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ إِنَّ قِيلَ يَنْفُوحُ الهبط بسكنير مِنَّا وَبُرِّكُنتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَدِ مِّمَّن مَّعَكَ أُ وَأَمَّهُ سَنَّمَتِّعُهُمْ ثُمُّ يَمَشُّهُ مِ مِنَّاعَذَابُ أَلِيعٌ ﴿ يَلْكَ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّ مِنْ أَنْبَاأَءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا فَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَنْذَا فَأُصْبِرِّ إِنَّ ٱلْمَنْقِبَةَ لِلْمُنْقِينَ ﴿ أَنَّ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا فَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ أُلَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَيْهِ غَيْرُهُۥ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفَتَرُونَ ۞ يَنقَوْمِ لَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٥٠) وَكَنْفُوهِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبُّكُمْ ثُمَّ ثُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِل ٱلسَّكَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلاَئْنُولُوَا مُجْرِمِينَ ۞ قَالُواْ يَنهُودُ مَاجِثَتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا خَعْنُ بِتَارِكِيٓءَ الِهَائِينَاعَن قَوْلِكَ وَمَا يَحْنُ لَكَ بِمُوّْمِنِينَ ﴿ ۖ ۖ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ ا

ه أندال الدعاء والسندة لتمعول

ەستاب ئەدغۇ جۇ د سەر سامىر جى

اساده الله بالمني
امماد الله الميداد

إِد نَّقُولُ إِلَّا أَعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِمَٰ إِسُوَءٍ قَالَ إِنِّ أُشْهِدُ أَللَّهَ وَٱشْهَدُوٓ ا أَنِي بَرِيٓ مُ مِّمَا تُشْرِكُونَ ۞ مِن دُونِهِ ـ فَكِيدُونِ جَمِيعَا ثُمَّ لَانُنظِرُونِ ٥٠٠ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّ وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِيَئِمَ ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَطٍ مُّسَّقِيمٍ (١٥) فَإِن تَوَلُّواْ فَقَدْ أَبْلَعُتُكُم مَّآ أَرْسِلْتُ بِهِ ۗ إِلَيْكُمْ وَيَسْنَضِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُرُ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً الله وَلَمَّاجَاءَ أَمْرُنَا جُنِّنَاهُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَعَنْنَهُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيظٍ اللَّهِ ﴾ وَيَلْكَ عَادُّ جَحَدُوا بِاليِّن رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُواْ أَمْرَكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ١ وَالَّيْعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعُنَةً وَنَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ أَلَّآ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ ٱلْابْعَدَالِّعَادِ قَوْمِ هُودِ ١٠٠ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلَيْحًا قَالَ يَفَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ هُو أَنشَا كُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَ سْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَأَسْتَغْفِرُوهُ ثُكَّ تُونُوٓاْ إِلْيَّةِ إِنَّ رَبِي قَرِيبُ مِجْيبُ اللهِ عَالُواْ يَصَلِحُ قَدُّكُنُتَ فِينَا مَرْجُوًّا فَبْلُ هَلَاَ ٱلْنَهَا لَنَا أَنْ نَّعْبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ مُرِيبٍ اللّ

• فعالما مراس = سما، وممات واهال سمة

معادة الماء بالمطن
معاد الله بطنيدة

قَالَتْ يَنُونِلَتَيْ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَنذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَنذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ (٧٠ قَالُوا أَتَعْجِبِينَ مِنْ أَمْرِ أَنلَهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبُرِكُنْهُ، عَلَيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّاهُ مِيدٌ مِّعِيدٌ اللَّهِ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجُدِلْنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ اللَّ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ ﴿ فَ يَبَا بِرُهِيمُ أَعْرِضَ عَنْ هَدَآ إِنَّهُ، قَدْجَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَنْ دُودٍ ١٠٠٠ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّةَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَنذَا يَوْمُ عَصِيبٌ إِنَّ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهُرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ قَالَ يَنقَوْمِ هَنَوُلآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطَّهُرُ لَكُمْ فَٱتَّقُواْ أُمَّةَ وَلَا تُحَذِّزُونِ فِي ضَيْعِيٍّ أَلَيْسَ مِنكُرْ رَجُلٌ رَّشِيكٌ الله الله الله علم النافي بناتِك مِنْ حَقّ وَإِنَّكَ لَنَعُكُمُ مَا نُرِيدُ اللهُ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِيَ إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ ١٠٠ قَالُوا يَلُوطُ إِنَّارُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْر بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَنْكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبِ اللَّهِ

نَضَحِكُتُ فُسُنْرُنَهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ الْأَلَالَةِ

حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَّنضُودٍ (اللهُ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِلِكَ وَمَاهِيَ مِن الظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ (اللهُ مَا لَكَ مُورَ اللهُ عَيْنَ أَخَاهُرُ اللهُ عَا لَكَ مُورَ اللهُ عَيْرُهُ اللهُ عَالَكَ مُورِ اللهُ عَيْرُهُ اللهُ عَالَكَ مُورِ اللهُ عَيْرُهُ اللهُ عَالَكَ مُورِ اللهُ عَيْرُهُ اللهُ عَالَكُ مُورِ اللهُ عَيْرُهُ اللهُ عَيْرُهُ اللهُ عَيْرُهُ اللهُ عَيْرَهُ اللهُ اللهُ عَيْرُهُ اللهُ ال

وَلَانَنقُصُواْ اَلْمِكْ يَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنِيَ أَرَىٰكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ تُحِيطٍ اللَّ وَيَعَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْ يَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُواْ

فكماجكآء أمن اجعل عيليها ستافكها وأمطرنا عكنها

النَّاسَ أَشْبَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِ الْأَرْضِ مُقْسِدِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدُ مُ أَوْمِنِينٌ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم

بِعَفِيظٍ ﴿ قَالُوا يَنشُعَيْبُ أَصَلُوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن

نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَا أَوْ أَن نَّفَعَ لَ فِي أَمْوَ لِنَا مَا نَشَتَوُّا اللَّهِ الْمَانَشَتُوُّا إِنَّاكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ اللَّهِ قَالَ يَكَوْمِ أَرَءَ يُتُمِّ إِن

إِلَى وَلَيْ اللَّهُ مِن رَّتِي وَررفَى مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا وَمَا أُرِيدُ أَنْ كُثُتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّتِي وَررفَى مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا وَمَا أُرِيدُ أَنْ

أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ

مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِأُسَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ٢٠٠٠

ر الدعاء والمسدد المعفول الوادسلنات والقدل مسيدة ه فيفات الله غز وحل + اهال الله عز وجل

سادو ساء بالسنی
اسجاء الله انقیدا

وَيَكَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِفَافِقَ أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَنلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدٍ ١٩٠٠ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبِّكُمْ ثُمَّ ثُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحِيهُ وَدُودُ ( أَنَّ قَالُواْ يَشْعَيْبُ مَانَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلُوْلًا رَهُطُكَ لُرَجَمَّنَكُ وَمَا أَنْتَ عَلَيْمَنَا بِعَزِرْ اللَّ قَالَ يَكَقُومِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطُ (اللهُ وَيَنقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَنعِلْ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنَ هُوَ كَنْذِبُّ وَٱرْتَتَقِبُوٓاْ إِنِّي مَعَكُمُ رَفِيبٌ ۞ وَلَمَّا جَآةَ أَمْرُنَا حَيْتَنَا شُعَيِّبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَٱخْذَتِ ٱلَّذِينَ طَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِينرِهِمْ جَنْمِينَ (٤٠ كَأُن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَآ أَلَا بُعْدًا لِّمَذَيْنَكُمَا بَعِدَتُ تُـمُودُ ﴿ أَلَا بُعْدًا لِّمَذَيْنَكُمَا بَعِيدَتُ تُـمُودُ ﴿ أَنَّ وَلَقَلْد رُسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنِتَنَا وَسُلْطَنِ ثُمِينٍ ﴿ ١٠ ۗ إِلَىٰ فِيرْعَوْبَ وَمَلَإِيْهِ عَفَانَبُكُوا أَمْرُ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ اللهَ

> ه اهال الدعاء والسنده المعفول به اسماء وسندت و همال سنده

ہ ممال اللہ عر وجل ہ اهمال اللہ عرّ وجل

• اسماء الله الميدد • اسماء الله الميدد

*عَرِيفٌ بِهَرِهِ إِللَّوانَ فَعِيمُ عِلْمِ اللَّهِ الْعِلْمُ فَعِيمُ اللَّهِ الْعِلْمُ فَعِيمُ اللّ* 

مُسْرُ السِّنِي مَعَرَ

بُلِلْمُ لَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ الْمُنْكِلُكُمْ عَلَيْكُمْ الْمُنْكِمُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ الْمُنْكِمُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عِلْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عِلْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلْكُمْ عِلْكُمْ عِلْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلْكُمْ عِلْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلْكُمْ عِلْكِمْ عِلْكِمْ عِلْكُمْ عِلْكُمْ عِلْكِمْ عِلْكِمْ عِلْكِمْ عِلْكِمْ عِلْكِمْ عِلْكِمْ عِلْكِمِ عِلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلْكِمْ عِلْكِمِ عِلَيْكِمِ

44

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَّ وَيِبْشُ ٱلُورْدُ ٱلْمَوْرُودُ اللهِ وَأُتِّبِعُواْ فِي هَنذِهِ الْعَنَةُ وَيَوْمُ ٱلْقِيْمَةِ بِنْسَ ٱلرِّفْدُ ٱلْمَرْفُودُ اللَّ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرُىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكُ مِنْهَا قَاآبِدُ وَحَصِيدٌ اللَّ وَمَا ظُلُمُ هُمْ وَلَكِن ظُلُمُواْ أَنفُسَهُمْ قَمَا أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكُ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبِ (اللهُ) وَكَذَالِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَآ أَحَدُ ٱلْقُدَرَىٰ وَهِي ظَالِمَةُ إِنَّ أَخْذَهُ ٱلِيمُ شَدِيدً اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَالِكَ يَوْمٌ مِّجْمُومٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ ﴿ وَمَا نُؤَخِّرُهُ. إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ ﴿ أَنَّ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ عَلَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿ فَا خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبِّكَ فَعَالُ لِمَا يُربيدُ لسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآةً غَيْرَ مَجْذُودٍ 💮

فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَنَوُلآءٍ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كُمَا يَعْبُدُ ءَابَآ وَّهُم مِّن قَبْلُ ۚ وَ إِنَّا لَمُونَّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ اللَّهِ وَلَقَدْ ءَ تَيْنَ مُوسَى ٱلْكِتَنَبَ فَٱخْتِلْفَ فِيهِ وَلَوْلَا كُلِمَةً سَبَقَتُ مِن زَيْكَ لَقُضِيَ بَيْهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ الله وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَيُوفِينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلُهُمَّ إِنَّهُ بِمَايِعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهِ فَأَسْتَقِمْ كُمَآ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوُّ إِنَّهُ بِمَانَعٌ مَلُونَ بَصِيرٌ ١٣٠ وَلَا نَرْكُنُوۤ أَ إِلَى ٱلَّذِينَ طَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيآ اَ ثُمَّ لَانْتَصَرُونَ اللهِ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَقِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُدِّهِ بِنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ اللهُ وَأَصْبِرُ فَإِنَّ أَلَتُهُ لَا يُعِينِ أُجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ فَكُولًا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنُ أَجَيْنَا مِنْهُمَّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمَا أَتَّرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجَّرِمِينَ اللَّ وَمَاكَانُ رَبُّكَ لِنَهْكَ ٱلْقُكْرَىٰ بِظُلِّمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ لَا اللَّهُ لِللَّهُ اللَّه

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجْعَنَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَامَزَ الْوِنَ مُعْتَلِفِينَ الله الله من زَحِهَ رَبُّكَ وَلِذَ لِكَ حِلْفَهُمَّ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبُّكَ لْأُمْلاَّنَّ جَهَنَّهَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١١) وَّكُلَّا نَفْصَ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءَ ٱلرُّسُلِ مَا نُتِيَّتُ بِهِ مِفْوَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَنَّ وَقُلِ لِلَّذِي لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُواْعَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَنِمِلُونَ ﴿ إِنَّا ۖ وَٱنْنَظِرُوٓاْ إِنَّا مُنْنَظِرُونَ الله وَيلُهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَ تِوَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُلُّهُ. فَأَعْبُدُهُ وَتُوَكَّلُ عَلَيْهِ وَمَارَبُّكَ بِغَفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٣٣٠

### ( Carrier )

لَرَ يَلْكَءَ ابَنْتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْمُبِينِ ١٠٠٠ إِنَّا أَرْلُهُ قُرَّءَ الْأَعَرَبِيَّا لْعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٢) نَعْنُ نَقْضُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا ۚ وْحَيْنَاۚ إِلَيْكَ هَنْذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ، لَمِنَ ٱلْغَنْفِلِينَ ﴿ ۚ ۚ ۚ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ حَدَعَتُهُ كُوْ كُيًّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ رَأَتُنَّهُمْ لِي سَنْجِدِينَ اللَّهُ

وَعَلَىٰٓءَ الِيَعْقُوبَكُمَا أَتَمَهِ عَلَىٰٓ أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْحَقَ إِنَّارَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ أَنَّ ﴿ لَقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَ ءَايَنَ لِلسَّابِلِينَ ٧٠ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَامِنَّا وَنَحَنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٠٠ ٱقْنُلُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضَا يَعْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ، قَوْمًا صَلِحِينَ ﴿ قَالَ قَالَ قَايِلٌ مِنْهُمْ لَا نَقْنُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَلْبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعَضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴿ ثَا قَالُواْ يَتَأْبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمُنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ. لَنَاصِحُونَ (١١) أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَكَا يَرْتَعْ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ. لَحَافِظُونَ اللَّهِ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذَهَبُواْ بِدِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّقْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنْفِلُونَ ٣٠ قَالُواْ لَينَ أَكَلَهُ ٱلذِّنْهُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذًا لَّخَيِيمُ وِنَ اللَّ

قَالَ يَبُنَى لَا نَقْصُصْ رُهُ يَاكَ عَلَى إِحْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا

إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلإِنسَانِ عَدُّوٌّ مُّبِينٌ ٥ ۖ وَكُذَالِكَ يَحْنِيكَ

رَبُّكَ وَ بُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَتُنِدُّ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكَ

فَكُمَّا ذَهَبُواْ بِهِ، وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِيغَينَبَ ٱلْجَبُّ و وْحَمْ إِلَيْهِ لَتُنْ يَنْنَهُم بِأُمْرِهِمْ هَنْذَاوَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (اللهُ وَجَآءُو أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبْكُونَ آلَ قَالُواْ يَتَأَبَّانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكَّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّتَّهُ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْكُنَّاصَدِقِينَ اللَّ وَجَآءُو عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمِ كَذِبِّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُ كُمْ أَمْرًا فَصَبْرُ جَمِيلًا وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَاتَصِفُونَ ﴿ إِنَّ وَجَاءَتْ سَيَّارَةُ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلُوهُ قَالَ يَكِبُشَّرَىٰ هَٰذَا غُكُمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۚ إِنَّ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغْسِ دَرُهِمَ مَعَدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ ﴿ وَقَالَ الَّذِي ٱشْتَرَنهُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ ۚ أَكْرِمِي مَثْوَنهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَآ أَوْ نَنَّخِذَهُۥ وَلَدَّا وَكَنَّا لِكِ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ، مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَنَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ۞ وَلَمَّا بِلَغَ شُكَّةُهُ وَالَّيْنَهُ خُكُمًا وَعِلْمَا وَكُنَالِكَ أَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ

وَرَوَدَتْهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ ، وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبُوابَ وَقَالَتَ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّ ٱحْسَنَ مَثْوَاتَى إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ أَنَّ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِلِّهِ ۗ وَهَمَّ بِهَ لَوْلَا أَن رَّهَا بُرْهَانَ رَبِّهِ ، كَذَلِكَ لِصَرفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ أَنَّ وَٱسْتَبَعَا ٱلْبَابَوَقَدَّتْ قَمِيصَهُ. مِن دُبُرِ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِّ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوِّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ ٱلِيدُ اللهِ مَا لَهِ مَرَاوَدَتْنِي عَن نَفْسِيَّ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ أَهَّلِهَا إِن كَانَ قَمِيضُهُ وَقُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُوَمِنَ ٱلْكَنْذِبِينَ ١٠ وَإِنكَانَ قَمِيصُهُ قُدُّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ١٠٠ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِقَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَنذَا وَأَسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كَنتِ مِنَ ٱلْخَاطِينَ 
 أَوَالَ نِسْوَةٌ فِ الْمَدِينَةِ الْمُرَأْتُ الْعَزِيزِتُرُودُ فَنَـُهَا الْمَا الْمَزِيزِتُرُودُ فَنَـُهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَن نَّفَسِهِ \* قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَكُرْنِهَا فِي ضَكَالِ مُّبِينِ نَ اللَّهُ

وَاتَّبَعْتُ مِلَّهَ ءَابَآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِأُللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَنكِنَّ أَكُثَّرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (٣٠ يَنصَلحِبَي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِر اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللهُ مَاتَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ يَإِلَّا أَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوهَ آأَنتُمُ وَءَابِنَا وُحُكُم مَّا أَرَلَ النَّهُ عَا مِن سُنطَنَّ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا يِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّآ إِيَّاهُ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْفَيِّمُ وَلَكِكَنَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (أَنَّ يُصَنِحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسَقِى رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا ٱلْأَخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأَكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ - فَصِي ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِ يَانِ ١٠٠ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ مَنَاجٍ مِّنْهُ مَا أَذْكُرْنِ عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَنَّهُ ٱلشَّيْطُننُ ذِكْرَ رَبِّهِ، فَلَبِثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِينِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَالِكُ إِنَّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَادِ يَأْكُلُهُنَّ سَبَّعُ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنُبُكُتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَتٍّ يَثَأَيُّهَا ٱلْمَلَا أَفْتُونِي فِي رُءَيني إِنكُنتُمْ لِلرُّءْ يَاتَعَبْرُونَ ٣

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَّتًا وَءَامَّتْ كُلُّ وَرْجِدَةٍ مِّنَّهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُحْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُۥ أَكُبْرَنَهُۥ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَّهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ بِيِّهِ مَا هَنذَا بَشَرًا إِنَّ هَنذَاۤ إِلَّا مَلَكُ كَرْيِقُ (٣) قَالَتْ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدُ رَوَدنَّهُ، عَن نَّفْسِهِ عَفَاسْتَعْمَمُ وَلَيِن لَمْ يَفْعَلَ مَا عَامُرُهُ ولَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونًا مِّنَ ٱلصَّنْغِرِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَإِلَّا يَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِنَ ٱلْجَهِلِينَ اللهُ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ مُورَيُّهُ وَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ ثُمَّ بَدَا لَكُم مِّنْ بَعْدِ مَا رَأُواْ ٱلْآيِكْتِ لَيَسْجُنُ نَّهُ، حَتَّىٰ حِينِ ٣٥٪ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكِياتُّ قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِّيَّ أُرَكِنِيَّ أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلْأَخُرُ إِنِّيَّ أُرَكِنِيَّ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ ٱلطَّلَيْرُ مِنْهُ نِيَتْنَابِتَأْوِيلِهِ ۗ إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ قَالَ لَا يَأْتِيكُما طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ ۗ إِلَّا نَبَّأَتُكُمَا بتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِكُمَّا ذَلِكُمَا مِمَّا عَمَىٰ رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلْدَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِأَ لَأَخِرَةِ هُمَّ كُفِرُونَ اللَّ

ه أهمال السماء والمسدة السعمول

ا وَمَا أَبُرَيُّ نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَارَةٌ بِٱلسُّوعِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣٠ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱلنَّوٰنِ بِهِۦٱسْتَخْلِصْهُ

لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلِّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ ١٠٠ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِّ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ

مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَنْبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآهُ نُصِيتُ

بِرَحْمَتِنَا مَن نُشَاءً وَلَا يُضِيعُ أَجْرِ ٱلْمُحْسِنِينَ (٥٠) وَلَأَجْرُ

ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌلِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ٧٠ وَجَاءَ إِخْوَةُ

يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمَّ وَهُمَّ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ ﴿ وَلَمَّا

جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتْنُونِ بِأَخِ لَّكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرُونَ

أَنِّيَ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَّا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ۞ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِۦ فَلَاكَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا نُقَرَبُونِ ﴿ فَالْوَاْسَنُزَوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ

وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ (١٠) وَقَالَ لِفِنْيَكِيهِ أَجْعَلُواْ بِضَاعَنَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ

لْعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا ٱنقَـكُواْ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

اللهُ فَنَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَسِهِمْ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ

فَأَرْسِلُ مَعَنَا أَخَانَانَكَتُلُ وَإِنَّا لَهُ لَكَغِظُونَ اللَّهِ الْمُلْكَفِظُونَ اللَّهُ

قَالُوٓا أَضْعَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَيْمِ بِعَالِمِينَ ( اللَّهُ الْمُحَلِّمِ بِعَالِمِينَ ( اللَّهُ اللّ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَدَّكُرَ بَعُدَأُمَّةٍ أَنَا أُنَيِّتُكُمْ بِتَأْوِيلِهِۦ فَأَرْسِلُونِ @ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنُبُكُتٍ خُضْرِ وَٱخْرَيَابِسُنتِ لَعَلِيّ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَا قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّاقَلِيلًا مِّمَّا نَأْ كُلُونَ ﴿ أَنَّ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ سَبْعٌ شِكَادُيًّا كُلْنَ مَاقَدُّمْتُمْ لَمُنَ إِلَّا قِلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿ أَنَّ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلْمَاكُ ٱتَّنُونِ بِهِ } فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْتَلْهُ مَا بَالَ ٱلِيِّسُوَةِ ٱلَّذِي قَطَّعَنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿ فَالَ مَاخَطَبُكُنَّ إِذْ رَوَدِتُّنَّ يُوسُفَعَن نَّفْسِهِ - قُلُبَ حَشَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَّءٍ قَالَتِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رُوَد تُّهُ،عَن نَفْسِهِ ، وَ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلصَّندِ فِينَ ﴿ أَنْ ذَلِكَ لِيعْلَمَ أَنِيَ لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَايِهِدِى كَيْدَٱلْغُنَّايِنِينَ ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهِدِى كَيْدَٱلْغُنَّايِنِينَ ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهِدِى كَيْدَٱلْغُنَّايِنِينَ ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهِدِي كَيْدَٱلْغُنَّا يَبِينَ

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَأُللَّهُ خَيْرٌ حَنفِظاً وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ ١٠ وَلَمَّافَتَحُواْ مَتَنْعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَنْعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَكَأَبَّانَا مَا نَبَعْيُ هَالِهِ وِ يَضَاعَنُنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهَلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ۗ ۞ قَالَ لَنَ أُرْسِلَهُ, مَعَكُمٌ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْلُنَيْ بِهِ عَ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ قَلْمًا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِلُّ اللهُ وَقَالَ يَنْبَنِيَّ لَا تَدَّخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَلِحِدٍ وَأَدْخُلُواْ مِنْ أَبُوْبٍ مُّتَفَرِّقَةً وَمَا آغَنِي عَنكُم مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ ٱلْحَكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَنِيهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَـتَوَّكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ۚ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ أُلِلِّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَى لَهَ أَوَإِنَّهُ لَذُوعِلْمِ لِّمَا عَنْمَنَـٰهُ وَلَنكِنَّ أَكَّةً ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٦٠ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّيَّ أَنَاْ أُخُوكَ فَكَا تَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ١٠]

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَدِقُونَ ﴿ إِنَّ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ﴿ فَأَلُواْ نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَالِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَاْ بِهِ ، زَعِيثُ ﴿ ثَلَّ قَالُواْ مَأْلِلِّهِ لَقَدْ عَلِمَتُ مِ مَّاجِتْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكُنَّا سَـُرقِينَ ﴿ ۚ ۚ قَالُواْ فَمَا جَرَّةُ هُ إِن كُنْتُمَّ كَنْدِبِينَ ﴿ ۗ ۗ قَالُواْ جَرَّةُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ عَهُو جَزَّوُهُ كَذَلِكَ نَعَرى ٱلظَّا لِمِينَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِلَهُ عَلَهُ اللَّهِ اللَّهُ السَّمَا حُرَجُهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهُ كُذُالِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَّ مَا كَانَ لِيَأْخُذُ أَخَاهُ في دِينِ ٱلْمَالِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَّن نَّشَآءُ وَفَوْقَ كُنِ ذِي عِلْمِ عَلِيهُ ﴿ ﴿ فَالْوَأْ إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَكَ أَخُ لَّهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ -وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مَّكَانَّا وَأُنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ٧٧ قَالُواْ يَثَأَيُّهَا ٱلْعَرَرِثُ إِنَّ لَهُۥ أَبَّا شَيْخًا كَبُيرًا

يَنَبِنِيَ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيُّسُواْ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ اللَّ يَأْيُنَسُ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ الأُمَّ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَالْواْ يَنَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةِ مُّزْجَلَةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدُّقُ عَلَيْنَاً إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ١٩٠٠ قَالَ هَلَ عَلِمْتُم مَّافَعَلَّتُم بيُّوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَبِهِلُونَ ١٠٠ قَالُوٓا أَءِنَكَ لَأَنْتَ يُوسُفُّ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَنْذَآ أَخِي قَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا أَإِنَّهُ، مَن يَتَّق وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصِبِعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ تَـالُكُو لَقَدْ ءَاتَرَكَ اللَّهُ عَلَيْتَ نَا وَإِن كُنَّالَخُ طِئِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَوْمَ يَعْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ اللَّهِ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيمِي هَلْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجَهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَيِّدُونِ ١٤ فَالُواْتَاسِياتِكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ١٠٠٠

قَالَ مَعَـَاذَ أُللَّهِ أَن نَّأَخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَنعَنَا عِندَهُ وَإِلَّا إِذَا لَظَٰ لِمُونَ ٧٧٪ فَلَمَّا ٱسْتَيْءَسُواْ مِنْـهُ خَـَكَصُواْ نِجَيَّآ ٱ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَطَتُمْ فِي يُوسُفَ ۖ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَعْكُمُ ٱللَّهُ لِيَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْمُكِمِينَ الله ارْجِعُو ٓ إِلَىٰٓ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَتَأْبَانَاۤ إِن ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَنْفِظِينَ ﴿ وَمُنْ لِ ٱلْقَرْبَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيٓ أَقُلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَندِقُونِكَ ﴿ ثُمَّ ۚ قَالَ بَلِّ سَوَّلَتَ لَكُمِّ أَنفُسُكُمْ أَمِّراً فَصَابُرُ جَمِيلُ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْنِيني بِهِ مَر جَمِيعًا إِنَّهُ هُو الْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ (٣) وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَٱبْيَضَتْ عَيْسَنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ اللهِ قَالُواْ تَأْلَلُهِ تَفْ تَؤُاْ تَذْكُرُ بُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ١٠٠ قَالَ إِنَّمَا أَشَكُوا بَيِّي وَحُرْنِيَ إِلَى أُلَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ أُلَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۗ أَنَّ

ية غروطل يدعد وحل

ه أقبال المهادوالسندة للمعول 4 المماء ومنيات والعال منهية معاد أثقة بالمض
معاد الله بضيدة

au dali glam .

فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَلَهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ عِ فَٱرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلُمُ أَقُل لَكُمُ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ أُسِّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١٠) قَالُواْ يَكَأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَّا إِنَّا كُنَّا خَطِئِينَ ٧٠٠ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ هُو ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠٠ فَكُمَّا دَخَلُواْعَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَيْ إِلَيْهِ أَبُونِهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ اللَّهُ وَرَفَعَ أَبُوبَ وَعَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُواْ لَهُ، سُجَّدًا وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَنْذَا نَأُولِلُ رُءْ يَنِي مِن قَبْلُ قَدْ حَعَلَهَا رَبِّ حَقًا وَقَدُ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَحَاءً بِكُم مِّنَ ٱلْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتَ إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِمَايَشَاءُ إِنَّهُ مُهُو الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ١٠٠٠ ١ ورَبِّ قَدْ ءَا يَبَّنِي مِنَ ٱلْمُلِّكِ وَعَلَّمْتَى مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ ، فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ تُوَفَّى مُسْلِمًا وَ 'لَحِقْني بِٱلصَّنلِحِينَ اللهِ فَالِكَ مِنْ أَنْبَآ وَٱلْغَيّْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ الله وَمَآ أَكُ ثُرُاكُ السَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُوْمِنِينَ اللَّهِ

وَمَاتَسْتُلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالِمِينَ ﴿ اللَّهُ مُوالِّكُ لِلْكَالُمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ وَكَأَيْنِ مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونِ عَلَيْم وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۞ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُثُرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ١٠٠٠ أَفَأَمِسُوا أَن تَأْتِيهُمْ غَنشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٧٠٠ قَلْ هَاذِهِ-سَيِيلِي أَدْعُوَاْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (٥٠٠) وَمَا أَرْسَنَ مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيَ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرُيُّ أَفَكُرٌ يُسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَـنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِ مَّ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْأَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ كَا حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْئَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواۤ أَنَّهُمْ قَدِّ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصِّرُنَا فَنُجِّى مَن نَسَاءَ وَلَا بُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْفَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ الله لَقَدُكَاتَ فِي فَصَحِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبُ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَكِ وَلَكِكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدَّيُهِ وَتَفْصِيلُ كُلِّشَى ءِ وَهُدَى وَرُحْمَةً لِقَوْمِ نُوَّمِنُونَ الله

بينونة التعتدع

ه اقتال الدعاء والسندد للمفعول ⇒ سماء وعصات والعدل سعية

النوكؤ الزعندا

الْمَرُّ يَلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِنْبُّ وَٱلَّذِيَ أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكِ ٱلْحَقَّ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَوَ تِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى لِيُدَيْرُ ٱلْأَمِّرَ يُفَصِّلُ ٱلْأَيْنِ لَعَلَّكُم بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ٢٠٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضُ وَجَعَلَ فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنَّهُ رَآوَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنَتِ لِقُوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَوِرَتُ وَجَنَّتُ مِّنَ أَعْنَبِ وَزَرَّعٌ وَيَخِيلُ صِنُوانُ وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلُ إِنَّا فِي ذَالِكَ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (١٠) ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُمُ مَّ أَءِ ذَا كُنَّا تُرَبًّا أَءِ نَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَجْمٌ وَأُوْلَيْهِكَ ٱلْأَغْلَالُ فِيُّ أَعْنَاقِهِمُّ وَأُولَتِيكَ أَصْعَنْبُ ٱلنَّارِّهُمْ فَهَاخَلِدُونَ ﴿ أَنَّا



لَهُ, دَعُوهُ ٱلْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِثَيْءٍ إِلَّا كَبَّسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِبَتَّاعُ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِيِّ ، وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ اللَّهِ وَيِهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرُهُا وَظِلَالُهُم بِالْفُدُو وَالْأَصَالِ اللهِ فَأَنْ فَلَمَن رَّبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلُ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ ٤ أَوْلِيٓ اَءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ نَسْتَوِى ٱلظُّ أُمَّنَتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُوا بِلَّهِ شُرَكًا ۚ خَلَقُواْ كَحَلَّقِهِ فَلَسَّنِهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُكُلِ شَيْءٍ وَهُو ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّدُ اللَّهُ أَسَرُكُ مِن ٱلسَّمَايَ مَآءُ فَسَالَتَ أُودِيَةُ بِقَدَرِهَا فَأَحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًّا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَيَدُ مُثَلَّهُ مُكَذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَّكُثُ فِي ٱلْأَرْضِّ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْشَالَ اللَّهِ ﴾ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَهِمُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱلَّذِينَ لَمَّ يَسْتَجِيبُواْ لَهُو لَوْ أَنَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُۥمَعَهُۥلَافُتُدُوْا بِيهِ ۗ ولَيِّكَ لَمُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَمٌّ وَيِشْ ٱلِلْهَادُ اللهِ

﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُو أَعْمَى ۚ إِنَّا لَكُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ ١٠٤ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنْفُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ اللهِ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرُ ٱللَّهُ بِهِ ءَأَن يُوصَلَ وَيَغْشُونَ مَآ أَمَرُ ٱللَّهُ بِهِ ءَأَن يُوصَلَ وَيَغْشُونَ مَآ أَمْرُ وَيَخَافُونَ سُوَّءَ ٱلْحِسَابِ (١٠) وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآءَ وَجَهِ رَبِّ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَفْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيةً وَيَدَّرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِٱلسَّيِّتَةَ أُوْلَيَهِكَ لَمُمْ عُقْبَىٱلدَّارِ ۗ كَاجَنَّتُ عَدْنِ يَنْمُظُّونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِمِمْ وَأَزُورَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَأُلْمِيَّكُمْ أَلْمَكَتِيكُمْ أَيدُخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ ٣ سَلَمُ عَلَيْكُم بِمَاصَبُرْتُمُ فَنِعْمَ عُقْبَي ٱلدَّارِ الله الله عن يَنقُضُونَ عَهَدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَلَقِهِ وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ يِهِءَأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضُ ٱ وُلَيْكَ لَكُمُ ٱللَّعْنَدَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ١٠٠٠ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيَا وَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنَّافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَكُمُّ ٢٦ ۖ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلاَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِيِّهِ - قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ (٧) ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطَّمَعِ قُلُوبُهُ م بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَيِنَّ ٱلْقُلُوبُ ۗ ۗ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسَّنُ مَابِ اللَّ كَلَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمُّمُّ لِتَتَلُوّاْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْمَاۤ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنِ ۚ قُلْ هُوَرَتِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ ٣ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَ انَّا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْحِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَكَمْ يَاٰيْثَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن لَّوْ يَشَآهُ أَلِلَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَجَمِيعَاۤ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعُدُاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخِيفُ الْمِيعَادَ اللَّهِ وَلَقَدِ السُّهُ زِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبِّلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ خَذَبُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ اللهُ أَفَمَنْ هُوَقَآبِدُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرِّكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمُّ تُنْتِئُونَهُۥ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظُنِهِ رِمِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكُرُهُمْ وَصُـ ذُواْ عَنِ ُلسَّيِيلُ وَمَن يُضَيِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٣) هُمُّ عَذَابُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدَّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقَّ وَمَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ 📆

هِ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۚ تَجْرِي مِن تَعَيْهَا ٱلْأَثْهَٰرُ ۗ أُكُلُهَا دَآيِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱنَّقُوٓاْ وَّعُقِّبَى ٱلْكَنِفِرِينَ ٱلنَّارُ ﴿ وَٱلَّذِينَ مَ نَيْنَهُمُ ٱلْكِتَنَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ وَقُلُ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ } إِلَيْهِ أَدْعُوا وَ إِلَيْهِ مَنَابِ اللَّهُ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيّا وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوٓ آءَهُم بَعْدَمَا جَآءَ كَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا وَاقِ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَنْ رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُمْ أُزُورَجُا وَذُرِيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِنَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ( اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِل يَمْحُوٰ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبُّ وَيُثِبُّ وَعِنكُهُۥأَمُّ ٱلْكِتَب (٣) وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَغُوعَكَيْنَا ٱلْحِسَابُ الْ أَوَلَمْ يَرَوُا أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَفُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَعَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكِّمِةً . وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ (اللَّهُ وَقَدْ مَكُرُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَيلَّهِ ٱلْمَكْرُجَمِيعَ ٱ يَعَلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٌ وَسَيَعَلَمُ ٱلْكُفَّرُ لِمَنْ عُقَى ٱلدَّارِ الْأَ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَكُلُا قُلْ كَفَيْ بِٱللَّهِ تَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكَ أُمُّ وَمَنْ عِنْدُهُ عِلْمُ ٱلْكِئْبِ

# سولة الرافيات

لَرْ كِتَنْبُ أَمِلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظَّلَمَاتِ إِلَى ٱلنَّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْعَزِيرِ ٱلْحَمِيدِ 🕦 اللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مِمَا فِي ٱلسَّمَا وَتِي وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَوَيْلَ لِلْكُلْفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَادِيدٍ 🕜 ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنسَيِيلِ ٱللَّهِ وَتَبْغُونَهَاعِوَجًا أُوْلَيَكَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ( ث ) وَمَآأَرُسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا يِلِسَانِ قَوَّمِهِ -لِيُسَيِّنَ أَكُمُّ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ كَ وَلِقَدُ أَرْسَكُنَا مُوسَى بِعَايِكِيْنَ آَنِ قَوْمَكَ مِنِ ٱلظَّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرُهُم بِأَيَّامِ

للَّهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَنتِ لِكُلِّي صَبَّادِ شَكُورِ \* فَ

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنِحَىٰكُمْ مِّنْءَالِ فِـرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوَّءَالْعَذَابِ وَيُدَيِّعُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءً كُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاَّةٌ مِّن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ ۚ ١٠ وَإِذْ نَأَدُّ كَ رَبُّكُمْ لَيِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَ نَكُمْ ۖ وَلَيِن كَغَرُّمُ ۗ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ اللهِ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُواْ أَنْنُمُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِتَ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدٌ ١٠٠٤ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحِ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيِّدِيَهُمْ فِي أَفُرُهِهِ مُ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ ، وَ إِنَّا لَفِي شَكِيِّ مِّمَّا تُدَّعُونَنَّا إِلَيْهِ مُرِيبٍ اللَّهِ ﴿ فَالْتَ رُسُلُهُ مْ أَفِي اللَّهِ شَكُّ فَاطِر السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْهِرَ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَل مُسَمَّىٰ قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّاكَاكَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِشُلُطُن مُّبينِ

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّابِشُرُ مِّتْلُكُمْ وَلَكِنَ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَ ادِمَّةً وَمَاكَاتَ لَنَآ أَن نَّا لِيَكُم بِسُلَطَكَنِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتُوكَ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهُ وَمَالَنَآ أَلَّانَنُوكَ لَكُلُ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا شُجُلَنَآ وَلَنَصْبِرَتَ عَلَىٰ مَا ءَاذَيْتُ مُونا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو أَلِرُسُ بِهِمْ لَنُحْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِ نَا أَوْ لَتَعُودُ كَ فِي مِلْتِيناً فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهُلِكُنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ ٣ وَلَنُسْكِ مَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمَّ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (كَ ) وَأَسْتَفُتَحُواْ وَخَابَكُلُ جَبَّ ارِ عَنِيدٍ ١٠٠ مِن وَرَآيِدٍ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّآءِ صَكِدِيدِ (١١) يَتَجَرَّعُهُ. وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ. وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَاهُوَ بِمَيِّتُّ وَمِن وَرَآبِهِ ۚ عَذَابُ غَلِيظٌ ﴿ ﴿ مَّ مَّثُلُ الَّذِينِ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمَّ أَعْمَالُهُ مُركَرَمَادِ ٱشْتَدَّتْ بِدِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ ۗ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ ٱلصَّلَالُٱلْبَعِيدُ ﴿

ٱلْوَقَرَ أَنَّ ٱللَّهَ حَنَى ٱلسَّحَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِن يِثَ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِحَلْقِ جَدِيدٍ (أَنَّ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ اللُّهُ وَيَرَزُواْ بِلِّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصَّعَفَ وَأُو لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوَّا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّامِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَىنَا ٱللَّهُ لَمَكَ يُنَكِّمُ مَوَآةٌ عَلَيْكَ أَ أَجَزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَامِن مَّحِيصٍ " وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُّ لَمَّا فَيْضِي ٱلْأَمْرُ إِنَ ٱللَّهُ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقُّ وَوَعَدَ ٱلْكُرِّ فَأَخْلُفْتُ كُمُّ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلُطَنِ إِلَّا أَن دَعُونُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم مَّاأَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآأَنْتُه بِمُصْرِخِكُ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكَتْمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّالِحِينَ لَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيدُّ الله وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِيهِ مِّ تَحِيَّنُهُمُ فِهَا سَلَامٌ ﴿ ثُنَّ أَلَمْ تَرَكَّيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً

وَءَانَكُمْ مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ أَلْهُ لَاتُّحْصُوهَ آإِتَ ٱلْإِنسَانَ لَظَ لُومٌ كَفَّارٌ ١٠٠ وَإِذَّ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ عَامِنَا وَٱجْنُبْنِي وَبَيْنَ أَن نَعْتُبُذَ ٱلْأَصْنَامَ (٣٠) رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَّلُلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِّ فَنَ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ رِّبُّنَّ إِنِّ ٱسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرِّمِ رَبِّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَأَجْعَلَ أَفْئِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ مَّهِويَ إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقَهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ٣ رَبِّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَانُخُفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَعْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَالَةِ (٢٠٠٠) ٱلْحَمْدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ اللَّهِ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيءَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيِّتِيُّ رَبُّكَا وَتَقَبُّلُ دُعَآ و اللهُ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيُّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ (اللهُ وَلَا تَحْسَبَكَ ٱللهُ غَنْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ۗ أَنَّ

تُوْتِيَ أُكُلَهَا كُلُّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ يِتَذَكَّرُونَ ١٠٠٠ وَمَثُلُ كُلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجۡتُثَتۡ مِن فَوۡقِ ٱلْأَرۡضِ مَالُهَامِن قَرَارٍ اللهُ اللهُ اللهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدَّنِيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ۗ وَبُضِلَ ٱللَّهُ ٱلظَّلِيمِينَ ۗ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ٣٠٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدُّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْقَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبُوارِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَ أَوْبِئُسَ ٱلْقَـَرَارُ اللَّهِ وَجَعَـلُواْ لِلَّهِ أَلَّا دَا لِيُضِـلُواْ عَن سَبِيلِهِ مُعْلَلًا تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ ﴿ فَلَ لِعِبَادِي ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَدَفْنَهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يُومُ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلْلُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْقَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمُّ وَسَحَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِبِأُمُّرِهِ ۗ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَكُرُ اللَّ وَسَحَّرَ لَكُمْ ٱلشُّمْسَ وَٱلْقَمَرُ دَآبِبَيْنِ وَسَحَرَ لَكُمُ ٱلْيُلُ وَٱلنَّهَارَ ٣

الرِّ قِلْكَ ءَايَكُ ٱلْكِتَ الْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُّبِينِ اللَّ رُّبُمَا يُودُّ َلَذِينَ كَفَرُواْ لُوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرَهُمْ يَأْكُلُو وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلِّهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعَلَمُونَ ٣ وَمَا أَهْمَكُ مِنقَرْبَةٍ إِلَّا وَلَهُمَا كِنَابُ مَّعْلُومٌ ۖ ﴾ مَّاتَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَنْ خِرُونَ ( فَ \* وَقَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزَّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَيْكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ ﴾ مَا نُنَرِلُ ٱلْمَلَتِ كَمَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوٓاْ إِذَا مُّنظَرِينَ ۞ إِنَّا نَحْتُنُ نَزَلْنَا ٱلذِّكْرَوَ إِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ۞ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأُوَّلِينَ ١٠٠٠ وَمَا يَأْتِهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عِسْنَهُ رَءُونَ ﴿ اللَّهِ كَذَٰ لِكَ سَلَّكُهُۥ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ مِوَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِيرَ ٣ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْفِيهِ يَعْرُجُونَ

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرَّفْهُمَّ وَأَفِّيدُتُهُمْ هَوَآهُ اللَّهِ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبُّنَا أَخِرْنَا إِلَىٰ أَجِهَلِ قَرِيبٍ نَجِبُ دَعُوتُكَ وَنَشَّيعِ َلرُّسُلُ أُوَلَمْ نَكُونُوَ ا أَفْسَمْتُم مِن فَبَـٰلُ مَا لَكُمُ مِّن زَوَالِ ﴿ ثَنَّ الْوَسَكُنْ تُمْ فِي مَسَنْكِنِ ٱلَّذِينَ ظُلُمُوَّا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَنْ بِهِمْ وَضَرَنَا كُمُّ الْأَمْثَالُ ( أَنَّ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكُرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكَرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ إِنَّ فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُحْيِفَ وَعْلِيهِ وَرُسُلُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ ﴿ إِنَّ لَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَوَزُواْ بِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْفَهَارِ ﴿ إِنَّ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ أَنَّ سَكَرَابِيلُهُ مِ مِنْ قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴿ إِنَّ لِيَحْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ أَنَّ هَٰذَا اِللَّهُ لِّلنَّاسِ وَلِيُّ الْذَرُولُ به ، وَلَيْعَلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَبِعِدُّ وَلِيذَّكُرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَ نَ اللَّهُ وَا

قَالَ يَتَإِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ اللَّهِ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِيَشَرِ خَلَقْنَهُ مِن صَلْصَ لِي مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ "آيَّ قَارَ فَأُخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيتُ إِنَّ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِينِ (٣٠) قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ نِيَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٣٦ قَلْ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ٣٠ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ٢٠ ۚ قَالَ رَبِّ مِمَّا أَعُويَنِنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَهُمُ أَجْمَعِينَ اللهُ إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ قَلَ هَنْذَاصِرَطُعَكَيَّ مُسْتَقِيدً ﴿ اللَّهِ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَـَاوِينَ ﴿ إِنَّ جَهَمَّ لَمَّوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمُ مَا أَجْمَعِينَ لْمُاسَبْعَةُ أَبُوكِ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُنْءُ مُ فَعُسُومٌ ١٠٠٠ إِنَّ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَعُيُونِ ١٠ الدُخُلُوهَ إِسَلَامٍ ءَامِنِينَ ١٠ وَسَزَعْنَا مَا فِي صُدُودِهِم مِّنَ غِلِّ إِخْوَنَّا عَلَىٰ شُرُرِ مُّنَقَّىبِلِينَ (١٧) لَا يَمَشُهُمُ فِيهَا نَصَبُّ وَمَاهُم مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿ ١٠٠٠ ﴿ نَبِّيٌّ عِبَادِي أَيْ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ وَأَنَّ عَلَالِي

وَلَقَدْ جَعَنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَرَيَّتَ هَا لِلنَّنظِرِينَ ﴿ وَحَفِظْنَهَ مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَجِيمٍ اللهِ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنَّبَعَهُ شِهَاكُ مُّبِينٌ ۗ ۚ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَٱلْقَيْمَا فِيهَا رَوْسِي وَ نَبْتَنَا فِهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ إِنَّ وَحَعَنَا لَكُمْ فِهَا مَعَيْشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَمُوبِرَزِقِينَ ﴿ أَن مِن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآيِنُهُ وَمَانُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ اللهِ وَأَرْسَنَاٱلرِّينَحَ لَوَقِحَ فَأَنزَكَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَسْفَيْنَ كُمُوهُ وَمَا أَنسُمْ لَهُ، بِخَدَرِنِينَ ١٣٠ وَإِنَّا لَنَحْنُ ثَعِي وَنُمِيتُ وَنَعَنُ ٱلْوَرِثُونَ ١٣٠ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْ الْلُسْتَعْ خِرِينَ (اللَّهُ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ مَكِيمٌ عَلِيمٌ <sup>ال</sup>َّآنِ وَلَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَنِلِ مِّنْ حَمَا مِ مَسْنُونِ (٢٦) وَٱلْجَانَ خَلَفَنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ٧٣ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْهِكَةِ إِنِّي خَلِقٌ بَشَكَرًا مِّن صَلْصَنلِ مِّنْ حَمَا ٍ مَسْنُونِ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَحْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ,سَنجِدِينَ ۞ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكِكَةَ كَلَهُمُ

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَنَمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ فَ قَالُواْ لَانُوْجَلَ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِعُلَنجٍ عَلِيجٍ ﴿ وَ ۚ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٓ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبُرُ فَيِمَ تُبَشِّرُونَ ١٠٠ قَالُوا بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ﴿ ﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ ٤ إِلَّا ٱلصَّالُّونَ (٥) قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ اللهُ عَالُواْإِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ اللهَ إِلَّاءَ اللَّوطِ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ آلَ إِلَّا أَمْرَأْنَهُ وَقَدَّرُنَّا إِنَّهَالَمِنَ الْعَنْبِرِينَ (أَنَّ) فَلَمَّاجَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ (اللَّهُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ إِنَّ قَالُواْ بَلْ حِثْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ اللَّهِ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَلْدِقُونَ اللَّهِ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيُلِ وَأُتَّبِعُ أَذْبَئَرَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُوْ أُحَدُّ وَأَمْضُهُواْ حَيْثُ ثُوْمَرُونَ ﴿ وَأَنْ وَقَضَيْمَ ۚ إِلَيْهِ ذَٰ لِكَ ٱلْأَمْرَ أَتَ دَابِرَ هَنْزُلُآءَ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴿ إِنَّ ۖ وَجَآءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَ ا يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ كَا قَالَ إِنَّ هَلَوُّلُاءَ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ﴿ كَا وَٱنْقُواْ للَّهُ وَلَا تُحْذَرُونِ ١٠ قَالُواْ أُولَمُ لَنَّهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠

أفقال المعادر السخة لتمعول
سماء وسعات و المال سعية

ھائنگاپ بله غوا حل اه افغان بله غوا جي

اسماء أنتاء بالسني
اسماء أثله السيدة

قَالَ هَتَوْلُآءِ بَنَاقِيٓ إِن كُنتُمْ فَنعِلِينَ ٧١٠ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٧٠ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ١٧٠ فَحَعَنَاعَلِيمَ سَافِلُهَا وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِن سِجِيلِ اللهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَتِ لِلْمُتَوسِّمِينَ ﴿ فَ } وَإِنَّهَا لَيسَبِيلِ مُّقِيمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَّ يَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧﴾ وَإِن كَانَ أَصَّحَتُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿٧٠﴾ فَٱسْفَعْمَ مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَيِإِمَامِ مُّبِينِ ٧٠٠ وَلَقَدُكُذَّبَ أَصْحَنْبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴿ وَ الْبَنَّهُمْ ءَايُلِتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ (١٠) وَكَانُواْ يَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ (١٠) ۚ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصِّيحِينَ ٣٠ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيِّنَهُمَاۤ إِلَّابِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَائِيَةً فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ اللَّهِ إِنَّ رَبَّكَ هُو ٱلْحَلَّقُ ٱلْعِلِيمُ (١٠) وَلَقَدْ ءَالَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَافِي وَٱلْقُرْءَاتَ ٱلْعَظِيمُ ﴿ لَا لَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعَنَا بِهِ ۚ أَزُورُكُ امِّنْهُمَّ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهُمْ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِأَمْؤُمِنِينَ ﴿ ٥٠ ۖ وَقُلِّ إِنِّيتِ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُهِيثُ (١٦) كُمَّا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

Y STREET

هِي الإنقاء

بالمريزالالان ه

<u>ۿۺؙؙٳڸڛٙۏؾ</u>

بُلْلِنْ لَلْمُ عَجِّمَتُ

🗢 أفعال الدعاء وبلسندة للمعمون

ٱلَّذِينَ جَعَـ لُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ١٠٠ فُورَيِّكَ لَسَّ لَنَّ لَهُــ أَلَّذِينَ جَعَـ لُواْ أَجْمُعِينَ (١٠) عَمَّاكَانُواْيِعْمَلُونَ (١٣) فَأَصْدَعْبِمَانَوْمُ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِ مِنَ ۗ ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ ۖ ﴿ أَنَّ ۗ وَلَقَدُّ نَعَلَمُ أَنُّكَ يَضِيتُ صَدِّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اللَّهِ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنِجِدِينَ ١٩٠٠ وَأَعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثِ ١٠٠

## 1121111

اللهُ يُرِزُلُ ٱلْمَلَتِيكُةَ بِٱلرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ = أَنْ أَنذِرُوٓ أَنَّهُ وَكَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَأَتَّقُونِ كَا خَلَقَ ٱلسَّمَعَ وَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ نَعُلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٣ عَلَقَ ٱلإنسَانَ مِن نَطَفَ ةِ فَإِذَاهُوَ خَصِيعُونُمُبِينٌ ﴿ \* وَٱلْأَنْعَامَ خُلْفَهَا لَكُمُ مِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٥ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْيِحُونَ وَحِينَ تَتُرَجُونَ ١

وَتَحْمِلُ أَنْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدِلَّةِ تَكُونُواْ بِيلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنَفُسِ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَءُونُ رَّحِيدٌ ١٠ وَٱلْخِيْلُ وَٱلْبِغَالُ وَٱلْحَمِيرُ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَعْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيدِلِ وَمِنْهَا جَايِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهُدَ لَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴾ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَسْرَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْرِمِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِكُرُ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿ إِنَّ يُنْبِتُ لَكُمُ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِنكُلِّ ٱلنَّمَرَتِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ ال وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومُ مُسَخَّرَتُ بِأَمْرِقِي إِنَ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ وَمَاذَرَأَ لَكُمْ فِٱلْأَرْضِ مُغْنَلِقًا أَلُونَهُ إِلَّ فِى ذَلِكَ لَايَـةً لِقَوْمِ يَدُّكُرُونَ ﴿ إِنَّ وَهُو ٱلَّذِي سَخَرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمُاطُرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْـهُ حِلْيَـةُ تَلْبِسُونَهَا وَتَـرَكِ ٱلْفُلُكَ مَوَاخِـرَ فِيـهِ

أَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمِيدُ بِكُمْ وَٱنْهَارًا وَسُهُلًا لْعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (اللهِ وَعَلَىٰمَتُ وَبِا لِتَجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ اللهُ أَفْمَن يَغْلُقُ كُمَن لَا يَغْلُقُ أَفَلَاتُذَكَّرُونَ اللهُ وَإِن تَعُدُّواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَالتُّصِرُّونَ وَمَاتُعْلِنُونَ ۖ إِنَّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخَلُقُونَ شَيِّئًا وَهُمْ يُخَلِّقُونَ ﴿ أَمُّونَ عُنَّاكُ أَمُّونَ عُيْرًا أَخْيَا أَءِ وَمَايَشُهُ مُرُوبَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١ إِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَعِدُّ فَٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ اللَّهُ لَاجَوْمُ أَنِّ ٱللَّهُ يَعْدُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعُلِنُونَ إِنَّهُ، لَا يَحِبُ ٱلْمُسْتَكَمِّيرِينَ ٣٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ مَّاذَآ أَمَرَ لَرَبُّكُمْ قَالُوٓأَأْسَطِيرُٱلْأُوَّلِينَ ۞ لِيَحْمِلُوۤاأَوۡزَارَهُمۡ كَامِلَةُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ لَاسَآءَ مَا يَزِرُونَ ۞ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَّفَ أَنلَّهُ بُنْيَكَنَهُم مِّنَ ٱلْقُوَاعِدِ فَخَرَّعَلَيْهِمُ ٱلسَّفَفُ ن فَوْقه مْ وَأَتَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠٠

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيْكَمَةِ يُخْرِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَكَّقُونَ فيهم قَالَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْحِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَيْفِينَ ٣ ٱلَّذِينَ نَنُوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِيَّ أَنفُسِهِمُّ فَأَلْقُواْ ٱلسَّلَمَ مَاكُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوِّعُ بَكَيَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيهُ مُ إِيمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ فَٱدْخُلُوۤ ٱلْبُوۡبَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا فَلَيِنْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّاْ مَاذَآ أَمْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرآ لِلَّذِينَ ٱحْسَنُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنِيَا حَسَنَةُ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيْعَمَ دَارُ ٱلْمُتَقِينَ الله جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَعَرِّي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا لَهُمْ فِيهَا مَايِشَاءُونَ كُذَٰ لِكَ يَعْزِى ٱللَّهُ ٱلْمُنْقِينَ اللَّهِ ٱلْمُنْقِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المُنْقِينَ ٱلْمَلَيْهِكُهُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَ كُنتُمْ تَعَمَلُونَ ﴿إِنَّا هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمُ ٱلْمَكَيْكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كُذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ وَمَاطَمُهُمْ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ "" فَأَصَابَهُمْ سَيِّكَ تُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَتَهُ رِهُونَ إِلَّا

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِ فِي عِن شَيْءٍ نُحَّنُ وَلَآءَابَآ وُنَا وَلَاحَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كُذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّمُ لِإِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ اللهُ وَلَقَدُ مَعَنْمَا فِي كُلِّ أَمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا ٱلطَّنغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلصَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنْ تَعْرِضُ عَلَىٰ هُدَنِهُمْ فَإِنَّ أَلْكَهُ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِ مِن نَّنْصِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ م وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَكِي وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكُنَّ أَكُثُرَّ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ لِسُيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيعَلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّهُمْ كَانُوا كَنْدِبِينَ ﴿ أَ ۚ إِنَّمَا قُولُنَا لِشَيْءٍ إِذَاۤ أَرَدْنَكُ أَنْ نُقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَالَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُّامُواْ لَنُبَوَئِنَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَا أَلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكُّلُونَ ﴿ يَعَلَّمُونَ اللَّهُ مَا يَتُوكُلُونَ اللَّهِ

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَتُلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكِرِ إِنكُنتُهُ لِلاَعْلَمُونَ ١٠٠ بِٱلْبِيِّننَتِ وَٱلزُّبُرُ وَأَرْلُنَّا إِلَيْكَ ٱلدِّكَر لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكُّرُونَ اللهُ الْفَأْمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيهُ مُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ (0) أَوْيَأْخُذَهُمّ فِي تَقَلِّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ١٠٠ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَعَوُّفِ فَإِنَّ رَبُّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١٧٠ أُولَمْ يَرَوْأُ إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنْفَيَّوُّا ظِلَالُهُ، عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدًا يِبِّهِ وَهُوْ دَخِرُونَ ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَأَبَّةِ وَٱلْمَلَتِيكَةُ وَهُمْ لَايَسْتَكْبِرُونَ اللَّهِ يَكَافُونَ رَبُّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠٠١ أَوْرَهُ ١٠٠٠ ﴿ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا نُنَاخِذُوا إِلَنهَا يَنِ ٱتْنَيْنَ إِنَّمَاهُو إِلَهُ وَحِدٌّ فَإِيَّنِي فَأَرْهَبُونِ (٥٠) وَلَهُ مَافِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنْفُونَ ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَعْنَرُونَ ٣٠٠ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنكُو بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٣٠٠

لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَفَنَهُ مَّ تَأْسُّهِ لَتُسْتَكُنُ عَمَّا كُنْتُمْ تَفَتَرُونَ ١٥٠ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبُنَاتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ٧٠ وَإِذَابُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنثَى ظَلَّ وَجَهُدُ مُسْوَدُّاوَهُوٓكَظِيمٌ ٥٠ يَنُورَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا ثِيثَى بِهِ الْمُسَكُّهُ مُعَلَىٰ هُونِ أَمْرِيدُسُهُ وَفِي ٱلتَّرَابُ أَلَاسَاءَ مَا يَعَكُمُونَ <sup>ال</sup>َّهِ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْةِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللُّ وَلَوْ يُؤَخِدُ اللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلِّمِهِمِ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَّابَّةِ وَلَيْكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمِّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخْرُونَ سَاعَةُ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (١١) وَيَجَعَلُونَ بِلَّهِ مَايِكُرُهُونَ وَتَصِفُ ٱلَّهِينَتُهُو ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُ رُلُكُسْنَيَّ لَاجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّادَ وَأَنَّهُمُ مُّفَرُطُونَ ﴿ ثَاثَ مَا كُنِّهِ لَقَدْ زَسَلْنَ آ إِلَىٰ أَصَعِرِ مِن قَبِّلِكَ فَرَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُ مِ فَهُوَ وَلَيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ إِنَّ وَمَا نَزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ إِلَّالِتُبَيِّنَ لَمُنُمُ

الَّذِي ٱخْنَلَفُواْ فِيلَةِ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَاللَّهُ أَمْرُكُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَحْدِ بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدُمَوْتِهَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَّيَةً لِلْقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٠٠٠ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَادِ لَعِبْرَةَ نُسْفِيكُمْ يَمَّ فِ بُطُونِهِ ، مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَبَنَّا خَالِصًا سَابِغَا لِلشَّدْرِبِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَبِ لَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنَّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْهَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى الْغَلِ أَنِ ٱتَخِينِي مِنَ ٱلِجْبَالِ بِيُوتَا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ ۗ مُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي شُبُلُ رَبِّكِ ذُلُلًا يَغْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْنَلِفُ أَلُونُهُ. فِيهِ شِفَآءُ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيةً لِقَوْمٍ يَنْفَكُّرُونَ (١٣٦ وَٱللَّهُ حَنَقَكُمْ ثُوَّسُوفَاكُمْ وَمِنكُومَّن مُرَدُّ إِلَّا أَرْدَلِ ٱلْعُمُر لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِرْشَيْنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَبِيدُ قَدِينٌ (٧) وَللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَّدِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَ تُ أَيْمَنُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءُ أَفَينِعُمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ٧٠٠ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزُواجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِن ٱلطَّيِّبَكَتِ أَفِياً لَبَطِل يُؤْمِنُونَ وَبِغِمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴿ ۖ ۖ اللَّهِ

ه أهال الدعاء والسندة لتعفول

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكُنَّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودٍ ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتَا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ طَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْسَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثْنَا وَمُتَعَّا إِلَىٰ حِينِ اللهُ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّاخَتَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكُنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَنَالِكَ يُنِثُّ يَعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿ ﴿ فَإِن تُولُواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكُ ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ١٠٠٠ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكَثُرُهُمُ ٱلْكُنْفِرُوبَ اللَّهِ وَيُوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤَدِّتُ لِلَّذِينَ كَ فَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُود الله عَلَيْ وَإِذَا رَءًا ٱلَّذِينَ ظُلُمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحِفُّ عَنْهُمْ وَلَاهَمْ يُطرُونَ ﴿ ٥٥﴾ وَإِذَا رَءَا الَّذِينَ أَشِّرَكُواْشُرَكَآ أَهُمَّ قَالُواْ رَبِّنَا هَنْؤُلَاءِ شُرَكَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكَ فَأَلْقُواْ إِلَيْهِمُ الْقُولَ إِنَّكُمْ لَكَ نَدِبُونَ ١٩٠٠ وَأَلْقُواْ إِلَى اللَّهِ يَوْمَهِ إِ ٱلسَّلَمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ﴿

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَ تِ

وَٱلْأَرْضِ شَيْئَاوَلَايَسْتَطِيعُونَ (٣٠٪ فَاَلاَتَضْرِيُوا<mark>ُبِيَّهِ</mark>ٱلْأَمْثَالُ

إِنَّ ٱللَّهَ يَعَلَمُ وَٱنْتُوْ لَانْعُامُونَ ﴿ ٧٠﴾ ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبُدًا

مُّمَّلُوكًا لَا يُقَّدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن زَزَفَّتُهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا

فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ مِيرًا وَجَهُـرًا هَلْ يَسْتُوْدِكَ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ

بَلْأَكُ ثُرُهُمْ لَايِعُ لَمُونَ ﴿ ﴿ ۚ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَا رَّجُ لَيْنِ

أَحَدُهُ مَا أَبُكُمُ لَا يَقُدِرُ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوَ كَلَ عَلَىٰ

مَوْلَىٰهُ أَيْنَمَا يُوجِهِمُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلَيْسَتُوي هُوَوَمَن

يَأْمُرُ بِٱلْعَدُٰلِ وَهُوَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ١٠٠ وَيلَهِ غَيْبُ

ألسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا أَمْثُرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَعَسِ

أَوْهُو أَقُرَبُ إِنَّ مُلَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴿٧٧ ۖ وَٱللَّهُ

خُرِجَكُم مِّنْ بُطُونِ أَمَّهَا يَكُمُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْءًا وَجَعَلَ

لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَٱلْأَفْئِدَةَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ

الله يَرُوا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِ جَوِّ ٱلسَّكَمَاءِ

كُهُنَّ إِلَّا ٱسَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآينتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

ٱلَّذِينَ كُفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيل ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ وَنَوْمَ نَبْعَتُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِ يدًا عَلَيْهِم مِنْ أَنفُسِهِمٌّ وَحِنْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَنَوُلاآء وَمَرَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتنب يَبْيَننَا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَكُثِثْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ (٥٠) ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِينِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبِكِ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكِي وَٱلْبَغِي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ الله وَأُوفُواْ بِعَهِدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهَ دَتُّمْ وَلَا نُنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُهُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَهُ مَاتَفْ عَلُوكَ ﴿ أَنَّ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَنْأُ لَتَّخِذُونَ أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُوكَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبِي مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَـُلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ ، وَ يُبْيَنَ لَكُمْ يُومُ ٱلْقِيكَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْنُلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَحَعَمَ اللَّهِ أَمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن

وَلَا نَنَّخِذُواْ أَيْمَنَّكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَأُزِلَّ قَدَمُ الْعَدْ شُويَمَ وَيَذُوقُواْ ٱلسُّوءَ بِمَا صَدَدتُّ مْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُّ عَظِيدُ اللَّهِ اللَّهُ مَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيلًا إِنَّمَاعِندَ ٱللَّهِ هُوَخَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونِ ۗ ۞ مَاعِندَكُمْ يَنفَا وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَافُّ وَ لَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُو مُوْمِنُ فَنَنُحْبِينَا أَهُ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْ زِيَّهُمَّ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَ اثْوَايْعُمَلُونَ ١٧٧ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرِّءَ ٱنَّ فَٱسْتَعِدْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ (١٠٠ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ السَّلُطُنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوَكَّلُونَ ﴿ أَنَّ إِنَّمُ السُلْطَ نُدُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ الله وَإِذَا رَنَّ لَ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَاللَّهُ أَعْدَهُ بِمَا يُنْزِكُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرِ بَلِّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ عَلَّا نَزَّلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن زَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثِّبَدَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَيُشْرَئِ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ لِأَنَّا

﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَدِلُ عَن نَفْيِهَا وَتُوَفِّ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا بْظُ مُوْكِ إِنَّا وَصَرَبَ أَيَّهُ مُثَّلًّا قَرْبَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَعَدُا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمُ مِ ٱللَّهِ فَأَذَا فَهَا ٱللَّهُ لِمَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخُوفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ ۖ وَلَقَدُّ جَآءَ هُمْ رَسُولُ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظُلِمُونَ السَّا فَكُلُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ أَلَّهُ حَلَىٰلًاطَيّبُ وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١٠٠٠) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيَكُمُ ٱلْمَيْسَةَةَ وَٱلدُّمْ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ = فَمَنِ ٱضَّطُرٌ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادٍ فَإِتَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠٠ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَاكُ مُ ٱلْكَذِبَ هَنْذَا حَلَنالُ وَهَنْذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ الْسُ مَتَنَعُ قَلِيرٌ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهِ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَاعَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَاظِمْنُهُمْ وَلَنكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّا

ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَعِيٌّ وَهَنذَا لِسَانٌ عَكَرِفِيٌّ مُّيكِتُ اللَّهِ إِنَّا لَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِنَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِهِ مُ اللَّهِ إِنَّا مَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِتَايِنتِ ٱللَّهِ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ (٥٠٠ مَن كَفَرَ بِأَللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَننِهِ عِ إِلَّا مَنْ أَكْرِهُ وَقَلْبُهُ وَمُطْمَعِنَّ بِأَلْإِيمَنِ وَلَنكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (الله ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا بَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ (سُ) أَوْلَتِهِكَ الَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمُّ وَأُوْلِيَيْكَ هُمُ ٱلْعَلَىٰفِلُونَ ﴿ لَا جَكُرُمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّ رُبُّكَ لِلَّذِينَ هَاجَكُرُواْ مِنْ بَعَّدِ مَا فَيَتِنُواْ ثُمَّ جَلَّهَ كُواْ وَصَابَرُواْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيثُ اللَّهِ

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ وبَشُرُّ لِسَاتُ

# JUNI 524

سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِبُرِيَةُ مِنْ ءَايَكِنَآ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللَّهُ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبُ وَحَعَلْنَهُ هُدُى لِبَنَى إِسْرَاءِ مِلَ أَلَا تَنَخِذُواْ مِن دُوفِي وَكِيلًا ٣ ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٌ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ؟ وَقَضَيْنَاۤ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِ بِلَ فِي ٱلۡكِئٰبِ لَٰنُفۡسِدُنَّ فِي ٱلۡأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ ۚ فَإِذَا جَآءَ وَعُدَّأُولَنَهُمَا بَعَتْنَ عَلَيْكُمْ عِبَادًا لِّنَا أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدِ فَجَاسُواْ خِلَالُ ٱلدِّيارِ وَكَانَ وَعَدَامَّفُعُولًا ٥٠٠ ثُمَّرَدُدُنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّهُ عَكَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَنَفِيرًا ۗ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَا ْ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُٱلْأَخِرَةِ لِيَسُنَّتُواْ وُجُوهَكُمْ وَليَدْخُـلُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَادَخُنُوهُ أُوَّلُ مَرَّةٍ وَلِيُ تَبِّرُواْ مَاعَلُواْ تَبِّيرًا ﴿ كَا

ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلشُّوءَ بِحَهَلَةِثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِ هَا لَغُفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّا إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَاكَ أُمَّةً قَانِتًا لِللَّهِ حَنِيفًا وَلَوْ يَكُمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الله شَاكِرًا لِأَنْعُمِهُ جَنَبُهُ وَهُدَنُهُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيم اللهُ وَءَ تَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ ثُمَّ أُوْحَيْمَ إِلَيْكَ أَنِ أَنِّعْ مِلَّةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّ إِنَّمَاجُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَىٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيؤُوَ إِنَّ رَبُّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغُنَّلِفُونَ ١٠٠٠ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنَّ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنضَلَعَ سَبِيلِةٍ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ (اللهُ وَإِنَّ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَاعُوقِبْتُمُ بِهِ يُولِيَانِ صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلْصَكِيرِينَ ﴿ أَنَّ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا يَحْذَزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمُكُرُونَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم مِّعَسِنُونَ

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآهُ لِمَن نُرْبِدُ ثُمَّ جَعَلْ اللهُ جَهَنَّمَ يَصْدَنهَا مَذَّمُومًا مُدَّحُورًا ١٠٠ وَمَنْ أَرَاد ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيَكَ كَانَ سَعْيُهُ مِنَشَكُورًا ١٠٠ كُلَّانُّمِدُّ هَتَوُلآءٍ وَهَتَوُلآءٍ مِنْ عَطَآءٍ رَيِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا ﴿ النَّا أَنْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ ٱكْبَرُدَرَجَنتِ وَٱكْبَرُ تَغْضِيلًا اللهُ لَا يَحْمَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ فَنَقَعُدُ مَذْمُومًا تَغَذُولًا اللَّهُ اللَّهِ ا ﴿ وَقَصَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُّدُوٓاْ إِلَّاۤ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا نَقُل لَمُّمَا أُفِّ وَلَا نَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلُاكَ رِيمًا (٣٠٠) وَٱخْفِضْ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذَّلِ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَارَبِّيانِي صَغِيرًا ١٠٠ رَّبُّكُم أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُو سِكُم أِن تَكُونُواْ صَلِيحِينَ فَإِنَّاهُ كَانَ لِلْأَوَّ بِينَ عَفُورًا ١٠٠ وَءَاتِ ذَاٱلْقُرُ فِي حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبُدِّرُ تَبْذِيرًا ١٠٠ إِنَّ ٱلْمُبَدِّدِينَ كَانُوٓ أَ إِخْوَانَ ٱلشَّيَاطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ، كَفُورًا ١٧٠٠

عَسَىٰ رَبُّكُو أَن يَرْحَكُم أَو إِنْ عُدتُمْ عُدْناً وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكَيْفِرِينَ حَصِيرًا (^) إِنَّ هَٰذَاٱلْقُرُءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي ٱقْوَمُ وَيُبَيِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَنتِ أَنَّ لَهُمُ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْنَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا ٱلِيمًا وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءُهُۥ بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ﴿ اللَّهُ اللَّ وَجَعَلَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَاينَيْنِ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَاءَايَةً ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلًا مِن <u>تَبَكِّمْ</u> وَلِتَعْلَمُواْ عَـُدَدَ ٱلسِّينِينَ وَٱلْجِسَابُۚ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِلًا ﴿ اللَّهِ وَكُلَّ إِنْسَنِ ٱلْزَمَّلُهُ طَكَيْرَهُ وَفِي عُنْقِهِ - وَنَحْرِجُ لَهُ رَبُومٌ ٱلْقِيْمَةِ كِتَبَا يَلْقَنْهُ مَنشُورًا ﴿ ثُنَّا ۗ ٱقُرَأَ كِنْبَكَكُفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اللهِ مَن الْهَنَدَىٰ فَإِنَّمَا يُهْتَدِى لِنَفْسِيةٍ وَمَنضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَانِرَةً ۗ وِزْرَ أَخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَتَ رَسُولًا ١٥٠ وَإِذَا أَرْدَنَ أَنْ مُبِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُواْفِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمِّرْمَهَ تَدْمِيرًا ١٣٠ وَكُمْ أَهْكُمَا مِنَ ڵؙڡٞؗۯؙۅڹؚڡؚڹۢؠۼۧڍڹۛۅۛڇؖۅۘػؘڣؘؽڔٮڸؚػ؞ڹۮ۫ۏؙڣؚعؚؠٵڍۄۦڂؚؚؠڒؖٳ<mark>ڹڝؚؠ</mark>ڗؙٵٚ<u>؆</u>ۜ

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَهُمُ ٱبْتِغَاءَ رَحْمَةِ مِّن زَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل نَّهُمَّ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿ أَنَّ وَلَا يَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا نُبْسُطُهِ ا كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَعْشُورًا ﴿ إِنَّ رَبِّكَ بَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَن يشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ ، خَبِيرًا نَصِيرُ " ﴿ وَلَا نُقَلْلُوٓ ٱ أَوْلَنَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ مَرْدُوْهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّا قَنْلُهُمْ حَانَ خِطْتَ كَبِيرًا ١٦ وَلَانَقْرَبُواْ ٱلرِّنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَنحِسَةً وَسَاءَ سَبِيلًا الله وَلَانَقَتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ عِسْلُطُنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْفَتْلِ إِنَّهُ وَكَانَ مَنصُورًا ١٠٠٠ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِينِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا اللَّهِ وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمْ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ١٠٥٥ وَلَا نَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُقَادَكُلُّ أَوْلَئِهَكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا اللَّهُ وَلَاتَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن بَتْلُغُ لَجْبَالَطُولًا ﴿٣٧) كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَسَيِّتُهُ مِعِندُرَبِكُ مَكُرُوهًا ﴿٣]

ذَالِكَ مِمَّا ۚ وَحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةُ ۖ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ مُنْلُقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذَّحُورًا اللهُ أَفَأَضَفَنَكُوْ رَبُّكُ بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّغَدَمِنَ ٱلْمَلَنِيكَةِ إِنَثَّا إِنَّكُمْ لَنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا اللَّهِ وَلَقَدْ صَرَّفَ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكُّرُواْ وَمَايَزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا الْ قُللُّو كَانَ مَعَدُهُ ءَالِكَةٌ كُمَايَقُولُونَ إِذَا لَّا بَّنَعَوُّا إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا المَا السَّبَ حَنْهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عَلُوّاً كِيدِالَ السَّيْحُ لَهُ السَّمُوتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بَهَٰدِهِ ، وَلَكِن لَّا نَفْقَهُونَ تَسَبِيحَهُمُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١٠٠ وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ حَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا الْأُنَّ وَجَعِنْ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا ۚ وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرَّءَانِ وَحَدُهُۥ وَلَّوَّا عَلَىٓ أَدْبَىٰرِهِمْ نُفُوراً (٤) نَعُنُ أَعْمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِدِي إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوكَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسَحُورًا السُّ ٱنظُرَّ كَيْفَ ضَرِّبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ وَقَالُوا أَءِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَنَّا أَءِنَّا لَمَيْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ ﴿ ا

ه أفعال الدعاء والسندة لسمعول

الأزاخ المتماعتير

أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابًا شَيدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِئَابِ مَسْطُورًا

إِلَّا يَخُويِفُ اللَّهِ ﴾ وَإِذْ قُنَ لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِ وَمَ جَعَنْ ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِيّ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَعُونَةُ فِ ٱلْقُدْرَ اَنَّ وَمُخَوِّفُهُ مُ فَكَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا كُلَّعْكِنَّا كِكِيرًا ﴿ إِلَّا لَلْعُنكِنَّا كِكِيرًا وَإِذْ قَلْنَ لِلْمَلَيْهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَفْتَ طِيئًا ﴿إِنَّ قَالَ ثُرَءَ يَنَكَ هَلَا ٱلَّذِي كَرْمْتَ عَلَى لَهِنْ أَخْرْنَى إِلَى يُوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَأَحْتَيْكُنَّ ذُرِّيَّتَهُۥ إِلَّا قِلِيلًا ١٣٠ فَ لَ أَذْهَبْ فَهَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَّا وَكُوْجِزاءً مُّوفُورًا ﴿٣﴾ وَأَسْتَفْرَزُ مِن أَسْتَطْعَتُ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَىٰدِ وَعِدْهُمَّ وَمَا يَعِيدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّاغُرُّورًا رََّثُّ إِنَّاعِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُّ وَكَفَى ١٥٠) رُّنُكُمُ ٱلَّذِي يُرْحِي لُكُمُ ٱلْفُلْك فِي ٱلْمَحْرِلِتَبْلُغُواْ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ رَكَاتَ بِكُمْ رَحِيمًا (اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَمَامَعَتَ أَنْ نُرْسِرَ بِٱلْأَيْتِ إِلَّا أَن كَدَّبَ جَاٱلْأُوَّلُونَ

وَءَ نِيْنَا ثُمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَأُومَا رُسِنُ بِٱلْأَيكتِ

﴿ قُلْ كُونُو أَحِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ۞ أَوْخَلْقَامِّمَا يَكَبُرُفِ

صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً

فَسَيْنَفِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَنَى هُو قُلْعَسَىٓ أَن

يَكُونَ قَرِيبًا ﴿ يُومَ يَدْعُوكُمْ فَتُسْتَجِيبُونَ مِحَمْدِهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

وَتَظُنُّونَ إِن لِّبَثَّتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ٣٠٠ وَقُلِ لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ

أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَعُ بَيْنَهُمَّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكَ لِلإِنسَنِ

عَدُوًّا مُّبِينًا (٥٠) رَّبُكُر أَعْلَمُ بِكُرْ إِن يَشَأْيَرُ حَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَ

يُعَذِّبُكُمْ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۞ وَرَبُّكَ أَعَلَمُ

بِمَن فِي ٱلسَّمَوَيِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْما بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضُ

وَءَاتَيْنَا دَاوُدِدَ زَبُورًا ١٠٥٠ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَلَا

يَمْيِكُونَ كُشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا (٥٠) أَوْلَيْكَ الَّذِينَ

يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِ مُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقَّرَبُ وَبَرْجُونَ

رَحْمَتَهُ، وَيَخَا فُونِ عَذَابِهُ إِنَّ عَذَابِ رَبِكُ كَانَ مُعَذُورًا ﴿

وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحَنُ مُهَاكِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلَّقِيكَ مَةِ

أَعْمَىٰ فَهُو فِي ٱلْأَخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَإِن كَادُوا

بِإِمَامِهِمْ فَكُنْ أُوتِي كِتَنْبَهُ، بِيمِينِهِ عَأَوْلَتِيكَ يَقْرَءُ وِنَ

كِتُبَهُمْ وَلَا يُظُلُّمُونَ فَيْسِيلًا ﴿٧٧﴾ وَمَن كَاتَ فِي هَلَاهِ عَ

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُودَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا لَجَنكُمْ

إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ إِنَّ ۚ أَفَأَ مِنتُمْ أَن يَحْسِفَ

لَيُفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرُهُ

وَإِذَا لَا تَغَنَّدُوكَ خَسِلًا ﴿ ﴿ وَلَوْلَا أَن نَبَّنْكَ لَقَدْكِدتَ

تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَأَذَقَنَكَ ضِعْفَ

ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَاتِجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ١٠٠٠

a أقَعَالَ تَنْكَاهُ وَ لَسِيدُهُ لِتَمِيْقُولُ «اسماء ومكناتُ واقعالُ منصِةً

ه مصال الله عز وحل
افعال الله عز وجل

اسماء للله الشيدة

وَإِن كَادُواْ لِيَسْتَفِرُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَاً وَإِذَا لَّا يَلْبَتُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ إِنَّ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَاقَبْلُكَ مِن رُّسُلِنَّا وَلَا يَجِهُ لِلسُّنَّتِنَا تَحْوِيلًا (٧٧٤ أَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُولِكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِّ إِنَّ قُرْءَانَٱلْفَجْرِكَاتَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْيِهِ، نَافِلَةُ لَكَ عَسَى آنَ يَبْعَثَكَ رُبُكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ١٠٠ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُلْخُلُ صِدْقِ وَأَحْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلُطُننَا نَصِيرًا ﴿ ﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱللَّحَقُّ وَرَهُقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَكَانَزَهُوقًا ﴿ إِنَّ وَنُكِرِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَشِفَآةً ۗ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينُ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ١٠٠٠ وَإِذَا تَّمَمْ عَلَى أَيْلِاسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيدِ أَوْإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَتُوسَا المرك قُلْكُلُ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿ وَيَسْتُكُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُميِّ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَلَهِن شِنْنَا لَلْهُ هَبُّ بِٱلَّذِي ۚ وَحَيْدَ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ بِهِ ، عَلَيْمَا وَكِيلًا (١٨)

> و أهمال الدعاء والمسددة السعم و معملات والعملات والعملات والعملات

مماع أماه بالمعنى 8 هـ مماء المه بعيدال 8 هـ



لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ أَنَّ وَلَقَدْ

صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَـذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَّنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّاكُ فُورًا ﴿ ٨٨ ﴾ وَقَالُواْ لَن تُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ١٠٠ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ يِّن نَجْيلِ وَعِنَبِ فَنْفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَاتَفْجِيرًا ١٠٠٠ أَوْتُسْقِطُ ٱلسَّمَاءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِأَلِيِّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ فَبِيلًا اللَّهِ وَالْمَلَيْكِ عَلَيْنَا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخَرُفِ أَوْ تَرْقَىٰ فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُوّْمِنَ لِرُفَيِّكَ حَتَّى تُكُزِّلُ عَلَيْنَا كِئَنْبَا نُقْرَؤُهُۥ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَـُلْ كُنتُ إِلَّابِشَرَا رَّسُولًا (٣) وَمَا مَنعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ أَإِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُواْ أَنَعَتَ ٱللَّهُ بِشَرًا رَّسُولًا عِنْ قُللُو كَاكَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيْهِ كُنَّ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلُنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ﴿ أَ قُلْكَ فَي بِأُنَّهِ بيني وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ، خَبِيرًا بَصِيرًا اللَّهُ

أهال الدعاء والمستة لتعفول
معدم وسندات والعمل منسة

صفات البه عروجل
اخطال البه عروجل

ا اسماء الله الحسي - «عمال ا ا اسماء الله الميدد - « اختال ا

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُو ٱلْمُهْ يَدُّ وَمَن يُضْلِلٌ فَلَن يَجْدَ لَهُمْ أَوْلياً عَ مِن دُونِهِ ۗ وَخَتُّ رُهُمُ يَوْمَ ٱلْقِيْكَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمَّيَا وَبُكُمَّا وَصُمَّا مَّأُونَهُمْ جَهَنَّمُ كُنَّمَاخَينَ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا (٧٧) ذَلِكَ جَزَآ وُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَدِيْنَا وَقَالُوٓاْ أَءِ ذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَنَتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٠٠٠ ﴿ أُولَمْ يَرُواْ أُنَّالُهُ ٱلَّذِي خَوَّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ قَدِرٌ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَبِّ فِيهِ فَأَبِّي ٱلظَّيْلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (١٠) قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِيِّ إِذَا لَّأَمْسَكُمْ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ١٠٠٠ وَلَقَدْءَ البِّنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَنتِ بِيِّنَاتِ فَسْتَلْ بَنِي إِسْرَةِ مِلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ وِ رْعُونُ إِنِّي لَأَظُنَّكَ يَنْمُوسَى مَسْحُورًا نَنْ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا نَرِلَ هَنَوُلآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لَأَظُنَّكَ يَنهِرْعَوْبُ مَشْبُورًا ١٠٠٠ فَأَرَادَأَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَٱلْأَرْضِ فَأَغْرَ قَنَاهُ وَمَن مُّعَهُ وَجَهِيعًا ١٠٠٠ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِلْبَنِي إِسْرَوْ بِلَ ٱسۡكُنُواۡٱلۡأَرۡضَ فَإِذَاجَآءَ وَعَدُٱلۡاَحِرَةِ حِنۡنَابِكُمۡ لَفِيفًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ

بالوافل الأسكانيا فعارات

ا امتاه کامش ا امماع الله انشیمه

وَقُرْءَانَا فِرَفْمَهُ لِنَقُرَأَهُ عَيَ النَّاسِ عَلَىٰ مُكَّثِ وَرَنَّكَ لَهُ لَنْرِيلًا لَنَّ ال قُلْ ءَامِنُواْ بِهِ عِ أَوْلَا تُؤْمِنُوا أَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ عِ إِدَا يُتَّلَى عَلَيْهِمْ يَغِزُّونَ لِلْأَذْقَانِ شُجَّدًا ﴿ وَيَقُولُونَ شُبْحَنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعَدُرَيِّنَالَمَفْعُولًا ﴿ ﴿ وَيَخِيرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبَّكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ١٦ ١٠ قُلِ أَدْعُوا أَلِلَهَ أَوِ آدْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ لْأَسْمَآهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَلَا بَحْهَرْ بصَلائِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَيِيلًا اللهُ وَقُلِ ٱلْحَمَدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ بَعَدُ وَلَدَا وَلَوْ يَكُن

وَيِٱلْحَقَ أَنْرَلْنُهُ وَيِٱلْحُقَّ نَزُلُ وَمَآ أَرْسَسَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا الْفَالَّ

## 

لَهُ، شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ، وَلِيُّ مِنَ ٱلذَّلِّ وَكَبْرَهُ تَكْمِيرًا اللَّهُ

الْحَمَّدُيْنِهِ ٱلَّذِي أَذِلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِنْبُ وَلَمْ يَجْعَلِ لَهُ عِوْجًا ﴿ ا فَيَدَمَا لَيُنْدِرَ بَأْسَاشَدِيدًامِّ لَّذُنْهُ وَيُبَيِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّلَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا أَنَّ مَّلِكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ( ٣ ) وَيُنذِرُ ٱلَّذِينَ قَالُوا نَحَدُ اللَّهُ وَلَذَا ( ٤ )

مَّا لَهُمْ بِهِ، مِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبَآبِهِ مُّرَكُبُرَتْ كَلِمَةً مَّغْرُجُ مِنْ أَفُواهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا (٥) فَلَعَلُّكَ بَنْخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰٓءَاثُرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١ ﴿ إِنَّا جَعَنْنَا مَاعَلَى ٱلأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ٧٠ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَاصَعِيدًاجُرُزًا (٨) أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَنِنَا عَجَبًا اللَّهُ إِذْ أُوكِي ٱلْفِتْمِيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنآ ءَايْنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّيٌّ لَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَكُ النَّ فَضَرَنْنَا عَلَىٓ ءَاذَا نِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا اللَّ ثُمَّ بَعَشَهُمْ لِنَعَمَ أَيُّ ٱلْحِرْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لِبَثُواْ أَمَدًا اللَّ غَوْنُ نَفْضُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْكَةً ءَامَنُواْ بِرَبِهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدُى ﴿ ثُنَّ وَزَنْطُنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَّا رَتُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نِّدْعُواْ مِن دُونِهِ عِ إِلَّهَ ٱلْقَدْ قُلْنَا ٓ إِذَا شَطَطًا اللَّهُ هَـُؤُلَّا عِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَ ۗ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَكِنِ بَيِّنِ ۗ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ كَذِبَا ﴿ الْ

وَإِذِ آعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُرَا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُوْ رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ، وَيُهَيِّئْ لَكُوْ مِنْ أَمْرِكُو مِّرْفَقًا الله ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسِ إِذَا طُلَعَت تَّزَّ وَرُ عَن كُهْ فِي هِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِّنْهُ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَكِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْدِلْ فَلَن يَجِدَلُهُ وَلِيَّا ثُمُّ شِدًا ۞ وَتَعْسَبُهُمْ أَيْقَ اطْأَ وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقِينَهُمْ ذَاتَ ٱلْمَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكَلَّبُهُم بَسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوُلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثَتَ مِنْهُمْ رُعْبُ اللَّهِ وَكَذَٰلِكَ نَعَثَمْهُمْ لِيَسَاءَ لُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَآيِلٌ مِنْهُمْ كُمْ لِيثْتُمْ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِرْ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَكَأَبْعَتُواْ تُحَدَّكُم بَوَرِقِكُمْ هَـُـذِهِ ۚ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَآ أَزْكُن طَعَامًا فَنْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِنْـهُ وَلْيَـتَكَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اللَّ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوكُمْ

ه اقعال الدعاء والسيدة المعمول

معاو لبة للاصلى (+ مطاب البدغوة ج
المعادة الله الطبيعة (+ الدرار المحاضر ح)

وَكَذَلِكَ أَعْثَرُنا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓ أَأَتَ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَـٰزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُو ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَانًا وَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَيْ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَكَ عَلَيْهِم مَّسَجِدًا ٣ سَيَقُولُونَ ثَلَنْتُهُ رَّابِعُهُ مَ كَأَبْهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَةٌ سَادِمُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيِّبِ ۗ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْرَبِيّ أَعْلَا بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا ثُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلْءَ ظُهِرًا وَلَاتَسْتَفْتِ فِيهِ مِ مِنْهُمْ أَحَدًا اللَّ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَائَءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَٰلِكَ عَدًا ٣٠٠ إِلَّا أَن يَسَآءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبُّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلُ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَارَشُدًا اللهُ وَلِبِثُواْ فِي كُهُ فِهِمْ ثَلَاثَ مِا نُتَةٍ سِنِينَ وَآزُدَادُواْتِسْعًا اللهُ أَعْمُ بِمَا لِيثُوا لَهُ مَعَيْبُ ٱلسَّمَونِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ عَ وَأَسْمِعْ مَا لَهُ مِينَ دُونِيهِ عِن وَلِيّ وَلَا بُسْرِكُ فِي خُكْمِهِ إِ أَحَدًا اللهِ وَٱتَّلُهُمَّا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابٍ رَبِّكَ لَامُبَدِّلُ لِكَلِمَا يَهِ ، وَلَن يَجْدَمِن دُونِهِ ، مُلْتَحَدًّا ﴿٧٠)

الماللم يحفظ

من الاخراء

كُ مَرْكِيرُ (الألوان فيريز

يئ التيني تعرف لم

للناللفتحف

و يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓاْ إِذَّا أَبَدًا اللَّهُ

« أهَمَالَ الدعاءِ والسِندَةُ المعمولُ ». سيناء ومنساتُ واقعالُ سعية

وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَدُ وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّاوَلَانُطِعْ مَنْ أَعْفَىنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هُوَيْهُ وَكَاك أَمْرُهُۥفُرُطًا ٣٨٠﴾ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن تَبِّكُرَّ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدْمَا لِلظَّيْلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهُلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهَ بِثُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا (٣) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا اللهُ أُولَيِّكَ لْهُمْ جَنَّنْتُ عَدِّنِ تَجَرِّي مِن تَعَيْبِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُعَلِّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيُلْسَنُونَ يُهَابًا خُضَّرًا مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَّكِعِينَ فِيهَاعَلَى ٱلْأَرَآبِكِ نِعْمَ الثُّوابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ١٠٠ ﴿ وَأَضْرِبْ لْهُمُ مَّثَلًا زَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّلَيْنِ مِنْ أَعْنَابِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلِ وَحَعَلْنَابِينَهُمَا زَرْعُ ﴿ إِنَّ كُلِّمَا ٱلْجَنَّنَيْنِ ءَانَتُ أَكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالُهُمَا نَهَزًا ﴿٣٣﴾ وَكَانَ لُهُ مُمُرُّفُقًالُ لِصَاحِيهِ ، وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥ أَنَا أَكُثُرُ مِنكَ مَا لَا وَأَعَزُّ نَفَرًا ٣

اللهُ لَكِنَا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلِآ أَشْرِكُ بِرَبِّ أَحَدًا ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنُكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَكَرَنِ أَنَّا أَقَلَ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا (أَنَّ فَعَسَى رَبِي أَن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِّن جَنَّيْكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلُقًا ﴿ أَوْ يُصْبِحَ مَا قُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبُ الْ وَأَحِيطَ بِثَمَرِهِ ۚ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيَّهِ عَلَىٰ مَاۤ أَنفَقَ فِهَا وَهِي خَاوِيَّةً عَلَىٰ عُرُوشِهَاوَيَقُولُ يَلِيَنَنِي لَوُأَشْرِكَ بِرَبِيٓ أَحَدًا ١٠٠ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةُ يُنَصُّرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مُنتَصِرًا ﴿ عَلَى هُنَالِكَ ٱلْوَكَيَةُ يِنَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرُ ثُوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿ اللَّهِ وَٱضْرِبْ هُمُ مَّتُلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدَّنْيَاكُمَايَ الزَّلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَخْلُطُ بِهِ ـ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمَا لَذْرُوهُ ٱلرِّينَةُ وَكَانَ ٱلنَّهُ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ مُقَنَدِرًا ﴿ اللَّهِ الم

وَدَخَلَجَنَّ نَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَالَهُ أَنْظُنُّ أَنْ بَيدَ هَندِهِ

أَبِكَا ٣٠﴾ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَـآيِمَةً وَلَيِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّ

لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ وَاللَّهُ مُسَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ وَاللَّهُ مُسَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ

أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَك مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَقِهُمَّ سَوَّنكَ رَجُلًا

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَيْقِينَتُ ٱلصَّلِحَنْتُ خَيْرُعِندَرَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ١٠٠ وَيُومَ نُسَيْرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْتَهُمْ فَلَمْ عَدِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا الْإِنَّةُ وَعُرضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا حَفَّنَكُمْ أُولَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أُلُّن يَجْعَل لَكُم مَّوْعِدًا ﴿ فَأَن وَوْضِعَ ٱلْكِنْبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْيَلُنَا مَالِ هَلْذَا ٱلۡكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَنهَا وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ إِنَّ وَإِذْ فَلَمَا لِلْمَلَئِيكَةِ ٱسْجُدُوا لِّادَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ أَفَنُتَّخِذُونَهُ، وَذُرِّيَّتُهُ، أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُونًا بِشُرَ لِلظَّلِيمِينَ بَدَلًا (٥٠) ﴿ مَّا نَسِمِنُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُنْحِد ٱلْمُضِيلِينَ عَضُدًا (الله وَتَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِي ٱلَّذِينَ زَعَمَّتُمَّ فَلَكَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ هُمْ وَحَعَلْنَا بِينَهُم مَّوْبِقًا اللَّهِ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ٣

الدعاء والمساد المعقول

سفات الله عز وحل
اسال الله عز وحل

اسماء الله القيدة

وَلَقَدْصَرْفَا فِي هَنَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُثُرَ شَيْءٍ جَدَلًا ١٠٠٠ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْلِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ٥٠٠٠ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجُدِلُ ٱلَّذِينَ كَ هَرُواْ بِٱلْبَطِيلِ لِيُدَحِضُواْ بِهِ ٱلْحُقُّ وَٱتَّخَذُواْ ءَايَنِي وَمَآ أُندِرُواْ هُزُوا اللَّ وَمَنْ ٱظْلَرُ مِمَّن ذُكِّرَ بِاينتِ رَبِعِ عَانَعُونَ عَنْهَا وَنَسِي مَاقَدَّ مَتْ يَدَاهُ إِنَّا حَعَلَى عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن مَّدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُواْ إِذًا أَبَدًا ٧٠ وَرَبُك ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لُو يُؤَاخِذُهُم بِمَاكَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُّ ٱلْعَذَابَ بَلِ لَهُم مَّوْعِدُ لَن يَجِدُواْ مِن دُونِيهِ عَوْبِلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْمَكُنَاهُمْ لَمَّاظُلُمُواْ وَجَعَلْنَالِمَهْلِكِهِم مَّوْعِـدًا اللهِ وَإِذْ قَالَـمُوسَىٰ لِفَتَىٰهُ لَآ أَبْرَحُ حَقَّى أَبْلُغُ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أُوَأَمْضِيَ حُقُبًا 🕑 فَكَمَّا بَلَغُـا مَجْمَعَ يَلِينِهِ مَانْسِياحُونَهُمَا فَأَتَّخَذُ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَبًا اللهِ

أفلال أدعاء السيدة المتقول
بيمية مسلمات و أشيار منصة

ه مصاف افته غیر دخل
المال افته غیر دخل

بنمام البله بالمعلى
سمام الله الشيماء

فيتنالا فتزا

يُهُ إِلْسِّنِي تَعْرَيْفُ لِمَرْلِرَالِأَا

الماللة يحق

﴿ قَالَ أَلُو أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَعْبَرًا ١٠٠٠ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذَرًا اللهُ فَأَنظِلُقَا حَتَّى إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخُذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧ ۖ قَالَ هَاذَا فِرَاقُ بَيِّنِي وَيَتِنِكُ سَأْنَيِتُكُ بِنَأُوبِيلِ مَا لَمُرتَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ أَكُ الْمَا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأُرُدِتُ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُكُلُّ سَفِينَةٍ غَصَّبَا ﴿ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغَيْنُاوَكُفُرُا ثَنَّ فَأَرَدُنَا أَنْ يُبْدِلَهُ مَا رَ<del>بُّهُمَ</del>ا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوٰهُ وَأَقْرَبَ رُحْمًا اللهِ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَسِمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُۥكَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِيحًا فَأَرَادُ رَبُّكَ أَن يَبِلُغَا أَشُدُ هُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَا رَحْمَةً مِّن رَّيْكَ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِى ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ١٨ وَيَسْنَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَكَيْنِ قُلْ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿ مُ

فَلَمَّاجَاوَزَا قَالَ لِفَتَ لَهُ ءَالِنَا عَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَنَانَصَبَا (١٠) قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُورِيْنَآ إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنْسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذَّكُرَهُۥ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِي ٱلْبَحْرِعَجَبَا اللَّهِ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّانِهِ فَٱرْتَدَّاعَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا اللهُ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا عَالَيْنَهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَاوَعَلَمْنَـٰهُ مِن لَّدُنَّاعِلْمًا ١٠٠٠ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكُ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِمْتَ رُشْدَا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ إِنَّ وَكُيْفَ نَصْبِرُعَكَى مَالَةً يُحِطِّ بِهِ عَبِّرًا ﴿ إِنَّ قَالَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا (٣) قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْئَلْنِي عَنشَيْءٍ حَتَّىٰٓ أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ٧٠ فَأَنطَلَقَاحَتَى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خُرَقَهَاقَالَ أَخَرَقَهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ١٠٠ قَالَ أَلَمَ أَقُل إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبُرًا ﴿ اللَّهُ قَالَ لَا نُوَّاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِي مِنْ أَمْرِي عُسَرًا ﴿ إِنَّ ۖ فَٱنطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلُمًا فَقَلْلُهُ. قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسَا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِنَفْسِ لَقَدْجِئْتَ شَيْئًا نُكُرًا 🐨

إِنَّا مَكَّدَ لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَ نِينَدُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿ إِلَّ فَأَلْبُعَ سَبَبًا الله عَتَى إِذَ بِلَغَ مَعْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغُرُّتُ فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ وَوَجَدَعِندَهَاقُومَا أَفْ يَنذَا ٱلْفَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن لَنَّخِذَ فِهِمْ حُسْنَ (٨٠) قَالَ أَمَّامَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ رَبُّهُ إِلَّا رَبِّمِ. فِينْعَدَنَّهُ عَذَابًا نُكُرًا (٨٧) وَأَمَّا مَنْ ءَامَلُ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُ وجَزَّاءً ٱلْحُسْنَيِّ وَسَنَقُولُ لَمُ مِنْ أَمْرِنَا لِيُسَرَّا ﴿ أَنَّ أَنْبَعَ سَبَبُ اللَّ حَتَّى إِذَ بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ مُعْلِ لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتُرًا ١٠٠ كُذَاكِ وَقَدْ أَحُطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبُرًا ١٠٠ ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا اللهِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدِّينِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفَقَهُونَ قُولًا اللَّ الْوَالْدِنْدَا ٱلْفَرِّيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْصِ فَهَلَ بَحْعَلُ لَكَ خَرْجًاعَلَىٰٓ أَن تَجْعَلُ بَيْنَا وَيَتْيَكُمُ سَدًّا ﴿ إِنَّ ۚ قَالَ مَامَكُنِي فِيهِ رَقِّ خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ ۗ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ١٠٠٠ ءَا تُونِ زُبَراً لُخُدِيدٍ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ ، نَارًا قَالَ ءَاتُونِيَّ أَفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْ رَا اللهُ فَمَا أَسْطَعُواْ أَن يَطْهُرُوهُ وَمَا أَسْتَطَعُو لَهُ رَفَّبَ (٧٠)

ه أهال المعادو السنة لمعفول • سماء وصفات والعال مملية

معات الله عروجل
اهمال الله عروجل

احمار الله الحسنی
احمار الله العید?

قَالَ هَنَدَا رَحْمَةٌ مِن زَبِي فَإِدَاجَآءَ وَعَدُرَ فِي حَعَمُ وَكُلَّاءَ وَكَانَ وَعَدُ رَفِّي حَقًّا اللَّ اللَّهِ وَرَكُما بَعْصَهُمْ يَوْمَ بِذِيمُوجُ فِي بَعْضِ وَلُفِخَ فِي الصُّورِ عَمِعْمَهُ جَمْعُ اللَّ وعرضاحَهُنَّمَ يَوْمَ إِلَّاكُ فِرِينَ عَرْضًا اللَّهُ ٱلَّذِينَ كَانَتَ أَعَيْبُهُمْ فِيغِطَآءِعَن ذِكْرِي وَّكَانُواْ لَايَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿ أَنْ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيّ أُولِيَآ ۚ إِنَّا عَنَدُهُ جَهَنَّمُ لِيُكَفِرِينَ نُزُلًا ﴿ أَنَّ أَقُلُ هُلْ سِنَّكُمْ بِٱلْأَحْسَرِينَ أَعْنَالًا ﴿ ۚ ٱلَّذِينَ صَلَّ سَعْيَهُمْ فِي الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَا أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ إِنَّ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَنتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ ، غَيَطَتْ أَغَمُ لُهُمْ فَلَا نُعِبُ هُمُ يَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ وَزْنَا الْفَا الْالْكَ حَزَاؤُهُمُ جَهَنَّمُ بِمَاكُفُرُواْ وَأَتَّخُذُواْ ءَايْتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ١٠٠ إِنَّ لَيْنِ ءَ مُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِيحَاتِ كَانَتْ لَهُمُّ جَنَّنْتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا الْأِنَّ خَلِدِينَ فَهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا ﴿ أَقُلُ أَقُرُكُانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَامِنتِ رَقِّي لَفِيدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن نَنفُذَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْحِنْ بِمِثْلِهِ ، مَدَدًا الْفِي اللَّهِ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّ مِتْلُكُمْ تُوحَىٰ إِلَىَّ أَنَّمَاۤ إِلَىٰهُكُمْ بِلَهُ وَحِدُّ فَهَنَكَانَ يَرْجُو لِقَاءَرْيِهِ . فَلَيْعُمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا اللَّهُ الْ

أفتال الدعاء والسندة المعفول
اسماء وسندت و لمال منسد

منعاث الله عر رجل
افعال الله عر رجل

المعاواتة الحسنى اسعاواته القيدا

<u>ڪَهيعَصَ () ذِكُرُرَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ,زَكَ رِيَّا ()</u> إِذْ نَادَى رَبُّهُۥ نِدَآءً خَفِيًّا ﴿ فَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقَيًّا اللهِ وَ إِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوْلِي مِن وَرَآءِي وَكَالْتِ أَمْرَأْتِي عَاقِرًا فَهَبِ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا أَنَّ يَرِثُني وَبَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿ ۖ يَـٰزَكَرِبَّا إِنَّا نُبُثِّرُكَ بِغُلَيمِ ٱسْمُهُ وَيَعْيَىٰ لَمْ بَعْمِ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا اللهُ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَنُّمُ وَكَانَتِ ٱمْرَأَقِي عَاقِدًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبِرِعِتِيًّا ﴿ فَأَكُذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيٌّ هَيْنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبُّلُ وَلَمْ تَكُ شَيْعًا اللَّهُ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِيَّ ءَايَةً قَالَ ءَايِئُكُ أُلَّا تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ تُلَاثُ لَيَالٍ سَوِيًّا اللَّهُ فَعَرَحَ عَلَى قَوْمِهِ -مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَيِّحُواْ بُكُرَةً وَعَشِيًّا ١

قَالَتْ يَنَايُنَتَنِي مِتُّ قَبِّلَ هَلْذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًّا (٣) فَنَادُنِهَا مِن تَحْيِبُهَا أَلَا يَحْزَنِي قُدْ جَعِلَ رَبِّكِ تَحْنُكِ سَرِتًا (اللهُ وَهُزَى ٓ إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّحْلَةِ تُسْلَقِطْ عَلَيْكِ رُطُبًا جَنِتَ ﴿ اللَّهِ مُلْكَا خِنْتَ ا

يَنيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَبِ بِقُوَّةٍ وَ، بَسْهُ ٱلْخُكُمُ صَبِيتًا (اللهُ

وَحَنَانَا مِن لَدُنَّا وَزَّكُوهُ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَكُولَمُ وَلَا يُولِدُيْهِ وَلَمْ

يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ إِنَّ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَتَوْمَ يَمُوتُ

وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا إِنَّ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ

مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًّا اللَّ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا

عَأْرْسَلْمَآ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَ بَشُرُاسُويًا ١٠ قَالَتْ إِنِّ

أُعُوذُ بِٱلرَّحْمُن مِنكَ إِن كُنتَ نَقِيًّا ﴿ قَالَ إِنَّمَاۤ أَنَا رَسُولُ

رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ۚ إِنَّ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي

غُلُكُمٌ وَلَمْ يَمْسَمْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيَّا أَنَّ قَالَ كَذَلِكِ

قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيٌ هَيِّنُ وَلِمَحْكَلَهُ، وَالِكَ لَلِنَّاسِ وَرَحْمَةً

مِنَا وَكَانَ أَمْرًا مَّقَضِيًّا ١٠٠٠ ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنتَكَتُ

به ، مَكَانًا قَصِيبًا (١٠) فأجاء هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى حِذْعِ ٱلتَّخْلَةِ

إِذَ قَضَى أَمْرَ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ (٣٠ ) وَإِنَّ اللهَ رَبِّي وَرَئْكُمْ

فَأَعْبُدُوهُ هَندًا صِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ فَأَخْلُفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ

بَيْنَهُمْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كُفُرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيم ﴿ ١٠ أُسْمِعْ بِهِمْ

وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِينِ ٱلظَّلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ٣٠٠

ه أهنال السماء والسندة للمعمول

وَأَنذِرْهُمْ بَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْيَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِدُونَ

الله إِنَّا اللَّهُ أَنْ رَبُّ الْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ إِلَّيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ وَاذْكُرْ

فِي ٱلْكِنَبِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿ أَ الْإِلْهِ مِنْ أَبَتِ

لِمَ تَعْبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا اللَّهُ يَتَأْبَتِ

إِنِّي قَدْجَاءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْدِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِيٓ أَهْدِكَ صِرْطاً

سَوِيًا ٣٠ يَنَأْبَتِ لَا تَعَبُدِ ٱلشَّيْطَنَ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَكَانَ لِلرِّحْمَن

عَصِيًّا ﴿ ثَا يَكَأَبُتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن

فَتَكُونَ لِلشَّيْطَنِ وَلِيًّا ﴿ فَ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي

يَنَا بِرَهِمِّ لَهُ لَهُ تَنتَهِ لأَرْجُمُنَّكُ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا اللَّهُ قَالَ

سَلَمُّ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُلُكَ رَبِّيَّ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِ

وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ وَأَدْعُواْ رَبِي عَسَىٰ

أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَنِّي شَقِيًّا (أَنَّ فَلَمَّا أَعْتَزَهُمُ وَمَايَعْبَدُونَ

مِن دُونِ ٱسَّهِ وهنذ لَهُ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا جَعَبُ نَبِيتًا الْ فَيَ

ووهبْ لَهُمْ مِن رَّحْمَيْنَا وَجعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيتُ الرَّفَّ

وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْنِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُعَلَصًا وَكَانَ رَسُولًا بُّبِيًّا ﴿ أَ

وَنَدِيدَهُ مِنْ جَانِبُ لَظُورِ ٱلْأَيْمُنِ وقريْمَهُ نِجَيَّتِ الْأَيْمُ أَوْوَهُمَا لَهُ مِنْ

رَّحْيَىٰنَٱلْخَهُ هَرُونَ نِبِيًا ﴿ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ

ه الفال الدعام والتحدد التمقول - المجام وسمات و المال حجيد

ه صفات الله عز وجل ه اعمال الله عز وجل معاو أنه عصمی
اسماو آنه القبیاة

رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَٱصْطَبِر لِعِبَدَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ رَسَمِيَّ اللَّهِ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا (١١) أُوَلَا يَدْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَا ضَفْهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْتُ ﴿ إِلَّهُ الْمُؤْرِيْكُ لَلْحَشْرَنَهُمْ وَٱلشَّيْطِينَ ثُمَّ لْنُحْضِرَنْهُ مْحُولُ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ١٠٠٠ ثُمُّ لَنَازِعَكَ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمُ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْنَ عِنِيًّا اللَّهُ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أُوْلَىٰ بِهَا صِلِيًا اللَّهِ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمَا مَّقْضِيًّا ﴿ ﴾ ثُمُّ سُجِّي ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّنَدُرُ ٱلظَّالِمِينَ فهَاجِثِيًّا ٧٧ وَإِذَا نُتلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُنَا بَيَّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيَرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ ٢٧ } وَكُرْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَنَا وَرِءًيّا ١٠٠٠ قُلْمَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَيُمَدُّدَ لَهُ ٱلرِّحْنَنُ مَدًّا ۚ حَتَّى إِذَا رَأَوًّا مَا يُوعَدُّونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شُرٌّ مَّكَأَنَّا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿ ﴿ وَبِرِيدُ لَلَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدُواْ هُدُى وَٱلْبَيْقِيَاتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِندَ رَيْكَ ثُواباً وَخَيْرٌ مَردًا ﴿٧٧

> ة تطاب الله غور حل ( = 1991) لدعادوالمسدد التما • القد الله طروحي ( = المنا المساب الثناء ا

بنده الله بالسلى
بنده الله القيده

وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةُ وَعَشِيًّا ﴿٣ ۚ كِلْكَ ٱلْحَمَّةُ ٱلَّتِي فُورِثُ مِنْ

عِبَادِنَا مَنَكَانَ تَقِيُّ ﴿ اللَّهِ وَمَانَنَانُزُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَابَكُينَ

يَّدِينَا وَمَاخَلَفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسَيًّا اللهِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ، اَمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ اللَّمَ اللَّحَتِ سَيَجْعَلُ لَمُّمُ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّهُ اللَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُمْ أَهْلَكُمُ اقَبُلُهُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُمْ أَهْلَكُمُ اقَبُلُهُم اللَّهُ الللْكِلْفُلُولُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللْمُولِي اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ

## المُولِقُ طِلْنَيْنَ

مِلْمُ الرَّحْمُ الرَّحِيمِ

طه ﴿ مَا مَا مِلْ عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ﴿ إِلَّا نَذْكِرَةً لِيَسَ عَشَىٰ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَتِ الْعُلَىٰ ۚ اللَّرِّمَٰنُ عَلَى الْعَرْضَ وَالسَّمَوَتِ وَمَا فِي الرَّمَٰنُ عَلَى الْعَرْضِ وَمَا يَسْتَوَى ﴿ فَ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللَّمْ وَمَا يَسْتَوَى ﴿ فَ اللَّهُ مِنْ السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللَّهُ وَيَعْلَمُ السِّمَ وَمَا يَسْتَوَى ﴿ فَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلَ

افعال المعادو السندة للمعدول
حماء دسمات والمرا سينه

استام ليه الحسن (+ عملات الله عرا السام الله القيداد (+ العمل الله عرار

فرءَيْتَ ٱلَّذِي كَفَرَ بِحَايَنِيِّنَا وَقَالَ لَأُونَيِّنَ مَا لَا وَوَلَدًا أَطَّلُعُ ٱلْغَيْبُ أَمِراً تَّخِذُ عِندَ لَرَّحْنَ عَهَدًا ٣٧٠ كَنَّ كَلَّ كُنُبُ مَايَقُولُ وَنُمُدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَالًا ٧٠ وبرته. مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ﴿ ﴾ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُوبِ ٱللَّهِ ءَالِهَـةً لَيَكُونُواْ لَمُهُمْ عِزَّا ﴿ كَالَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِ خِيدًا ﴿ إِنَّ أَلَوْتُرَأَنَّا أَرْسَدُ ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلكَّفِرِينَ تَوُزُّهُمْ أَزَّا ٣٠) فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعْدُ لَهُمْ عَدَا ١٩٤١ نَوْمُ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفُدَ ﴿ ٥٥ ۗ وَنَسُوفَ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمُ وَرْدًا ١٦٠ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَة إِلَّامَنِ تَحَذَعِندُ عَهْدًا ﴿ ٥٠ وَقَالُوا نَعِدُ الرُّحْنُ وَلَدًا ﴿ ٥٠ لَقَدُ جِئْتُمُ شَيًّا إِذَا ١٩٠٪ تَكَادُ ٱلسَّمَوَتُ يَنْفُطُ رِنَ مِنْهُ وَيَّنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَيَّغِيرُ ٱلْجِبَالُ هَدًّا الْإِنَّ ٱلْدَعُواْ لِلرِّحُن وَلَٰدُ (١) وَمَا نَسْغُمِ لِلرَّحْمَلِ أَنْ سَحْدُ وَلَذَا ١٠٪ إِنَّ إِنْ كُلِّ مَنْ فِي لسَّمَوْتِ وَٱلأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي لُرِّحَمُن عَبْدًا

أشال المعادو السندة المعول
سمارة وسمات و الميار السمية

ھيمات تبه عراجل ماھد استان جا

استان لناه بالمنتي
استان الله للشيدة

إِذْأُوْحَيْنَا إِلَى أَمِّكَ مَايُوحَىٰ ﴿ أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقْذِفِيهِ فِي ٱلْيَمِي فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَالْقَيْتُ عَيْكَ مَعَبَّةً مِّنِّي وَلِنْصَنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيَّ (أَنَّ ﴾ إِذْ تَمْشِيَّ أَخْتُكَ فَنَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ وَفَرْحَعْنَكَ إِلَى أَمِكَ كَيْ نَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَعْزُنَ وَقَنَلْتَ نَفْسًا فَيَجَيْنِكَ مِنَ ٱلْغَيْرُ وَفَنَاكَ فُنُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِيَ أُهِّلِ مَذَينَ شُمَّ حِثْتَ عَلَىٰ قُدْرِ يُلْمُوسَىٰ اللَّ وَ صَصَنَعَتُكَ لِنَفْسِي إِنَّ ٱذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِتَايِنِتِي وَلَائِنِياً فِ ذِكْرِي (" الله مَا إِلَى فِرْعَوْدَ إِنَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّ لَّعَلَّهُ أَيَّذًكُوا أَوْيَغَشَىٰ ﴿ فَالْارَبِّنَ إِنَّا فَعَافُ أَن يَفْرُطُ عَلَيْنَا أَوْأَن يَطْغَىٰ ﴿ فَا لَا تَخَافاً إِنَّنِي مَعَكُمُاۤ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ اللهُ عَالَيْهَاهُ فَقُولًا إِنَّارَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَابَنِي إِسْرَةِ مِلَ وَلَا تُعَذِّبَهُمْ قَدِّجِتُنكَ بِعَايَةٍ مِن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْمُدُى ﴿ إِنَّا قَدْ أُوحِي إِلْيَهَ نَا أَنَّ ٱلْمُذَابَ عَلَىٰ مَن كُذَّبَ وَتَوَلِّي الْمِنْ ۚ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَنْمُوسَىٰ إِنَّ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيَّ أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ مُمُّ هَدَىٰ ﴿ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولِي ﴿ إِنَّا

وَأَنَا ٱحْتَرَثُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ٣٠ إِنِّي أَنَّا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَٱعَبُدْنِي وَأَقِيهِ ٱلصَّلَوٰةَ لِلدِحَرِيِّ ۗ إِنَّ ٱلسَّكَاعَةَ ءَالِيَّةُ كَادُأْخُفِهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ١٠٠ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَٱتَّبَعَ هُوَكُهُ فَتَرْدَىٰ ١٠ وَمَا يَلْكَ بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَيٰ ﴿ ۚ فَالَ هِيَ عَصَمَاكَ أَتُوكَ وَأُعَلِّهَا وَأَهُشُّ بِهَاعَلَىٰ عُنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَنَارِبُ أَخْرَىٰ ﴿ اللَّهُ فَلَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ (١٠) فَأَلْقَمْهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ نَسْعَىٰ ﴿ وَالْمُذْهَا وَلَا تَغَفُّ سَنْعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ (١) وَأَضْمُمْ يَدَكُ إِلَى جَمَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوَّءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ "" لِلْرِيكَ مِنْءَايَنِيَنَا ٱلْكُبْرَى ٣٠ أَذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥطَغَىٰ ٣٠ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْدِي فَ أَوْيَشِرْ لِيَ أَمْرِي (اللَّهُ وَٱحْلُى عُقَدَةُ مِّن لِسَانِيٰ 💎 يَفْقَهُواْ فَوْلِي 🗥 وَٱجْعَل لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي 🤭 هَرُونَ أَخِي ٣٠ ٱشْدُدْ بِهِ ٤ أَزْرِي ١٦ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ٣٦ كُنْ نُسَيِّحُكُ كَيْيُولْ (٣٣) وَنَذَكُرُكُ كَيْيُولْ ٢٤) إِنَّكَكُتَ بِنَابِصِيرًا (٣٠) قَالَ قَدْ وتِيتَ سُوُّلُكَ يُكُمُوسَىٰ إِنَّ وَلَقَدْمَنَّ عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ إِنَّ ا

قَالُواْ يَامُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن تُكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿ اللَّهُ قَالَ بَلْ ٱلْقُواْ فَإِذَ حِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُغَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَ تَسْعَىٰ (١٦) فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عَنِيفَةً مُّوسَىٰ (١٧) فَمَا لَا تَعَفَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْنَىٰ ﴿ أَ } وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ لَلْقَفُ مَاصَنَعُوٓ أَإِنَّمَاصَنَعُواْ كَيْدُسَنِحِرٍّ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّى ﴿ إِنَّ ۚ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَ لُوٓاْءَامَنَا مِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ ٧ ۖ قَالَءَامَنتُمْ لَهُ وَقَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ ولَكَبَيْرُكُمْ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلْسِيحَرَّ فَلَأَ قَطِّعَ كَ ٱيَّدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ وَلَأْصَيِبَتَّكُمْ فِي حُدُوعِ ٱلنَّحْلِ وَلَنَعْلَمُنَّ ٱيُّنَا ٓ أَشَدُّ عَدَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿ إِنَّ ۚ قَالُواْ لَن نَّوْثِرِكَ عَلَىٰ مَاجَآءَنَامِنَ ٱلْبَيْنَاتِ وَٱلَّذِي فَصْرِهِ فَٱقْضِ مَآ أَنْتَ قَاضِ إِنَّمَا لَقُضِي هَنذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيا ﴿ إِنَّا عَامَنَّا بِرِبْنَا لِيعْدِرِلْنَا خَطَلْيِنَا وَمَ ٱكْرَهْتَنَّا عَلَيْهِ مِنْ ٱلسِّحْرِّوُ ٱللَّهُ خَيْرُ وَأَبْقَىٰ ﴿ ٣٠ ۚ إِنَّهُ وَمَن يَأْتِ رَبُّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَمُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِهَاوَلَا يَعْيَىٰ ﴿٧ ۗ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنَ قَدْ عَمِلُ الصَّلِحَنِي فَأُولَيِّكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَنْتُ ٱلْعُلَىٰ (٧٠ حَنَّتُ عَدْنِ تَجْرى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءً مَن تَزَكَّى ﴿٧﴾

قَالَ عِلْمُهَاعِندُ رَبِّي فِي كِتنْبِّ لَاي<mark>صنُ رَبِّي وَلَايَسِي</mark> (أَنَّ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلْكَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا وَأَمِلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِءَ أَزُورَجَامِن نَّبَاتِ شَتَّى ٣٠٠ كُلُواْ وَٱرْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهَىٰ ﴿ فَ فِي مِنْهَ خَلَقَنَكُمْ وَفَهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ١٠٠٠ وَلَقَدُ أَرْضُهُ ءَايَنِيَنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبَىٰ ١٠٠ قَالَ أَجِئَتَ لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ فَالْمَا أَنِيْنَاكَ بِسِحْرِ مِّشْلِهِ، فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبِينَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ مُغَنَّ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوك (٥٠ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلرِّينَةِ وَأَن يُعْشَرَأُلنَّاسُ ضُعَى اللهُ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ أَتَّى اللَّهُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَاتَفُتَرُواْ عَلَى ٱللهِ كَذِبَافَيسُ حِتَكُمْ بِعَذَابٌ وَقَدْ خَابَمَنِ ٱفْتَرَىٰ اللَّ فَلْنَازِعُوۤ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسُرُّواْ ٱلتَّجْوَىٰ ﴿ أَنَّ ۚ قَالُوٓ أَإِنْ هَٰذَانِ لَسَلِحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْنَىٰ اللَّهُ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱتْنُوا صَفَّا وَقَدْ أَفَلَحَ ٱلْيُوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى اللَّهُ

ع الباد بالمصل و الله ليصيده

To plant and a series of the s

ني ۱۹ منفات اثبه غر ۽ چل 12 ۱۳ ۱۹ افغال اثبه عز وڃل

- اسماء الله بقيداً - اسماء الله

ه اسماء واستمال والعال اسفية

**泛声** 

وَلَقَدُ أُوحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَأَصْرِبْ لَهُمُ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيَبُسَا لَا يَحْنَفُ دَرَّكَا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿٧٧ۗ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ ، فَغَشِيهُم مِنَ ٱلْبَعِ مَا غَشِيهُمْ اللهِ وَأَصَلَّ فِرْعَوْنُ قُومَهُ وَمَاهَدَىٰ ﴿١٠ يَنبَنِي إِسْرَةِ مِلَ قَدْ أَنْهَيْنَكُم مِنْ عَدُوكُمْ وَوَعَدْنَكُم جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُّويُ ﴿ أَنَّ كُلُواْ مِن طَيِّبَنَتِ مَارَزُقَنَكُمْ وَلَا تُطْعَوْاْ فِيهِ فَيَحِلُ عَلَيْكُمْ عَضَبِيُّ وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْهَوَىٰ ﴿ أَنَّ ۖ وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِمَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِيحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ ﴿ إِلَّ ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَنْمُوسَىٰ ٣٠٠ قَالَ هُمْ أُولَآءِ عَلَىٰٓ أُثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْك رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ لِلَّهُ ۗ قَالَ فَإِنَّا قَدَّ فَنَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعَدِكَ وَأَضَلَّهُمْ ٱلسَّامِرِيُّ (٥٠) فَرَجَعَ مُوسَىٰٓ إِلَى قَوْمِهِ، غَضْبَنَ أَسِفَ آقَالَ يَنقَوْمِ أَلَمْ يَعِدَكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّا حَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُمْ أَن يَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِيكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي (٨٠) قَالُواْ مَآ أَخَلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَا حُمِلْنَا ُوزَارًا مِن نِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَلَ فَنَهَافَكَذَاكِ أَلْقَى ٱلسَّامِيُّ اللَّهِ الْكَالِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِيُّ اللَّ

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَٰذَاۤ إِلَهُكُمْ وَ إِلَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ (٨٠٠) أَفَلًا يَرَوْنَ أَلَّا يَرَجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْ إِكُ هُمُ مَنَرًا وَلَا نَفْعًا إِنَّهُ ۗ وَلَقَدْقَالَ هُمُ هَنُرُونُ مِن قَبْلُ يَنفَوْمِ إِنَّمَا فُيَنتُم بِهِۦ ۚ وَإِنَّ رَبُّكُمُ ٱلرَّحْمَانُ فَٱنَّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓاْ أَمْرِي اللَّهِ عَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَلَكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَّيْنَامُوسَىٰ اللهُ قَالَ يَنْهَرُونُ مَامَنَعُكَ إِذْ زَأَيْنَهُمْ ضَلُّواْ ١٠٠ أَلَّا تَنَّبِعَنَّ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي الآ ﴾ قَالَ يَبْنَؤُمُّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٌّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّفْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْ رَبِّ بِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي اللهِ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَيْمِرِيُّ اللهِ قَالَ بَصُرِّتُ بِمَا لَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ عَفَبَضْتُ قَبْضَتُ قَبْضَتَةً مِّنْ أَثُر ٱلرَّسُول فَنَهَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ١٠٠٠ فَكَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولُ لَا مِسَاشٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُغْلَفُهُ. وَٱنظُرْ إِلَىٰٓ إِلَىٰهِكَ ٱلَّذِي ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفَآ لَّنُحَرِّقَنَّهُ وَثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ وَفِ ٱلْيَرِّ نَسْفًا ٧٠ إِنَّكَمَّ إِلَاهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَاهَ إِلَّاهُوَّ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا

« أقعال الدعاء والسندة السعفرل

وَصَرَفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحَدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا السَّ

فَنْعَلَى اللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلِاتَعْجَلُ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِأَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رّبِ زِدْنِي عِلْمَا ١٠٠٠ وَلَقَدْعهِ لَا إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِي وَلَمْ نِحِدْ لَهُ، عَـرْمَا اللَّهِ وَإِذْ قُلْنَ لِلْمَلَيِّكَةِ كَاسُجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّاۤ إِبْلِيسَ أَبَىٰ اللهُ فَقُلْمَا يَنَادَمُ إِنَّ هَنَدَاعَدُوُّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمْ مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿ إِنَّ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ا وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُّا فِهَا وَلَا تَضْحَىٰ اللَّهِ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَكَادَمُ هَلَ أَدُلَكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلُدِ وَمُلْكِ لَّا يَبْلَىٰ إِنَّ فَأَكَلَا مِنْهَ فَبَدَتْ فَكُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقَا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَيَّءَادُمُ رَبِّهُ فَعُوىٰ اللَّ ثُمُّ ٱجْلَبْكُهُ رَبُّهُ وَفَاكِ عَلَيْهِ وَهَدَى إِنَّ قَالَ أَهْبِطَامِنْهَ جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ فَإِمَّا يَأْنِينَكُمْ مِّنِي هُدًى فَمَن ٱتَّبِعَ هُدَاي فَلا يَضِ لَّ وَلا يَشْقَى ١٠٠٠ وَمَنَّ أَعْرَضَ عَن ذِكِرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ، تَوْمَ ٱلْقِيكَمَا أَعْمَىٰ ﴿إِنَّا ۚ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشِّرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدَّكُنتُ بَصِيرًا ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ ال

قَالَ كَذَٰلِكَ أَنْتَكَ ءَايُنتُنَا فَنَسِيئُما ۖ وَكَنَالِكَ ٱلْيَوْمَنُسَىٰ ١٠٠٠ وَكَنَالِكَ بَعْزِي مَنْ أَشْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِثَايَنتِ رَبِّهِ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقَنَ اللَّهُ أَفَلَمْ يَهِدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَ لِأَوْلِي ٱلنُّهُ فِي اللَّهُ وَلُولَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنرِّبِكُ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلُّ مُّسَمَّى ﴿ إِنَّ ۖ فَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَايَقُولُونَ وَسَيِّحٌ بِحَمِّدِ رَيِّكَ قَبَّلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهُۗ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطِّرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ اللَّهُ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيُّكَ إِلَى مَامَتَعَنَا بِهِۦۚ أَزْوَجًا مِّنْهُمْ رَهْرَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْبَا لِمْتِنَهُمْ فِيدٍ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ١٣٠٠ وَأُمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطَيِرُ عَلَيْهَا لَاسْنَكَ رِزْقًا تَعُنُ نَرْزُفُكُ وَٱلْعَنْقِبَةُ لِلنَّقْوَى اللهُ وَقَالُواْ لُولًا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِن رَّبِهِ ۚ أُولَمْ تَأْتِهم بَيْنَةُ مَافِي ٱلصُّحُفِٱلْأُولَى ﴿٣٣ وَلَوْأَنَّا أَهْلَكُمُ هُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، لَقَ الْوَاْرِيِّنَا لُوْلًا أَرْسَلْتَ إِلَيْمَا رَسُولًا فَنَيِّعَ ءَايَنِكَ مِن قَبْلِأَن نَّـٰذِلُ وَنَخَـٰزَى السَّ قُلْكُلُّ مُّتَرَيَّصُ فَتَرَيَّصُ فَتَرَيَّصُ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّويِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ١٠٥٠

ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلُةٍ مُّعْرِضُونَ ا مِّن ذِكْرِ مِّن رَّبِهِم مُحْدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُ يَلْعَبُونَ ﴿ كَالِهِيهَ قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُو هَلْ هَنَذَاۤ إِلَّابِشُكُ مِّثُلُكُمُ مَّ أَفْتَأْتُونَ ٱلسِّحَرَ وَأَنتُمُ تُبْصِرُونَ اللَّهُ قَالَ رَبِّي يَعْمَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ لَسَمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ بَلِّ قَالُوٓا أَضْغَنْثُ أَحْلَيمِ بَـٰلِ ٱفْتَرَيْنَهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَـأَيْنَا بِتَايَةٍ كَمَآ أَرْسِلَٱلْأُوَّلُونَ ٥ مَا ۚ عَامَنَتُ قَبْلُهُم مِن قَرْبِيةٍ أَهْلَكُمُ هَا أَفُهُمْ يُؤْمِنُونَ اللهُ وَمَا أَرْسَنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَّ إِلَيْهِمَّ فَسَنُكُواْ أَهُلَ ٱلذِّكِ إِنكُنتُهُ لَا تَعَلَّمُونَ ٧٧ وَمَاجَعَلْنَهُمْ جَسَدُ يَأْكُلُونَ ٱلطُّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ﴿ ﴾ ثُمُرُصَدَ قَنْهُمُ ٱلْوَعُدُ فَأَنْجَيْنَهُمْ وَمَن نَشَاءُ وَأَهْلَكَ نَا ٱلْمُسْرِفِينَ (أَ أَرْ لَنَا إِلَيْكُمْ كِتَنَافِيهِ ذِكُرُكُمْ أَفَلا تُعْقِلُونَ

وَكُمْ قَصَمْنَ مِن قَرْبِيةٍ كَانَتْ طَالِمَةً وَأَنشَأَنا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ اللَّ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بِأَسْنَاۤ إِذَا هُم مِّنْهَا يَرَكُفُونَ (اللَّهُ لَا تَرَكُفُنُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَىٰ مَا آثَرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشْكُلُونَ ﴿ ثُنَّ قَالُواْ يَنُويَلُنَا ۚ إِنَّا كُنَّا طَلِلِمِينَ ﴿ فَكَا زَالَتِ يِّلْكَ دَعُولَهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ ١٠ وَمَاحَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيِّنَهُمَا لَعِبِينَ ١٠ لُو أَرَدْ بَاأَن نَنْ خِد لَمُوَّا لَا تَّخَذَنَهُ مِن لَدُنَّا إِنكُنَّا فَنعِلِينَ ﴿ ثَا نَفْذِفُ بِٱلْخَقِ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُمِمَّا نَصِفُونَ ٧٠ وَلَهُ مُن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لِايسَتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ء وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اللَّهُ يُسَيِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ١٠٠ أَمِر ٱتَّخَذُواْ ءَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ الله عَمْ الله عَمْ مَا عَالِمَةً إِلَّا اللَّهُ لَفُسَدَ تَافْسُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠٠ لَا يُسْتَلُعَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ١٠٠ أَمِ ٱتَّخَـٰذُواْ مِندُونِهِۦ٤ ءَالِمُةُ ۚ قُلُ هَاتُواْ بُرُهَانَكُرْ ٓ هَلَاا ذِكُرُ مَن مَّعِي وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بُلُأَ كُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحُقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ 📆

ه أفعال أسفاء والمسماد المقطول المسمة المسم

« صفات البلد عز ، حل
» أشأل البلد عز ، إجل

ه "مناه کند بالمطبي د اسماء الله انقبیت؟

وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيّ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَلَّا إِلَّهُ إِلَّا أَنَّافَأَعْبُدُونِ ١٠٠ وَقَالُواْ أَعِدُ الرَّحْنُ وَلَدَاسُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُنْكُرَمُونَ (٣ كَلْ يَسْبِقُونَهُ. بِٱلْقُوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ - يَعْمَلُونَ اللَّ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلُفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْبَضَىٰ وَهُم مِّنَ خَشَّيَتِهِ مُشْفِقُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّت إِلَهُ مِّن دُونِهِ عَنْدُلِكَ بَعْرِيهِ جَهَنَّهُ كُذَالِكَ عَرى ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ أُولَمُ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓا أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَّا رَثْقًا فَفَنَقْنَاهُمَّ وَجَعَلْكُ مِنَ ٱلْمَآءِكُلُّ شَيْءٍ حَيِّأَ فَلَا يُؤْمِنُونَ أَنَّ وَجَعَلْ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا شُبُلًا لَعَّنَهُمْ يَهْتَدُونَ إِنَّ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقَفًا مُحَفُّوظً آوَهُمْ عَنْ ءَايَنِهَا مُعْرِضُونَ ٣٠ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّذِي أَلَيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ٣٣ وَمَاجَعَنَا لِبِشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلُدَأُفَإِيْنِ مِتَّ فَهُمُ ٱلْخَيْلِدُونَ ﴿٣٠٠ كُلِّ نَفْسِ ذَآبِهَ لَهُ ٱلْمَوْتِ وَنَدُوكُمْ بِٱلشُّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتَىنَةً وَ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَآ

أفغال الدعاء والسيدة المعفول
استيام ومتنات والعيل سيبة

ه صفات مه مر اجل «افعال الله عزّ پجل ا استام لية الحسنى السمام الله القيدا

وَإِذَا رَءَالَكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـزُوًّا أَهْلَذَا ٱلَّذِي يَذَكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِكِرِ ٱلرَّمْنِو هُمْ كَافِرُونَ اللهِ خُلِقُ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُورِيكُمْ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُدُ صَلِيقِينَ اللَّ لَوْيَعَلَمُ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْحِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُصَرُّونَ (٢٠) بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهُمُمْ فَلَايَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَا هُمْ بُطَرُونَ ﴿ ۚ وَلَقَدِٱسْتُمْزِئَ برُسُلِ مِّن قَبِّلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْمِنَهُم مَّاكَانُواْبِهِ يَسْنَهُزِءُونَ ﴿ أَنَّ قُلْ مَن يَكُمُّونُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ لرَّحَكِنَّ بَلَّ هُمَّ عَن ذِحَتْ رِ رَبِّهِ و مُعْرِضُونَ الْ أَمَّ لْمُتُمَّ ءَالِهَاةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَاهُم مِنَّا يُصْحَنُونَ ﴿ ثُنَّ مَنَّعْنَا هَنَوُّلاَّهِ وَءَابِئَاءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُـمُرُ أَفَلَا يُرَوِّنَ أَنَّا نَأْتِ الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ ٱلْغَلِيمُونَ ﴿ إِنَّا

اللهِ وَتَأْلِلُهِ لَأَكِيدَنَّ أَصَّنَكُمُ بَعْدَأَنْ تُوَلُّواْ مُدْبِرِينَ اللهِ

 بنماء الله بحبيث (8 صفال الأ 8 بنماء الله الميدل (8 فدن )

Complete Complete

قُلْ إِنَّكَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحِيُّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّدُّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا

مَايُنذَرُونَ اللَّهِ وَلَهِن مَّسَّتَهُ مِّ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابٍ رَبِّكَ

لَيَقُولُنَ يَنُويُلُنَّا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ إِنَّ وَنَضَعُ ٱلْمَوَاذِينَ

ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْكَمَةِ فَلَا نُطْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ

مِثْقَالَ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنِّنَا بِهَا وَكُفَّى بِنَا حَسِينَ

اللهُ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَدُرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيآءً وَذِكْرُ

لِّلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ

السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ (١) وَهَاذَاذِكُرُ مُّبَارِكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمُ لَهُ

مُنكِرُونَ اللهِ ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَآ إِبَّرَهِمِيمُ رُشْدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا

بِهِ، عَلِمِينَ ١٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، مَا هَاذِهِ ٱلتَّمَا ثِمُ لُأَلِّقَ

أَنْتُهُ لَمَا عَكِمُونَ إِنَّ قَالُواْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا لَمَا عَبِدِينَ (٥٠

قَالَ لَقَدَّكُنْتُمْ أَنتُمْ وَءَابًا وَكُمْ فِيضَلَالِ مُّبِينٍ ( الله عَالُوا أَ

أَجِتْنَنَا بِٱلْحَيِّ أَمْ أَنتَ مِنَ اللَّعِيِينَ ١٠٠٠ قَالَ بَل رَّبُّ كُرْرَبُ السَّمَوَتِ

وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنِّ وَأَنَّا عَلَىٰ ذَٰلِكُومِنَ ٱلشَّلِهِ يِينَ

فَجَعَلَهُمْ جُذَذًا إِلَّاكِبِيرَاهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ٥ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَلَدَابِعَالِهِ تِنَآ إِنَّهُ لِمِنَ الظَّلِلِمِينَ ٥ قَالُواْسَمِعْنَافَتَى يَذَكُرُهُمْ يُقَالُلُهُ ۚ إِبْرَهِيمُ ۖ ثَالُواْ فَأَتُواْبِهِ ۗ عَلَىٰ أُغَيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿ الَّ قَالُوٓاْ ءَأَنْتَ فَعَلَّتَ هَنَدَائِ عَالِمُتِنَا يَتَإِبْرَهِيمُ اللَّ قَالَ بَلْ فَعَكَلَهُ، كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسَّنَالُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ﴿ ١٣ فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِ مْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ اللَّهُ مُكُمُّ تُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِ مُرلَقَدُ عَلِمْتَ مَا هَنَؤُلاَّءِ يَنطِقُونَ 🐨 قَحَالَ أَفْتَعْبُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيُّنًا وَلَا يَضُرُّكُمْ إِنَّ أَفِّي لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَانَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾ قَالُواْ حَرِقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْءَالِهَتَكُمْ إِن كُننْمُ فَعِلِينَ ﴿ ﴿ قَسَايِنَا أُرُكُونِي بَرْدَا وَسَلَامًا عَلَيْ إِبْرَهِيمَ ﴿ ١٠ وَأُرَادُواْ بِهِ عَكِيدًا فَجَعَنَ هُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ ﴿ وَبَعَيْنَ اللَّهُ وَبَعْيَنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَـرَكَنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴿ ۖ ۗ وَوَهَـٰنَا لَهُ وَ إِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ

ه أهال التعادرالسنية لتمعول

• سفات لنه عز چن
• اهمال الله عز رچل

= اسماء الله العيدة

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْمَا ٓ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِفَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلرَّكُوةِ وَكَانُواْ لَنَكَ عَلَىدِينَ ١٧٠ وَلُوطًا ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَنَجَيْنَهُ مِنَ ٱلْقَرْبِيةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَيْثِ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمَ سَوْءِ فَلْسِقِينَ ﴿ ﴾ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَجْمَتِنَا ۚ إِنَّهُ، مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ((٥٠) وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَصَبُلُ فَأَسْتَجَبُّنَا لَهُ, فَنَحَيْثُ وَأَهَّلُهُ وَمِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠ وَنَصَرَّنَهُ مِنَ ٱلْقُوْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايِنتِنَآ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغُرَقُنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٧﴾ وَدَاقُرِدُ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْخَرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَـُمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكِّمِهِمْ شُهِدِينَ (٧٠) فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمُنَ وَكُلَّا ءَانَيْنَا كُكُمَّا وَعِلْمَا وَسَخَرْ مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَعِلِينَ ﴿ إِلَّ وَعَلَّمْنَكُ صَنْعَكَ لَبُوسِ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُم مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَكِكُرُونَ ﴿ مَنْ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيجَ عَاصِفَةَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ

المُنْ المُمْتَحَفِيُّ

فرز الإفراء

تعريف بأرميزالألوان

فين التيني

لللللالم المتحقة

441

ه أقنال المعاء والمساة لسعفرل

وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُۥ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ١٠٠٠ ﴿ وَأَبُّوبَ إِذَ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ فَٱسْتَجَبَّنَا لَهُ وَفَكَشَفْنَ مَا بِهِ مِن ضُرٌّ وَءَاتَيْنَهُ أَهَّلُهُ وَمِثْلَهُم مُّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَنبِدِينَ اللَّهِ الْعَنبِدِينَ اللَّهُ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ كُلُّ مِنَ ٱلصَّلِينِ وَأَدْخُلْنَاهُمْ فِ رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ( الله وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّ هَبَ مُعَلَضِيًّا فَظُنَّ أَن لَّن نُقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُكَتِ أَن لَّا إِلَنهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ مِن الظَّالِمِينَ ﴿ وَمُعَيِّنَاهُ مِنَ ٱلْغَيِّةِ وَكَذَٰلِكَ نُهِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَزَكَرِيّا إِذْ نَادَكَ رَبُّهُ، رَبِّلَا تَذَرْنِي فَكُردًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثينَ (٨) فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْيَى وَأَصْلَحْنَ لَهُ, زَوْجِكُهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا لَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْحَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنُارِغَبَاوَرَهَبَأَ وَكَانُواْ لَنَا خَنشِعِينَ ﴿ أَنَّا

وَٱلَّتِيَّ أَخْصَلَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِا مِن رُّوحِنَا

وَجَعَلْنَهُا وَأَبْنَهُا ءَايَةً لِلْعَنْلُمِينَ (١٠) إِنَّ هَلَذِهِ =

أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ اللَّهِ

فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكَلَّ كُفُرَانَ

لِسَعْيهِ، وَإِنَّا لَهُ، كَلِبُونَ ١٠٠٠ وَحَكَرُمُ عَلَى قَرْبَةٍ

أَهْلَكُنْهَا أَنَّهُمْ لَا يُرْجِعُونَ ١٠٠٠ حَتَّ إِذَا فَيْحَتْ

يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِن كُلِّ حَدَبٍ ينسِلُونَ ال

وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَاخِصَةُ أَبْصَكُرُ ٱلَّذِينَ

كُفُرُواْ يَنُوَيْلُنَا قَدَّكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلَذَا بَلِّ كُنَّا

طَنَالِمِينَ اللهِ إِنَّكُمْ وَمَاتَعٌ بُدُونَ مِن دُونِ

ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّهُ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴿ لَوْ كَانَ

هَنَوُلاء ءَالِهَةُ مَا وَرَدُوهِمَا وَكُلُّ فَهَا خَلِدُونَ ال

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَايسَمَعُونَ آلَ إِنَّ ٱلَّذِينَ

يَنَأْيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّـقُواْ رَبِّكُمْ إِنَّ زَلْزِلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءً أرْضَعَتْ وَتَصَيعُ كُلِّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلُهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنُرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُنْرِىٰ وَلَنْكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدُ ا وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَسَّبِعُكُلَّ شَيْطَننِ مَّرِيدِ (٣) كُيْبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تُوَلِّاهُ فَأَنَّهُ ، يُضِلَّهُ وَمَهِدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِٱلسَّعِيرِ ﴿ أَنَّ يَثَأَيُّهَاٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَ كُو مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُكَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْعَةٍ ثُخَلَّقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَّقَةٍ لِنُسَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَآءُ إِلَىٰ ٱجَلِي مُّسَمَّى ثُمَّ نُخُرِجُكُ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُنُوَفَ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلاَيعُلَمُ مِر بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَرْلَنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَرَيْتُ وَرَبِتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ رَوْجٍ بَهِيجٍ ۞

لَا يَشَمَعُونَ حَسِيسَهَا ۚ وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتَ أَنْفُ خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ لَا يَعْزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبُرُ وَلَنْلَقَّالُهُمُ ٱلْمَلَيْهِكَةُ هَنَذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اللهُ يُوْمَ نَطُوى ٱلسَّكَمَاءَ كَطَىّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبُ كُمَا مَدَأْنَآ أَوَّلَ حَمَلْقِ نُعِيدُهُۥ وَعُدًّا عَلَيْنَآ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ اللهُ وَلَقَدْ كَنَكَ إِنِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعَدِ ٱلذِّكِرِ أَكَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّلِحُونَ ﴿ إِنَّ فِي هَٰذَالْبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَنبِدِينَ لَنَّ وَمَا رَّسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةُ لِلْعَكَمِينَ 🖤 قُلْ إِنَّـ مَايُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَاۤ إِلَىٰهُ كُمْ إِلَىٰهُ وَيحِـ فَهُلِّ أَنْتُ مُ مُّسَّلِمُونَ ﴿ إِنَّ فَإِن تُولُواْ فَقُلَّ ءَاذَنكُ كُ عَلَىٰ سَوَآءٍ وَإِنَّ أَذْرِي أَقَرِيبُ أَمْ بَعِيدُ مُّا تُوْعَدُونَ ﴿ ١٠٠ إِنَّهُ وَيَعْمُ ٱلْجُهُرُ مِنَ ٱلْقُولِ وَيَعْمُ مَاتَكُ تُمُونَ اللهُ وَإِنْ أَدِّرِي لَعَلَّهُ مِفْتَنَةٌ لَكُمْ وُمَنَّعٌ إِلَى حِينِ اللَّهِ قَالَ ٱحْكُم بِٱلْحَقّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَلُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ 834 554

ه افعال النه عر وجل

ألفال أدعاء والسندة للمفعول

الزاليناع عيبر

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ وَيَحْيَ ٱلْمَوْتِي وَأَنَّهُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيسٌ اللهُ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَبِّ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ ٧٧ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْرِ وَلَا هُذُى وَلَا كِنْبِ مُّنِيرِ ١٠٠ ثَانِي عِطْفِهِ - لِيُضِلُّ عَن سَيِبِ لِٱللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَنُدِيقُهُ مِوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (1) ذَلِكَ بِمَا قَدُّمَتُ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِطَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴿ وَمِزَالنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفِ ۗ فَإِنَّ أَصَابَهُ مَنْ يُرُّ ٱطْمَأَنَّ بِهِ ۗ وَإِنَّ أَصَابِنَّهُ فِئْنَةُ أَنقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ عَضِيرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْخَسِّرَانُٱلْمُبِينَ ﴿ ۚ يَدَّعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُهُ رُّهُۥُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ۚ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّاكَلُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ السَّا يَدَّعُواْ لَمَن ضَرُّهُۥ أَقُرُبُ مِن نَّفَعِهِ مَلِينْسَ ٱلْمَوْلَى وَلَيِنْسَ ٱلْعَشِيرُ اللَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُدِّخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِمِلُواْ ٱلصَّمَالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِن تَحْيِمُ ٱلْأَنْهُ رُإِنَّ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ إِنَّ مَنَ كَانَ يَظُنَّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ أَللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى لْسَمَاءَ ثُمَّ لَيُقَطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذِّهِ بَنَّ كَيْدُهُ مَايَغِيظًا

وكَذَالِكَ أَمْرِلْكَهُ ءَايَكْتِ بَيِنْكُتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّذِيثِينَ وَٱلتَّصَدَرَى وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشَّرَكُوا۟ إِنَ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهِ الْأَرْتَرَ أَنَّ ٱللَّهُ يَسْجُدُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلِّجِبَالَ وَٱلشَّجُرُ وَٱلدَّوَآتُ وَكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ ۗ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ. مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْدَانِ خَصْمَانِ آخْنُصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَأَلَّذِينَ كَ فَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ اللَّهِ يُصْهَرُ بِهِءَمَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ ١٠٠ وَلَهُمُ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ١٠٠ كُلُّمَا أَرَادُوٓا أَن يَغَرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَيِّر أَعِيدُوا فِهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٣٠ إنَّ ٱللَّهُ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ عَجْرِي مِن تَحْيِتِهَا ٱلْأَنْهَائِرُ يُحِكِّونَكَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤَلُوَّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ 📆

حُنَفَاءً بِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِءًوَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَكَأَنْمَا خَرَّ مِن ٱلسَّمَاآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِيمَكَانِ سَحِيقِ اللهُ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَتَهِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى ٱلْقُلُوبِ اللُّهُ لَكُورٌ فِيهَا مَنَفِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُُسَمِّى ثُمَّ مُعِلَّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللهِ وَإِكْ لِأُمَّةِ جَعَلْنَا مَسَكًا لِيَذَكُّرُواْ اُسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْكُرُّ فَإِلَنْهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُّ فَلَهُ وَأُسْلِمُوا وَبَشِر اللَّهُ خَيبِينَ اللَّهِ اللَّهِ الْأَيْنَ إِذَاذُكُو اللَّهُ وَجِلْتُ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّنبِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّالُوةِ وَمِمَّا رَزُقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللَّ وَٱلْبُدُت جَعَلْنَاهَا لَكُرْمِن شَعَيْمٍ ٱللَّهِ لَكُرُ فِهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُوا ٱسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطَّعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَرِّكُذَالِكَ سَخَرْتُهَا لَكُمْ لِكَالْكُمْ تَشَكُّرُونَ إِنَّ لَن يَنَالُ أَللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآ وُهَا وَلَيْكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُوي مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ لِتُكَبُّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَ سُكُرُ وَيُشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ٢٧﴾ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُدَفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ خَوَّانِ كَفُورِ ١٦٠

وَهُدُوٓاْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓاْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْحَمِيدِ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَكَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَّآءً ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدٌ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمِ نُذِفَّهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللَّهِ وَإِذْ بِوَّأْنَا لِإِبْرَهِيءَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَنَ لَاتُشْرِلْتِ بِي شَيْنًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآمِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْتَّعِيمِ ٱلشُّجُودِ أَنَّ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ صَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَيِّ عَمِيقِ ٧٣ لِيُشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذَّكُرُواْ اُسْمَ ٱللَّهِ فِي آيَامِ مَّعَلُومَنتٍ عَلَىٰ مَا رَرْقَهُم مِّنْ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَلَةِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآبِسَ ٱلْفَقِيرَ ١٠٠٠ ثُمَّ لَيُقْضُواْ تَفَتُهُمُ وَلَـيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْـيَطُوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَيْبِيقِ (أَ) ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمُنتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْ لَا رَبِّيةً ، وَأَحِلْتُ كُمُ ٱلْأَنْعَكُمُ إِلَّا مَا يُتَّلِّي عَلَيْكُمْ فَآجْتَ لِبْهُوا مِنَ الأَوْتُ إِن وَأَجْتُ بُواْ قُولُك

شيؤكؤ للدج

2 1 25%

الز التفايع عيد

وَيَسْتَعْجِلُونِكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعَدَهُ ، وَإِنَّ يُومَّا كَالْفِ سَنَةِ مِّمَّاتَعُدُّونِ ﴿ اللَّهِ وَحَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَهُمُمَّعْفِرَةٌ وَرِزْقَ كُربِيرٌ (٥) وَمَأَأْرُسُلْنَا مِن قَبَّ لِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِيٍّ إِلاَّ إِذَاتُمُنِّيٍّ ٱلْقَى ٱلشَّيْطُانُ فِي آمُنيَّتِهِ عِينَاسَخُ ٱللَّهُ مَايِلْقِي ٱلشَّيْطُارُ ثُمَّ يُحْدِيمُ أَلَّهُ عَالِيتِهِ وَاللَّهُ عَبِيمٌ حَكِيمٌ (أَنَّ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطُ نُ فِتُ نَةً لِّلَّا يَنِ فِي قَلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِفَاقِ بَعِيدٍ ﴿ وَ وَلِيعَلَّمُ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّكَ فَيُوَّمِنُواْ بِهِ، فَتُخْبِتَ لَهُ وَلُوبُهُمٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَاحِ

َٰذِنَ لِنَّذِينَ يُقَدَّتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيثُ اللَّهِ الَّذِينَ أَخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلْاَ أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفَعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُّذِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كِيْمِيرُ وَلَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِنَّ ٱللَّهُ لَقُويٌّ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُواْ ٱلصَّكُوٰةَ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ ٱلْمُنكِرِ بِلَّهِ عَنْقِبَةَ ٱلْأَمُّورِ ﴿ أَنَّ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادُ وَتَمُودُ اللَّهِ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ (اللَّهُ عَلَي حَدْنَهُمَّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠٠٠ فَكَأَيِّن مِن قَرْبِيةٍ لَمَةِ وَقَصِّرِ مَّشِيدٍ ١٠٠٠ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي أَ

ه أهنال الدعاء والسندة المعفرل

ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ إِيلَةِ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (٥٠) وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُواْبِتَايِكِينَا فَأَوْلَكِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ وَا وَٱلَٰذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَكِيبِلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُيَـلُوٓاْ أَوْ مَا تُواْ لَيَـرْزُفَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ حَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ (٥) لَيُدْخِلَنَّهُم مُّلْخَكَلًا يَرْضُونَكُهُ.وَإِنَّ للهُ لَعَكِلِيمٌ حَلِيثُمُ ﴿ أَنَّ ﴾ ذَٰلِكَ وَمُنْ عَاقَبَ بِمِثْل مَاعُوقِبَ بِهِ عَثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ لَعَـفُوُّ عَـفُورٌ ﴿ ﴿ فَالِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْسَلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِحُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيَٰلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (١١) ذَلِكَ بِأَبُ ٱللَّهُ هُو ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِيهِ، هُوَ ٱلْبَطِلُ وَأَبَ اللَّهُ هُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْصَابِيرُ اللَّهُ أَلَمْ تَدَرُ أَبِ اللَّهَ أَنْزَلَ مِن ٱلسَّكَمَاءَ فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَدَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ اللهِ لَهُ وَمَا فِي ٱلسَّكَ مُواتِ ٱلْأَرْضُ وَإِنَّ ٱللَّهُ لَهُو ٱلْغَنَوْ مُ ٱلْحَصِيدُ (١٠)

ٱلْدَّتَرَأَنَّ ٱللَّهُ سَخَّرَ لَكُومًا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْر بِأُمْرِهِ، وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَآءَ أَن تَفَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وَفُّ رَّجِيعٌ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاكُ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ اللَّهُ الْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ اللَّهُ لِّكُلِّلَ أُمَّاةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنْكَرِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْنِ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَى مُسْتَقِيمِ ١٧٦٠ وَإِن جَنَدُلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ٱللَّهُ يَعَكُّ بَيْنَكُمْ يُومُ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ 📆 أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضُ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَنبُ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرُ ﴿ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَرٌ يُنَزِّلُ بِهِ - سُلَطَنَا وَمَالَيْسَ لَمُمْ بِهِ - عِلْمٌ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِن نَّصِيرِ ﴿ إِنَّا الْمَالَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَلَتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْمُنْكَرِ يُكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَئِينَا قُلُ أَفَأَنَيِّتُكُمْ بِشَيِّرِيِّن

قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ١ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُومُعُرِضُونَ ۖ ۚ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُوٰةِ فَعِلُونَ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ١٠٠ إِلَّاعَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَامَلَكُتْ أَيْمُنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰتِيكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧٠ وَٱلَّذِينَ هُرَّ لِأَمْنَنْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُرَ عَلَىٰ صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ أَوْلَيْهِكَهُمُ ٱلْوَرِثُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِيرْدَوْسَ هُمْ فِهَا خَالِدُونَ اللَّهِ وَلَقَدْخَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَكَة مِن طِينٍ اللَّهُ مُمَّ جَعَلْكُ نُطُفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ اللَّهُ لُكُ خَلَقَنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَكَةً فَحَنَقْنَ ٱلْمُضْعَةَ عِظْمًا فَكَسُوْنَا ٱلْعِظْمَ لَحُمَّاثُوَّ أَنشَأَنَهُ خَلْقًا عَاخَرٌ فَتَبَارِكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَلِقِينَ ﴿ إِنَّا شُمَّ إِنَّكُم بَعَدُ ذَلِكَ لَمَتْوُنَ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّكُوْ يَوْمَ ٱلْقِيدَ مَاةِ نُبْعَثُونَ ١١٠ وَلَقَدُ غَلَقُنَا فَوْقَكُمُ مُسَبِّعُ طَرَابِقَ وَمَاكُنَا عَنِ ٱلْحَاقِ غَمَايِرَ (vi)

وافعال السماء والسبيد المعفرل

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُۥ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلُو ٱجْـ تَمَعُواْ لُهُۥ وَإِن يَسَلُّتُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْـهُ ضَعُفَ ٱلطَّـالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ ﴿ مَا قَكَدُرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدُر مَّالِنَّ ٱللَّهُ لَقُويُّ عَرْبِزُ ﴿ ﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنِ ٱلْمَلْيَحِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٧٥ ۖ يَعْمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ إِنَّا يَنَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُــُدُواْ وَأَسْجُــُدُواْ وَأَعْبُدُواْ رَبُّكُمْ وَأَفْعِكُواْ ٱلْخَيْرِ لَعَلَّكُمْ تُفَّلِحُونَ 🕯 🤍 وَجَنِهِ دُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ ٱجْتَبُنَكُمْ وَمَاجَعَا عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةً أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمٌ هُوَ سَمَّنَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنْذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمُّ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَٱعْتَصِمُواْبِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَئُمُ فَيْعُمُ ٱلْمَوْلِيُ وَنِعْمَ ٱلْتَصِيرُ ﴿ C/4 1 5/4

ه أقوال الدعاء والسندة التمفعول

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلِّكِ فَقُل ٱلْحَدُدِينَّةِ ٱلَّذِي نَجَسَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِيمِينَ ﴿ ﴾ وَقُل رَّبِّ أَنرِلْنِي مُنزَلًا مُّبَازَكُا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ١٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ١٠ ثُرًّا شَأْدً مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخُرِينَ ﴿ أَنَّ فَأَرْسَنَافِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنَّقُونَ (٣٠ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَثَّرَفَنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَنِذَاۤ إِلَّا بِشَرُّ مِتْلُكُم يَأْكُلُ مِمَّاتَأَكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ٣٣ وَلَيِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِنْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحَاسِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُمْ وَكُنتُهُ تَرَّايًا وَعِظْمًا أَنَّكُمْ مُغْرَجُونَ 😙 ﴿ هَنَّهَاتَ هَيَّهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ٣٠٠ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَّالُنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَانَعَنُ بِمَبْعُوثِينَ ٣ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّارَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبّاوَمَا نَعَنْ لَهُ بِمُوْمِنِينَ ﴿ ٣٠﴾ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْني بِمَا كُذَّبُونِ ﴿ وَ اللَّهِ مَا كَمَّا قَلِيلِ لَّيْصِّيحُنَّ نَكِمِينَ ﴿ وَا فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَنْنَهُمْ غُثَآاً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِيلِمِينَ (١) ثُمَّ نَشَأَنَامِنُ بَعْيِدِهِمْ قُرُونًا عَاخَرِينَ ٢٠٠٠

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَمًا بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ - لَقَادِرُونَ ﴿ كَا فَأَنشَأْنَا لَكُر بِهِ - جَنَّاتٍ مِن تَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لْكُرُ فِهَافَوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا مَأْكُلُونَ ١٠ وَشَجَرَةً مَغْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِيْعِ لِلْاَ كِلِينَ ﴿ وَإِنَّ لَكُرْفِ ٱلْأَنْعَلِمِ لَعِبْرَةً نَسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ " وَمِنْهَانَأْ كُلُونَ (١) وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلِّكِ تَحْمَلُونَ (١) وَلَقَدْ ُرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ- فَقَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ أَللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنَّقُونَ (٣٣) فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِمَاهَنَّا إِلَّا بَشَرُّ مِتْلُكُرُ يُرِيدُأُن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَاللَّهُ لأَنزلُ مَلَيْكُةً مَّاسَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ١٠٠٠ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ، جِنَّةً فَ تَرَبَّصُواْ بِهِ، حَتَّى حِينٍ ١٠٠ قَالَ رَبِّ أَنصُرْ فِي بِمَاكَذَّبُونِ (١) فَأَوْحَيْثَ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِكَ الْفَإِذَا جَكَآءَ أَمْنُ الْوَفَارَ ٱلتَّكَثُّورُ فَٱسْلُكَ فِيهَامِن كُلِّ زَوْجَانِ ٱثْنَانِي وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَكِقَ عَلَيْ وَٱلْقَوْلُ مِنْهُمَّ وَلَا تُخَطِّبني فِي ٱلَّذِينَ ظُلَمُوٓاً إِنَّهُم ثُمُغْرَقُونَ ﴿ ٢٠]

مَا تَسْبِقُ مِنْأُمَّةٍ أَجَلُهَاوَمَايِسْتَغْخِرُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ ثُمَّ أَرْسَلَارُسُلُنَا تُثْرَا كُلُّ مَاجَآءَ أَمَّةً رَّسُولُمًا كُذَّبُوهُ فَأَنَّعَنَا بِعْضَهُم بِعْضًا وَحَعَلْنَهُمْ تَطَادِيثٌ فَبُعْدُا لِقَوْمِ لِلْا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَنْرُونَ بِثَابَنِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينٍ ١٠٠ إِلَى فِرْعَوْتَ وَمَلَإِنْهِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَقَالُواْ أَنْوُّمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَكَا وَقَوْمُهُمَا لَنَاعَبِدُونَ ﴿ كَا فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ (4) وَلَقَدْءَ تَبُّنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ لَعَلَهُمْ مَهْلَدُونَ (1) وَحَعَلْنَا أَبِّنَ مَرْيَمُ وَأُمَّتُهُ وَءَاكِنَّهُ وَءَاوَيْنَهُمَّا إِلَّى رَبُّوةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ الله الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبُتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١٠ وَإِنَّ هَلَامِهِ أُمَّتُكُمَّ أُمَّةً وَآعِدَةً وَأَنَّا رَبُّكُ فَأَنْقُونِ اللَّهِ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُنُواً كُلُّ حِزْبِهِمَالَدَمُ نُرِحُونَ ٣٠ فَذَرَهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ١٠٠ أَيَعْسَبُونَأَنَّهُ بِهِ مِن مَّالِ وَبَنَينَ ﴿ ٥٥ نَسَارِعُ لِمُمَّ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَلَ لَا يَشْعُرُونَ

وَٱلَّذِينَ يُوْتُونَ مَآءَاتُواْوَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ 🕒 أَوْلَيْهِكَ يُسْكِرِعُونَ فِي ٱلْخَيْزَتِ وَهُمْ لَهَا سَبِهُونَ 🖤 وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِنَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقُّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠ بَلَّ قَلُوبُهُمْ فِي غَمَّرَةٍ مِّنْ هَاذَا وَلَهُمُ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَكَ عَيْمِلُونَ ١٣٠ حَتَّى إِذَا آخَذَنامَتْرِفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْتُرُونَ اللُّهُ لَا يَجْعُرُواْ ٱلْيُومِ إِنَّكُرُ مِنَّا لَا نُنصَرُونَ ﴿ أَنَّ قَدُكَانَتْ ءَايِنِي نُتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَبِكُو لَنكِصُونَ ﴿ أَن مُسْتَكْبِينَ بِهِ عَسَيْمِرًا تَهُجُرُونَ ﴿ ١٧ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا ٱلْقَوْلَ أَمْرَ جَآءَهُم مَّالَرُ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ أَمَّرُلُمُ يَعْرِفُواْ رَسُولُمُمُّ فَهُمْ لُكُومُنِكُرُونَ (١٩) أَمْ يَقُولُونَ بِهِ، جِنَّةُ لِلْ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكَثَّرُهُمْ لِلْحَقِّ كَرْهُونَ ﴿ ۚ ۚ وَلُو اَتَّبَعَ ٱلْحَقَّ أَهْوَاءَ هُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ ﴾ بَلُ أَتِينَاهُم بِلِكُ رِهِمْ فَهُمُّ ذِكْرِهِم ثُمُعْرِضُونَ ٧٧ أَمْرَ تَسْئُلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ وَهُو خِيْرِ الرِّزِقِينَ (٧) و إنك لتدعوهم الن صرَّط مُستَقدم

ه أهدال الدعاء والسيدة السعفرل

﴾ وَلُوَّ رَحْمَنُهُمْ وَكُشَّفَنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَّنَجُواْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٠ وَلَقَدْ أَخَذَنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُوالِهُمْ وَمَا يُنْضَرَّعُونَ (٧٠) حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَاعَذَابِ شَدِيدٍ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ٧٧ وَهُو ٱلَّذِيَّ أَسَاً لَكُو ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشَّكُرُونَ (٧٠٪) وَهُوَ ٱلَّذِي ذَرًّا كَرْ فِيٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ٧٠٠ وَهُو ٱلَّذِي يُعَى وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ ثَلَّ فَالْوَا مِثْلُ مَاقَالُ ٱلْأُوَّلُونِ ﴿ إِنَّ قَالُوٓاْ أَءِ ذَا مِتْمَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظُمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اللَّهُ لَقَدُّ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَاكِ ٓأَوْنَا هَنَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَلْأَ ٱ لا أَسْنطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهِ قُل لِّمِن ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ ] إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ ١٨٠ سَيَقُولُونَ لِللهِ قُلْ أَفْلاً تَذَكَّرُونَ المَّهُ قُلُّ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَاوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَارِشِ ٱلْعَظِيمِ ١٨) سَكَقُولُونَ لِلَّهِ قُلَ أَفَلَا لُنْقُونَ (٨٧) قُلَ مَنْ بِيدِهِ عَلَى مَنْ بِيدِهِ عَلَى مَنْ بِيدِهِ ع ڪُلَّ شَيْءِ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجِازُ عَلَيْهِ إِن

بَلْ أَنْيَنَاهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ أَنَّ مَا نَعَدُاللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَاكَانَ مَعَدُ مِنْ إِلَيْهِ إِذَا لَّذَهَبَ كُلَّ إِلَيْهِ بِمَا خُلُقَ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ أُسُبَحَن أَللَّهِ عَمَّا يَصِغُونَ ﴿ عَلِم ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَا دَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّ قُل رَّبِ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوعَدُونَ ﴿ ١٣﴾ رَبِّ فَكَلَّا تَجْعَكَ لِنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّادِلِعِينَ ﴿ إِنَّا عَلَىٰ أَن نَّرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿ وَا ٱدْفَعْ بِٱلِّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ اللَّهِ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيْطِينِ ﴿ إِلَّهُ وَأَعُوذَ بِكَ رَبِّ أَن يَعْضُرُونِ ﴿ حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِ ٱرْجِعُونِ ١٠ لَعَلِيّ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكَتُ كُلّا إِنَّهَا كُلِمَ هُوَ قَأَيِلُهَا وَمِن وَرَآيِهِ مِبْرَزَخُ إِلَى يَوْمِينُبُعَثُونَ 💮 فَإِذَا نَفِ فِي ٱلصُّورِ فَالاَ أَسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ بِإِولَا يَسَاءَلُونَ فَمَن ثَقَلَتُ مَوْزِينُهُ مَفَا ولَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللَّهِ وَمَنْ خَلِدُونَ ﴿ ثَنَّ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ ٱلنَّادُ وَهُمَّ فَهَا كَلِحُونَ

مِ اللَّهِ الرَّهِ الرَّهِ

سُورَةً أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَايَاتٍ بِيَنَنْتِ لَعَلَّكُمْ لَذَكُرُونَ ﴿ ﴾ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلُّ وَحِيبِيِّنْهُمَا مِأْنُهُ جَلْدَةٍ وَكَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِّ وَلْيَشْهَدّ عَذَابَهُمَاطَآبِفَةً مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٱلزَّانِ لَا يَنكِعُ إِلَّا زَانِيةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلرَّانِيَةُ لَايَنكِحُهُاۤ إِلَّا زَانِأَوْ مُشْرِكُ ۗ وَحُرَمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرِّياتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهِلَاً وَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثُمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَكُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَاسِيقُونَ ﴿ ﴾ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَأَصَّلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ ۞ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُوا حَهُمْ وَلَرْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِم أَرْبَعُ شَهَادَتِ بِأَللَّهِ إِنَّهُ وَلَحِنَّ الصَّايدِقِينَ وَٱلْخَيْمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ ثُنَّ وَيَذْرَقُ عَمَّا ٱلْعَذَابَ أَن تَشَّهَدَ أَرْبَعَ شُهَدَاتٍ بِأُلَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْكَلْدِبِينَ ( ) وَالْخَلِمِسَةَ أَنَّ عَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَ إِن كَانَ مِنَ الصَّندِقِينَ ﴿

ٱلَمْ تَكُنْ ءَايَنِي تُنْكَىٰ عَلَيْكُرْ فَكُنْتُم بِهَا تُكَذِّبُوكَ 💮 قَالُواْ يِّنَاغَلَبَتَّ عَلَيْـنَا شِقُوبِّنَا وَكُنَّا فَوْمًا ضَاَ لِيكَ ﴿ لَا كَنِّنَا ٱخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِلِمُونِ ﴿ ثُنَّ ۚ قَالَ ٱخْسَتُواْ فِيهَ وَلَاتُكُلِّمُونِ ١٠٠٠ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنَّافَأُغْفِرْ لَنَاوَأَرْحَمْنَاوَأَنتَ خَيْرُ الرَّحِينَ ﴿ إِنَّ فَأَتَّخَذَتُمُوهُمُ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ 💮 إِنِّي جَزَيْتُهُمْ ٱلْيُومَ بِمَاصَبُرُواْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَ آيِرُونَ (١١١) قَالَ كُمْ لَيَثْتُمُ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَسِينِينَ ﴿ وَالْوَالْمِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسُنَلِ ٱلْعَآدِينَ ﴿ اللَّهِ مَسَلِ إِلَّا قَلِيلًآ لَّوَ أَنَّكُمُ كُنتُدُرْتَعْلَمُونَ اللَّهِ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ ﴿ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَاكِكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيرِ (١١٠) وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰ هَا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ رِبِهِ عَلَيْنَمَا حِسَابُهُ عِندُرَبِهِ } إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ لْكَنفِرُونَ ١٧ وَقُل رّبِ اعْفِرُ وَارْحَدْوَأَنْتَ خَيْرُ الزَّحِينَ ١٠ ٩

المُالِّمَ حَفَيْنَ

ہ متعات اللہ عر وجل

به أثمال الدعاء والسندة لتمعمول

به اسماء وسلبات والعبال عبيبة

ف فيرتا المعرّاة

تعريف بأرميزالألوان

الناللفتخف فجي

أندال الدعاء والسيدة المعقول

449

لَّلَهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَمَا زَكِي مِنكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبِدًا وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يُزِكِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ وَلَا يَأْتَلِ أَوْلُواْ ٱلْفَصْلِ مِنكُورٌ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوٓاْ أَوْلِي ٱلْقُرِّينَ وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَفَحُواْ أَلَا يَحِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣٠] إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْعَافِلَاتِ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ٤ ] يُومَيِدِ يُونِيهُ أَلَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقِّ وَيَعْلُمُونَ أَنَّ أَللَّهَ هُوَ ٱلْحَقَّ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (١٠) يَكَأُمُّ ءَامَنُواْ لَاتَدْخَلُواْ بِيُوتِيَّاغَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُو اقدال الدعاء وانسندة المعفول

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةً مِّنكُرُ لَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا خَيْرٌ لَكُمْرٌ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِرْ وَٱلْمِي تُولِّى كِبْرَهُ مِنْهُمَّ لَهُ مُعَذَابُّ عَظِيمٌ ۗ ١٤ لُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُوْمِنَنتُ بِأَنفُسِمٍ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلَآاً إِفْكُ شَبِينٌ ١٠ ثُولًا جَآءُ وعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءٌ فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُولَيَكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكُندِبُونَ (١٣) وَلُولًا فَضَمْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَجْمَتُهُ، فِ ٱلدُّنْيَاوَ ٱلْآخِرَةِ لَمُسَّكَّرُ فِي مَا أَفَضَّتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِذْ تَلَقُّوْنَهُۥ بِأَلْسِنَتِكُوْ وَبَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُومًا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْرٌ وَتَعْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَ عِنداً لللهِ عَظِيمٌ ١٠٠ وَلُولًا إِذْ سَيعَتُمُوهُ قُلْتُم مَّايكُونُ لَنَاأَنَ نَّتَكُلُمَ بِهَذَاسُبْحَننَكَ هَذَابُهْتَنَ عَظِيمٌ (١٦) يَعِظُ كُمُ أَنَّهُ أَن تَعُودُ وَالْمِثْلِيءَ أَبِدًا إِن كُنْمُ مُّوَّمِنِينَ (٧٠) إِنَّانَ أَلَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْنَةِ وَأَلَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ١٠٠﴾ إنَّ فِي ٱلدَّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْمُ وَأَنْكُمْ لَاتَعْلَمُونَ

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْلُمَىٰ مِنكُرْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرْ وَإِمَآيِكُمْ يَكُونُواْ فَقَرَآءً يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُّ عَكِيدٌ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ مِ وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنَّ عَيِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاسَكُمْ وَلَاثُكْرِهُوا فَلَيَنَيَكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أُرَدْنَ تَعَصُّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَٱ لَحَيَوْةِ ٱلدَّنْيَاوَمَن يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعَدِ إِكْرَهِهِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣٣) وَلَقَدُ أَنْزِلْنَا ۚ إِلَيْكُرُ ءَاينتِ مُّبِيِّننيتِ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُمْ وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (٣٠) ﴿ أَللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثُلُ نُورِهِ - كُمِشْكُوةِ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكُ دُرِيُّ يُوقَدُمِن شَجَرَةٍ مُّبُرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لْاشْرْقِيَّةٍ وَلَاغَرْبِيَّةٍ يَكَادُزَيْتُهَايُضِيَّءُ وَلَوْلَمْ تَمْسَسَهُ نَالُّ نَّوَرُّ عَلَى نُورِّ يَهِّدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ عَن بَشَاءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالُ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيتُ ﴿ أَنَّ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ اٱسْمُهُۥ يُسَيِّحُ لُهُۥ فيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ﴿ وَآ

فَإِن لِّرْ يَجِدُواْ فِيهِآ أَحَدًا فَلَا نُدْخُلُوهِا حَتَّىٰ يُؤْذِنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَلَكُمُ أَرْجِعُواْ فَأَرْجِعُواْ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيهُ ﴿ إِنَّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدَّخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةِ فِهَا مَتَنَعٌ لِّكُورٌ وَأَنَّهُ يَعَالُهُ مَا تُبَدُّونِ وَمَاتَكُنْمُونَ 🕦 قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَىٰ هِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزَّكِي لَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا يَصْنَعُونَ آنَ ۖ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَّنَ مِنْ ٱبْصَرِهِنَّ وَيَحَفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّامَاظَهُ رَمِنْهَ آوَلِيَضَّرِبْنَ مِخْمُرُهِنَّ عَلَى جُبُوبِهِنَّ وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ أَوْ ءَابَآيِهِنَ أَوْ ءَاكِآءِ بُعُولَتِهِ ﴾ أَوْ أَبْنَآيِهِ ﴾ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِ ﴾ ٱۅٞٳۣڂٚۅؙڹۣۿ۪ڹۜٲۅۘۘؠڹؠٙٳڂۘۅؙڹۿڰؚٵؙۅ۫ؠڹؠۜٲڂۘۅؙؾؚۿڹۜٲۅ۫ڹؚڛٳؖؠۿ۪ڹۜ أَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَانُهُنَّ أُو ٱلتَّكِيعِينَ غَيْرِ أُوْلِي ٱلْإِرْيَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِيبَ لَرْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضِّرِينَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُمَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُونُوٓأُ

ه أفتال الدعاء والسندة لتعفقول

المَوْ الْمُوْلِ عِيدُ الْمُولِ

يُفْيَتُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَيْكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي ٱلْأَبْصَيْرِ ( اللَّ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَابَّةٍ مِّن مَّا يَ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ - وَمِنْهُم مَّن يَمْشِيعَكَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِيعَكَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَسْلَا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَلِيرٌ ۗ ۞ لَّقَدْ أَنزَلْنَا ءَايَنتِ مُّبَيِّنَاتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنُ بَعْدِ َ ذَلِكَ وَمَآ أَوْلَئَيِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثَا وَإِذَا دُعُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيثٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ۞ وَإِن يَكُن هُمُ ٱلْحُقُّ يَأْتُواْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (اللهُ أَفِي قُلُوبِهِم مَرضٌ أَمِر ٱرْتَابُواْ أُمْ يَحَافُون أَن يَحِيفَ أَللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أَوْلَيْكِ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ (0) إِنَّمَاكَانَ قُولُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِمَعَكُمْ بَيْنَاهُ أَنَّ يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ أَنَّ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَّدِ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل ْطَاعَةُ مُّعْرُوفَةً إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَاتَعُ مَلُونَ ﴿ فَ}

رِجَالٌ لا نُلْهِيهِمْ يَجِنَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَاء لَزُّكُوفٍ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلُّ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَدُرُ (٣٧) ليَجْرِيَهُ أَلِنَهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدُهُم مِن فَصَيلِهِ وَاللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَالُهُم كَسَرَكِمٍ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْ عَانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُۥ لَوْ يَجِدُهُ شَيْئًا وَوَجَدَاللَّهُ عِندُهُ، فَوَفَّلُهُ حِسَابَةً، وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ <sup>(٣</sup>) وْ كُظُلُمُنتِ فِي بَعْرِ لَجِي بَغْشَنهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ، سَحَابُ ظُلُمُنَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَاۤ أَخْرَجَ بِكَدُهُ، لَرُ يَكُذُ يَرِيْهَا ۗ وَمَن لَرَّ يَجْعَلِ اللَّهُ لُهُ مُؤُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ٤٠٠ أَلَوْتَ رَأَنَّ للهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيرُ صَلَفَّاتٍ كُلُّ قَدَّ عَلِمَ صَلَانُهُ وَتَسَّبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَايَفْعَلُونَ اللَّ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ ﴿ إِنَّ ٱلْأَرْتَرَأَنَّ ٱللَّهُ يُرْجِي سَحَابًا ثُمُّ يُؤَلِفُ بَيْنَهُ وَثُمَّ يَجْعَلُهُ وَكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْفَ يَغْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ وَيُنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِهَامِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يُشَاءُ

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمُ مَّا حُمِّلْتُ مَّ وَإِن تُطِيعُوهُ نَهْ نَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَنَعُ ٱلْمُبِينُ ﴿ فَأَنَّ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرٌ وَعَكِمِلُواْ لصنيحنت ليستخلفنهم في الأرض كماأستخلف لَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَ كِنَنَّ هُمُّ دِينَهُمُ ٱلَّذِيبَ أَرْيَضَىٰ هُمُّ لَيُبَدِّلَنَهُمْ مِّنْ بَعَدِ خَوِّفِهِمْ أَمَّنَا يَعَبُدُونَنِي لَايُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَر بَعْدَذَالِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ الْمِ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰهَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةِ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ لَا تَعْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَنَاهُمُ ٱلنَّارُ وَلَيِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَنْتُكُرُّ وَٱلَّذِينَ لَرَبِيَلُغُواْ ٱلْحَلُمُ مِنكُرٌّ ثُلَثُ مَرَّتٍ مِّن مِّلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِبَابِكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنَ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءِ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَتُكُو وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ لِعَدَهُنَّ طَوَّ فُوكَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضَ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْنَ وَاللَّهُ عَلِيدٌ حَكِيدٌ (٥٠)

وَإِذَا كِلَّغَ ٱلْأَطْفَ لُ مِنكُمُ ٱلْحُلَّمَ فَلَيْسَتَغَذِنُوا كُمَا ٱسَّتَغَذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُركَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَ اينتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ وَٱلْقُوَاعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءَ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيابَهُ بَ عَيْرَ مُنَابِرِ حَنْتِ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَهُ بَ وُلُكُ سكييعُ عَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَّجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَّجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ ٱنفُسِكُمْ أَن تَأْكُواْ مِنْ مُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابِ آبِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَمَّهُ لَيْكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَٰنِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ غُمَامِكُمْ أَوْ بُهُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْمَا مَلَكَتُم مَّفَايِحَهُۥ أوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسِ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُو جَمِيعًا أَوْ أَشْنَانَا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُونَا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ تِحِيَّـةً مِّنْ عِندِ آللِّهِ مُبُكرَكَةً طَيِّبةً كَذَاكَ

الز النفراعينز

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ إِذَا كَانُواْ مَعَهُ، عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَغْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا ٱسْتَثَذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِثْتَ مِنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَمُمُ لَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَـ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَاآَهَ ٱلرَّسُولِ يَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا فَذْ يَعْبَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذاً فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُغَالِفُونَ عَنْ أُمَّرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴿ إِنَّ أَلَا إِنَّ يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَمَ وَاتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَتَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْبِّئُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ ﴿ اللَّهِ مِن

## ينونة الفرق ال

تَمَارَكَ ٱلَّذِي مَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا (١) ٱلَّذِي لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰ وَإِن وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِدُ وَلَــُ دُاوَلَمْ نَّى لَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ نَفْدِيرًا كَ

كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا لَ

وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ } وَالِهَةُ لَا يَخَلْقُونَ شَيْتًا وَهُمْ يُخَلَّقُونَ

وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا

وَلَاحَيَوْةً وَلَانُشُورًا ﴿٣ُ ﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ أَإِنْ هَنذَاۤ إِلَّاۤ إِفْكُ

ٱفْتَرَىٰهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونِ فَقَدْجَاءُ وظُلْمًا وَزُورًا

اللهُ وَقَالُواْ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ آكْتَبَهَا فَهِي تُمَّلَىٰ

عَلَيْدِ بُحِكُرَةً وَأُصِيلًا ﴿ فَأَلَ أَنْزُلُهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلْيَمْ

فِي ٱلسَّمَنوَمِي وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَعَفُورًا رَّحِمًا ﴿ أَنَّ وَقَالُو

مَالِ هَنْذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِٱلْأَسُواقِ

لَوْلَآ أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ. نَيْنِيرًا ﴿ أُو يُلْقَىٰ

إِلَيْهِ كَنْزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ، جَنَّةٌ يُأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ

ٱلظُّالِمُونِ إِن تَتَّبِعُونِ إِلَّارَجُلًا مَّسْحُورًا ۞ ٱنظُرُ

كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَكَلَّا يَسْتَطِيعُونَ

سَبِيلًا ﴿ ثَا تَسَارَكَ ٱلَّذِئَ إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَالِكَ

جَنَّاتٍ تَعِرِي مِن تُعَيِّهِ ٱلْأَنْهَارُ وَيَعِعَل لَّكَ قُصُورًا ١٠٠٠ بَلَّ



﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَآ أَزِلَ عَلَيْمَا ٱلْمَلَتَ مِكُةُ أَوْ نَرَىٰ رَبُّنَّا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا اللهُ يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَكَيْكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَبِدِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرا مَّعْجُورًا ١٠٠ وَقَدِمْنَا إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْتُ هَبِيَاءُ مَّنتُورًا ١٠٠٠ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِ ذِخَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا اللَّ وَيُومَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَا الْعَمَامِ وَأَزْلِلَا لُكَتِمِكُةً تَنزِيلًا اللهِ الْمُلْكُ يَوْمَ إِذِ ٱلْحَقُّ لِلرِّحْدَنَّ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ عَسِيرًا ١٠٠ وَيُومَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَكَلَنْتَنِي أَتُّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا اللَّهُ يَنَوَيْلَتَن لَيْتَنِي لَرَ أَيِّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ أَنَّ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكِرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَ فِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَدُولًا اللَّهُ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكُرِبَ إِنَّ قُوْمِي أَتَّخَذُواْ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهُجُورًا (٣) وَكُذَاكِ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَّ وَكَفَى بِرَيْكَ هَادِيكا وَيَصِيرًا ١٦٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمَّلَةً وَحِدَةً كَنْ كَذَٰ لِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ عَفُوَّا دَكُّوْرَ تَلْنَاهُ تَرْثِيلًا ٣

إِذَا رَأَتُهُم مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ٣ ۖ وَإِذَا ٱلْقُواْمِنْهَا مَكَانَا صَيِّقًا مُقَرِّنِينَ دَعَوًا هُنَالِكَ ثُبُورًا ١٠٠٠ لَّانَدْعُواْ ٱلْيُوْمُ ثُبُورًا وَحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿ ۖ قُلُّ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمَّ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وَعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَمُنْمَ جَزَآءً وَمُصِيرًا ١٠٠٠ لَمُنْمَ فِيهَا مَا يُشَآءُ ويَ خَلِدِينً كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدًا مَّسْتُولًا ﴿ وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْ بُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَنُولَآءِ أَمْ هُمْ صَلُوا ٱلسّبِيلُ ٧٠ قَالُوا سُبْحَنكَ مَاكَانَ يَـنْبَغِي لَنَآ أَن ثَتَّخِذَ مِن دُونِكِ مِنْ أُولِيٓآءَ وَلَكِكن مَتَّعْمَهُمْ وَءَابِآءَ هُمْ حَتَّىٰ نَسُواْ ٱلذِّحَـرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ﴿١٨﴾ فَقَـدُ كَذَّبُوكُم بِمَا نَقُولُونَ فَمَا نَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَانَصْرَاْ وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نَذِفْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿ الْأَ وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسِكِلِينَ إِلَّآ إِنَّهُمْ لَيَـأَ كُلُونَ طُّعَكَامٌ وَيَكُمْشُونِ فِي ٱلْأَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ فِتْنَةَ أَتَصْبِرُونِ وَكَانَ رَبُّكَ بِصِيرًا

ا أهاز لمعادرالسند لمعول المعادرات المعادرات

ه منشاب الته المراحل - هذه المهالم حر

ه سمار آنه تخصص و اسمار آنه انصب

أسادة أنباء بالسن
أساء الله القيدا

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاحِنْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ آ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ هِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَتِمِكَ شَكُّرُ مَّكَانَا وَأَضَكُ سَبِيلًا ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ هَلُرُونَ وَزِيرًا اللَّهُ فَقُلْنَا ٱذْهَبَا إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِصَايَلَتِنَا فَدَمَّرْنَكُمْ مَّدَّمِيرًا ٣٣٠ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَّبُوا ٱلرُّسُلَ أَغْرَفْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلطَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَعَادَاوَتُمُودَا وَأَصْحَنَبَ ٱلرَّسِّ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ كَيْمِرًا ﴿ إِلَّ وَكُلَّا ضَرَيْنَ لَهُ ٱلْأَمْشَالُ وَكُلًّا نَبِّرَهَا تَشْبِيرًا النَّ وَلَقَدْ أَتَوا عَلَى الْقَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أَمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءُ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْ نَهَا أَبُلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿ إِنَّ ۚ وَإِذَا رَأُولَكَ إِن يَنَّخِذُو نَكَ إِلَّاهُ زُوًّا أَهَانَذَ ٱلَّذِي بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ١٠٠٠ إِن كَادَ يُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَآ أَن صَبَرْنِنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا اللَّ أَنَّ أَرَءَيْتُ مَن ٱتَّخَـٰذَ إِلَىٰهَ لُهُ وَهُوَىٰ لُهُ أَفَانَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا الَّ

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُثَّرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوَّ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّاكَا لَا تَعَلَيُّهُ بَلَ هُمْ أَضَلُّ سَكِيلًا ﴿ اللَّهِ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلُّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا اللهُ اللَّهُ مُعَلَّمُ فَيَضَيَّكُمُ إِلَيْهُ مَا فَبُضًّا لِيسِيرًا ١٩٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَرَ لَكُمُ ٱلَّيْتُلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَانًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَرًا وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّينَحَ بُثْمُ الْآيَبَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ طَهُورًا ﴿ إِنَّ لِنُحْدِي بِهِ عَلْدَةً مَّيْنَا وَنُسْقِيَهُ مِمَّاخَفَنَ أَنْعُنَمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا اللَّهِ وَلَقَدْ صَرَّفَنَهُ يَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَيْنَ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ ۚ وَلَوْشِئْنَا لَبَعَتْنَا فِي كُلِّ قَرْبَيْةٍ نَّذِيرًا ۞ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَ فِرِينَ وَجَنِهِ دُهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ١٠٠٠ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي مَرَحَ ٱلْبَحَرَيْنِ هَلْذَا عَذْبُ فُرَاتُ وَهَلْذَا مِلْحُ أَجَاجُ وَحَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزِجَا وَجِجْرًا مَّعْجُورًا ﴿ وَهُو أَلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بِشَرَّا فَحَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَلِيرًا ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَظَهِيرًا ٥٠٠

1556 65 [1]

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اللهِ أَقُلُمَا أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَكَآءَ أَن يُتَّخِذَ إِلَى رَبِهِ عَسِيلًا ﴿ ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمَّدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ عِيْدُنُوبِ عِبَادِهِ مِخَبِيرًا ﴿ اللَّذِي حَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا يَنْهُمُ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَّشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسَّلُ بِهِ خَبِيرًا اللهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْتُجُدُواْ لِلرَّمْنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُهَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَكَلَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَحَعَلَ فِيهَا مِيزَجًا وَقَكَمَرًا ثُمُنِيرًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْسَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَةَ لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكُّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ۗ لَأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَاخَاطَبُهُمُ ٱلْجَنْهِلُونَ قَالُواسَلَامًا (١٣) وَٱلَّذِينَ يَسِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَفِيكُمَّا اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّهُ إِنَّ عَذَابَهَ كَانَ غَـرَامًا لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَثَّرُواْ وَكَانَ بَيْنِ ذَالِكَ قَوَامَ 🗤 🕏

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهً عَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمُ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ يَلْقَ أَثُـامًا ﴿ لَا يُضَلَّعَفُ لَمُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَيُخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا الله إلَّا مَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا فَأُوْلَكِيمُكَ يُبَدِّنُ ٱللهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ٧٠٠ وَمَن تَابَوعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُۥ يَنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱلنَّفُو مَرُّواْ كِرَامًا ﴿ ٧٧ ۗ وَالَّذِينِ إِذَا ذُكِيِّرُواْ بِثَايَنتِ رَبِّهِ لَمْ يَخِيرُّواْعَلَيْهَا صُمَّاوَعُمْيَانًا ﴿٣٣﴾ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَ هَبْ لَنَامِنْ أَزْوَكِمِنَا وَذُرِّيَّكِنِنَا قُدَّرَةً أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُنْقِينَ إِمَامًا ﴿ ﴿ ۚ أُوْلَٰتِيكَ يَجُـٰزُونَ ٱلْمُنْفِيكِ صَبَرُواْ وَنُلُقُّونَ فِيهَا يَحِيَّةً وَسَلَامًا (٧٥) خَسَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتَ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ١٧٠ قُلُ مَا بِعَتُو بِكُرْ رَبِّ لَوْلَا دُعَا قُوْكُمْ مَ فَقَدْ كُذَّ بِتُكُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ٧٧ 經訓经

طسَمَ اللهُ وَلَكَ ءَايِنَتُ ٱلْكِنَابِ ٱلْمُبِينِ اللَّهُ لَعَلَّكَ بَنَخِعٌ نَفْسَكَ ٱلَّايَكُونُواْ مُوْمِنِينَ ﴿ ﴾ إِن لَتُ أُنْرِلْ عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَكُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ ( ) وَمَايَأْلِيهِم مِن ذِكْرِ مِنَ ٱلرَّمْنِ مُعَدَّدٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ١٠٠ فَقَدَّكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبِكُواْ مَا كَانُواْ بِدِ، يَسْنَهُ زِءُونَ ١ أُوَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُرُ أَنْكَ فِهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمِ ٧٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَأَ كُنُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ٨ ۗ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ وَإِذْ مَدَىٰ رَبُّكَ مُوسَى أَنِ أَنْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظُّلِلِمِينَ ﴿ فَوَمُ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ ﴿ فَالْرَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَنْ يُكُذِّبُونِ ١٠٠ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَافِي وَرْسِلَ إِلَىٰ هَنْرُونَ إِنَّ وَلَكُمْ عَلَىٰ ذَنُكُ فَأَخَافُ أَن يَقَتُ لُونِ (١٠) قَالَ كَلَّ قَأَذْهَبَا بِعَايَنِيِّنَآ ۚ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ((٥٠ ۖ فَأَتِيَافِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَنَّ أَنَّ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَّ إِسْرَةِ عِلَ ٧٠ قَالَأَلُمْ نُرَبِّكَ فِينَاوَلِيدًا وَلَبِشْتَ فِينَامِنْ عُمُركَ سِنِينَ ١٨٠ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ ١٠٠

قَالَ فَعَلْنُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّالِينَ ﴿ يَكُ فَفَرَرِتُ مِنكُمُ لَمَّاخِفُتُكُمَّ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا وَحَعَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١١ وَيَلْكَ نِعْمَةُ نَمُّتُهُا عَلَى أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَةِ بِلَ ﴿ اللَّهِ فَالْ فِرْعَوَّنُ وَمَارَبُ ٱلْعَلَمِينَ ٣٠ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَأَ إِنكُنُتُم مُّوقِينِينَ ا اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ أَلَا لَسَّيَّعُونَ اللهِ عَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآيِكُمُ ٱلْأَوَلِينَ ١٦ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أُرْسِلَ إِنِّيكُمْ لَمَجْنُونٌ ١٠٠ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَإِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ لَهِنِ ٱتَّخَذَّتَ إِلَنهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ١٠٠ قَالَ أُوَلُوْ حِثْنُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ ﴿ ثَا قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِن ٱلصَّندِقِينَ اللَّهُ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِي ثَعْبَانُ مُّبِينُ ١٠ وَنَرَعَ يَدَهُ، فَإِذَا هِيَ بَيْضَآهُ لِلنَّنظِرِينَ (٣٣) قَالَ لِنمَلِإِ حَوْلُهُ: إِنَّ هَاذَا لَسَنجِرُّ عَلِيدُ إِنَّ أَيْرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ (٣٠) قَـالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَآبِعَتْ فِي ٱلْمُدَابِينِ حَشِرِينَ اللهُ يَأْنُوكَ بِكُلِّ سَحَّادٍ عَلِيمٍ اللهُ عَجْمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ ٢٦ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم تُجْتَمِعُونَ ٣٠

الر الدالي عير

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ ٱلْغَيلِيينَ ﴿ فَكُمَّا جَاءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَيْلِيينَ ﴿ إِن اللَّهُ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ قَالَ لَهُمُ مُّوسَى ٱلْقُواٰمَا أَنْتُم مُّلْقُونَ اللهُ فَأَلْقَوَّا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالْنَحْنُ ٱلْغَيْلِبُونَ ﴿ فِنَ ۗ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ وَا فَأَلُّهُمَ السَّحَرَةُ سَايِحِدِينَ (١٤) قَالُوٓا ءَامَنَّا مِن ٱلْعَامِينَ ٧٤) رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنْرُونَ ﴿ إِنَّ ۚ قَالَ ءَامَن تُمْ لَهُۥ قَبْلَ أَنْءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُۥ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ نَعْامُونَ لَأَفَظِّعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُكُكُمُ مِنْ خِلَفٍ وَلَأَصَلِبَتَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ لَاضَيْرَ إِيَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَارَبُّنَا خَطَلْيَلْنَآ أَنْ كُنَّآ أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥ ﴾ ﴿ وَأُوحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيَ إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ اللهُ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي لَمَدَآبِنِ حَشِينَ اللهُ إِنَّ هَنَوْلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ فَلِيلُونَ ﴿ أَن وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَ يِطُونَ ﴿ أَنَّ ۚ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ الله المُحرَّمُ مِن مِنَّتِ وَعُيُّونِ (٧٥ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كُرِيمِ (٥٥) كَذَٰ لِكَ وَ وَرَسْهِ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ٢٠٠ فَأَتَبْعُوهُم مُّشْرِفِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴿ ا

فَلَمَّا تَرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَنْتُ مُوسَى إِنَّالَمُدْرَكُونَ ﴿ أَنَّ } قَالَ كُلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ (٣٠) وَأُوحَيْمَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ ٱضْرِب يِعَصَاكَ ٱلْبَحْرِ فَٱنفَاقَ فَكَانَ كُلُ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ وَأَرْلَفْنَ ثُمَّ ٱلْأَخْرِينَ إِنَّ وَأَنْحَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ اللَّهِ اللَّهِ ثُمَّ أَعْرَفْنَا ٱلْآخَرِينَ ٣٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُوْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُو ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ٣٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، مَا تَعْبُدُونَ ﴿ ٢٠ ۖ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَمَاعَنكِفِينَ اللَّهِ قَالَ هَلَّ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ اللَّهُ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ١٧٧ فَالُواْ بَلْ وَجَدْنَا عَابَآءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ ۚ قَالَ أَفْرَءَ يَتُمُ مَّ كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ۞ ۖ أَنتُمْ وَءَابِآ وَكُمُّ ٱلْأَفْدَمُونَ ﴿ ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَّ إِلَّا رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ٧٣) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَيَشْفِينِ ١٠٠ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُعْيِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَٱلَّذِي ٱلْطَمَعُ أَنْ يَعْفِرَ لِي خَطِيَّتَ فِي وَمَ ٱلدِّينِ (٨٢) رَبُّ هُبُّ لِي حُكَمًا وَٱلْحِقِّنِي بِٱلصَّبِلِحِينَ ٢٣٠

وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ (٨٠) وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ (١٠٥٥) وَأَغْفِر لِأَبِيَّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّآ لِينَ ١٦٥) وَلَاتُغْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اللَّهِ إِلَّا مَنْ أَنَّى ٱللَّهِ بِقَلْبِ سَلِيمِ ١٨) وَأُرْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ١٠ وَيُرْرَتِ الْجَيْمِ لِلْغَاوِينَ الله وقيل هَكُونَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ الله مِندُونِ اللهِ هَلْ مِنصُرُونَا مَ أَوْ يَنْنَصِرُونَ ﴿ اللَّهِ فَكُبْكِبُواْفِيهَاهُمْ وَٱلْعَاوُنَ ﴿ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿ أَنَّ كَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنُصِمُونَ ﴿ أَنَّ كَأَلَّكُمِ إِن كُنَّا لَفِي صَلَالِ مُّيِينِ ١٠٠ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠ وَمَا أَصَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠ فَمَالَنَا مِن شَفِعِينَ ﴿ وَلَاصَدِيقٍ مَمِيمٍ ١٠٠ فَلُو أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ وَمَاكَانَ ٱكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ اللهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ (١٠٠٠) كَذُبَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَانَنْقُونَ ﴿ اللَّهُ مُعُونَ اللَّهُ الْمُ إِنِي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ اللَّ فَأَتَّقُوا كُلَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٠٠٠) وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَأَتَّقُواْ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ١٠٠ ﴿ قَالُوا أَنْوَمِنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ ٱلْأَرْدُلُونَ ١١٠

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لُو تَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّا ۚ وَمَا أَنَّا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ أَنَّا إِلَّا نَذِيرٌ تُمُينً اللهُ اللهُ اللهِ اللَّهِ تَنتَهِ يَننُوحُ لَتَكُونَكُم الْمَرَّجُومِينَ اللَّهُ الْمَرَّجُومِينَ اللَّهُ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِى كَدَّ بُونِ إِنَّ فَأُفْنَحْ بِيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ﴿ إِذَا ۗ فَأَجِيْكُ وَمَن مُّعَهُ وِفِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ اللهُ أَمَّ أَعْرَفَنَا بَعُدُ ٱلْبَاقِينَ اللهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ وَمَاكَانَ أَكْثُرُهُمُ مُّؤْمِنِينَ اللَّ وَإِنَّارَتَبَ لَهُوَالْعَرِيرُ ٱلرَّحِيمُ اللَّكَاكُذَّبَتُ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ١٣٠ إِذْقَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُوَدُّ ٱلْاَنْتَقُونَ ﴿ ١١٠ إِنِّ لَكُوْ رَسُولٌ أَمِينٌ إِنَّ فَأَنَّقُوا مُلَّهَ وَأَطِيعُونِ (١١) وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠٠ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعٍ عَايَةً تَعْبَثُونَ ﴿ اللَّهُ وَتَتَّخِذُونَ مَصَالِعَ لَعَلَّكُمْ تَعْلَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَنَ وَ إِذَا بِطَشْتُم بِطُشْتُمْ جَبَّارِينَ (١٣ كَفَاتَّقُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ١٣١ وَأَتَّقُواْ ٱلَّذِي ٓ أَمَدَّكُم بِمَاتَعَلَمُونَ ۚ آِسٌ أَمَدَّكُم بِأَنْعَاجِ وَيَنِينَ ۗ ۖ ۖ ۗ وَجَنَّنْتِ وَعُيُونِ السَّ الِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (٣٠) قَالُواْ سَوَآةً عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ أَمْ لَوْتَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ (٣٦)

إِنْ هَذَا ٓ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٧٧ وَمَانَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ ١٨١ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُمُ هُمُّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْهَ وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ٣ وَإِنَّ رَبُّكَ هُوَ لَعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ كُذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ إِذْقَالَ لَهُمُّ أَخُوهُمْ صَلِيحٌ أَلَا نَنَقُونَ اللهِ إِنِي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ اللهُ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (اللَّهُ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِنْ أَجْرِي إِلَّاعَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠٠ أَتُنْزَكُونَ فِي مَا هَنْهُ نَآ ءَامِنِينَ ١٠٠٠ فِ جَنَّنتِ وَعُيُونِ ١٠٠ وَزُرُوعٍ وَنَغْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ١٠٠ وَتَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَنْرِهِينَ لَا اللهِ فَأَتَّقُوا أَلْمَهُ وَأَطِيعُونِ ( الله عَلَيْعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الله الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلايُصْلِيحُونَ ١٥٠ قَالُواْ إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ١٥٠ مَا أَنْتَ إِلَّا بَثَكُّ مِثْلُنَا فَأْتِ بِثَالِيةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِ قِينَ الْمُلْ قَالَ هَالْهِ وَاللَّهُ أُهُمَّا شِرَّبُّ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومِ ١٠٠ وَلَاتَمَسُّوهَا يِسُوَّءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٥٥ ۖ فَعَقَرُوهَا فَأَصَّبَحُواْ نَندِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُأْلَعَذَابُ إِنَّافِي ذَلِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّوَّمِينِنَ ﴿ ١٠٥ وَإِنَّرَبُكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١٠٩]

وَلَا تَبَّخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَاتَعْتُواْ فِيٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ١٨٨]

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠٠ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا نَنَّقُونَ

الله إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ اللهُ فَأَنَّقُوا أَمِّهُ وَأَطِيعُونِ اللهُ وَمَا

أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ اللَّهِ الْمَ

أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَكَمِينَ الشُّ وَيَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم

مِّنْ أَزْوَجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لَذُ تَنتَ فِي لَكُوطُ

لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿ ١٠٠ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ ١٨٠)

رَبِّ نِحِينِي وَأُهْلِي مِمَّايَعَمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَكَّيْنَهُ وَأُهْلَهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿ ١٧)

إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَابِرِينَ اللَّهِ مُمَّدَّمُ أَنَّا لَأَخَرِينَ (٧٧٠ وَأَمْطَرَبَاعَلَيْهِم

مَّطَرَ فَسَاءَ مَظَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ٣٠٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً وَمَا كَانَأَ كَثُرُهُم

مُّ وَمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَهِرُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١٠٠ كُذَّبَ أَصْحَبُ

لَئِيتَكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٧٦ إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ أَلَائنَقُونَ ١٧٧ إِنِّ لَكُمْ

رَسُولُ أَمِينُ ١٧٨ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٧١ وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ

مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ فَأُوفُوا ٱلْكَيْلُ

وَلَاتَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ١٨١) وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ١٨١

وَٱتَّقَوُا ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيلَةَ ٱلْأَوَّلِينَ ۚ إِنَّ قَالُوٓا إِنَّا مَآالٰتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ ﴿ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بِشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَظُنْكَ لَمِنَ الْكَندِبِينَ ﴿ أَنَّ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَاكِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّهَ دِقِينَ اللَّهِ ۗ قَالَ رَبِّ أَعَلَمُ بِمَاتَعْ مَنُونَ اللَّهُ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٦٠ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ أَنْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو لْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١١٠ وَإِنَّهُ لَنَازِيلُ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ١١٠ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ لْأَمِينُ اللَّهُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ اللَّهُ عِلْسَانٍ عَرَفِيٍّ مُّبِينِ ١١٠ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ١١٠ أَوَلَرْ يَكُن هُمُ اللَّهُ أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوالْبَنِي إِسْرَةِ بِلَ ١٩٧ وَلَوْ نَرَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجِمِينَ (١١٥) فَقَرَأَهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِمْ مُؤْمِنِينَ اللَّهُ كُنْالِكَ سَلَكُنْـهُ فِي قَلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِۦحَتَّى يَرَوُّا ٱلْعَلَابَ لَّ لِيهُ ﴿ إِنَّ فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمَّ لَا يَشَعُرُونَ ۚ إِنَّ فَيَقُولُوا هَلْنُحُنُ مُنظَرُونَ ﴿ ۚ أَفْبِعِذَا إِنَّا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ إِنَّ أَفْرَءَيْتَ سِنينَ (١٠٠٠) ثُرُّ جَآءَهُم مَّاكَانُواْيُوعَدُونَ (١٠٠٠)

مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمتَّعُونِ اللهِ وَمَا أَهْلَكُما مِن قَرْيَةٍ إِلَّاهُا مُنذِرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ ذِكْرَىٰ وَمَاكُنَّاظُهِيبَ ﴿ وَمَا أَنْزَلُتَ بِهِ ٱلشَّينطِينُ ١٠٠٠ وَمَا يَنْبَغِي لَمُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ١١٠٠ إِنَّاهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ١٠٠٠ فَلَا نَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنْهَاءَ اخْرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ١٠٠ وَأَنذِر عَشِيرَتُكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ١٠٠ وَٱخْفِضْ جَنَاحُكَ لِمَنِ ٱلبُّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ فَإِنْ عَصُوكَ فَقُلَ إِنِّهِ بَرِيَّ أُوِّمِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ وَتُوكِّلُ عَلَى ٱلْعَرِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ ١٠٠ ٱلَّذِي يَرَىنَ حِينَ تَقُومُ ((١٠٠٧) وَبَقَلِّبَكَ فِي ٱلسَّنْجِدِينَ (١٠١٧) إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّعِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَاطِينُ اللَّهُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمِ ("") يُلقُونَ السَّمْعَ وَأَكَثَرُهُمْ كَذِبُونَ ("") وَٱلشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُنَ ٣٠ أَلَمْ تَرَأَنَّهُمْ فِكُلِّوادٍ يَهِ مِمُونَ ١٩٠٠ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ١٠٠٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كُثِيرًا وَأَننَصَرُواْ مِنْ بَعْدِمَاظُٰلِمُواْ وَسَيَعْلَدُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿٣٧] BEET 154

/延長台門 川

ه أفتال الدعاء والسندة المعفول

العز العَالِينَ عَيْمَرُم

طسَنَ تِلْكَ ءَاينتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ ثَبِينِ اللهُ هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمَّ يُوقِتُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِثُونَ بِٱلْآخِرَةِ رَبَّنَا لَهُمْ أَعْمَلُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أُولَيْكِ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّ ٱلْعَكَابِ وَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴿ وَإِنَّكَ لَلْكُفِّي ٱلْقُرْءَ اسَمِن لَّذُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿ آ ﴾ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِمِ عِانِيٍّ ءَانَسْتُ نَارًا سَانِيكُمُ مِّنَّهَا بِخَبْرِ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابِ قَبَسِ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٧٠ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِي أَنْ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّهُ وَانَّ اللَّهُ أَلْهُ وَأَنَّ ٱلدَّهُ ٱلْعَرْمِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ أَ وَأَلِّي عَصَاكً فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْ مَرُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَدْ يُعَقِّبُّ يَمُوسَى لَا تَخَفّ إِنِّى لَا يَخَافُ لَدَىَّ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ ۚ إِلَّا مَن ظُلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْـنَا بَعْدَ سُوٓءٍ فَإِنِّ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللهُ وَأَدْخِلُ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَغُرُجُ بِيَضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ فِي يَسْعِ ءَايَنتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلسِقِينَ الله فَمُنْجَآءَتُهُمْ ءَايِنْنَا مُبْصِرَةً فَالُواْ هَلْدَاسِحْرُ مُبِينٌ اللهِ

وَجَحَدُواْ بِهَا وَأَسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَٱنظُر كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُقْسِدِينَ ﴿ إِنَّ ۗ وَلَقَدْ ءَائِينَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمُ وَقَالُا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُوْمِنِينَ الْمِأْ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرُدُوقَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِيَّ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءً إِنَّ هَنْذَا لَهُو ٱلْفَضَّلُ ٱلْمُبِينُ اللَّ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَكُنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ٧ حَتَّى إِذَا أَتُوا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُوا مَسَلِكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يِعْمَتُكَ ٱلَّتِيَّ نَعْمُتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِيحًا تَرْضَىنَهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّنالِحِينَ (١٠) وَنَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدَهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْعَكَآبِينَ ﴿ إِنَّ الْأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَكِدِيدًا أَوْ لَأَاذْبُحَنَّهُ أَوْلَيَـأْتِيَنِي بِسُلْطَنِ مُبِينِ ١٠٠٠ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يُحِطُّ بِهِ ، وَجِئْتُكَ مِن سَيَا بِنِبَا يَقِينِ "

إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةً تَمْدِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ اللهُ وَجَدتُهَا وَقُومَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّسِمن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَذُونَ اللَّ أَلَّا يَسْجُدُواْ بِلِّهِ ٱلَّذِي يُحْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَرُ مَا تَحْفُونَ وَمَاتَعٌ لِنُونَ ۞ ٱللَّهُ لَآ إِلَكَ إِلَّاهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَالْسَنَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِيِينَ ٣٠ ٱدْهَب بِكِتَنِي هَـُنذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ١٠٠ قَالَتَ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا إِنِّ ٱلْقِي إِلَىٰ كِنْكُرِيمُ اللهِ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ إِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ اللَّهِ ٱلَّاتَعَلُواْ عَلَى وَأَنُّونِ مُسْلِمِينَ اللَّهِ قَالَتْ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرُ حَتَّى تَشْهَدُونِ اللَّهُ اللَّهُ الْحَنُّ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسِ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ وَأَنَّ ۚ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ فَرْكِةً أَفْ نُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِنَّ هَأَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكُذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ الْحَالَ

ه افعال الدعاء والمسدد المعمول ع المعاد دامات مناسرا معدد

ه سمات الله عروجل ه اهمال الله عروجل

معاو آباد بالسبي
سعاو آباد بالسبيد

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّ ونَن بِمَالِ فَمَّآءَ انَن ، أَللَّهُ خَيْرٌ مِمَّآ ءَاتَنكُ بَلْ أَنتُم بِهِدِيَّتِكُمْ نَفْرَحُونَ (اللهُ أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَا لِيَنَّهُم بِجُنُودِلَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَآ أَذِلَّةً وَهُمْ صَنْغِرُونَ 📆 ۖ قَالَ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلُوُّا أَيُّكُمْ مِأْتِينِي بِعَرْشِهَا فَبَلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ اللَّهُ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِينَ أَنَا ۚ ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنْي عَلَيْهِ لَقُوتُ أَمِينُ الْآَنِ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ عِلْمُرُمِّنَ ٱلْكِننِ أَنا عَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَدُ إِلَيْكَ طَرُفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَضِّل رَبِّي لِسَلُّونَ ءَأَشَكُرُأَمُ أَكُفُرُ وَمَن شَكْرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ - وَمَن كَفَرُ فَإِنَّ رَبِّي غَنَّكُرِيمٌ ١٠٠ قَالَ نَكِّرُواْ لَهَاعَرْهُمَا نَنظُرُ أَنْهَنُدِىٓ أَمَّرَتُكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ أَ ۖ فَلَمَا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَاعَ إِشْكِ قَالَتَ كَأَنَّهُ وَهُوْ وَأُونِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبِّلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ المُن وَصَدَّهَامَا كَانَت تَعَبُّدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَافِرِينَ الله المَا أَدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأْتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَافَيْهَا قَالَ إِنَّهُ وَصَرَّحُ مُّمَرَّدُ مِن قَوَارِيرٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ الْخَا

> ه العمال السعاد والسندر السعور العامل السعاد والسنال المعامل السعاد

ه مطاب اثناه غز وجل ه العد المداحد الد

معاد لبة الجمين
سعاد البه نشيناه

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فِنَا ظِرَةٌ بِمَيْرَجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ 🕝

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قُوْمِهِ } إِلَّا أَنْ قَالُوٓا أَخْرِجُوٓا عَالَ لُوطِ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنْطُهَّرُونَ ﴿ فَأَنْعَيْثُهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتُهُ وَدَّرْنَاهَا مِنَ ٱلْعَنْبِرِينَ (١٠) وَ مُطْرُنا عَلَيْهِم مَّطُرًا فَسَاءَ مَطُرُ ٱلْمُنذَرِينَ (٥٠) قُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلْهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ أَصْطَعَى عَ لَهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَا أُمَّنْ حَلَقَ ٱلسَّكَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَمْرَلَ لَكُمُ مِنَّ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فأنسَنا بِهِ، حَداَّيِقُ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُوْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا ٓ أَءِكَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يُعَلِّدِلُونَ 📆 أَمَّن حَعَلَ ٱلْأَرْضُ قَرَارًا وَجَعَلَ خِنْلُهَا أَنْهَ رَا وَجَعَلَ لَمُ رَوَسِي وَحَعَلَ بَيْنِ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۚ أَءِ لَنَّهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلَّ أَكَثُّرُهُمْ لَايَعَلَمُونَ ﴿ إِنَّ أَمَّن يُحِيثُ ٱلْمُضْطَرُّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضُ أُوكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا نُذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ أَمَّن يَهُدِيكُمْ فِي ظُلُمَنتِ ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيۡكَ ۖ بُشَّراً بَيْكَ يَدَى

هُمْ فَرَيِقَ انْ يَغْتَصِمُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ يَنْقُوْمِ لِمَ نَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّنَةِ فَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَتُونِ ﴿ إِنَّ قَالُواْ ٱطَّيْرِنَا بِكَ وَيِمَن مَّعَكَ قَالَ طَتَ يِرُكُمْ عِندَ ٱللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ فَا قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱلنَّهِ لَنُبُيِّ مَنَّهُ وَأَهَّ لَهُ رُثِّرٌ لَنَقُولُنَّ لِوَلْيَهِ مَا شَهِدْنَا مَهْ لِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَلِوقُونَ (اللَّهُ وَمَكَّرُواْ مَكَّرُا وَمَكَرُنَامَكُرُنَامَكُرُا وَهُمُلَا يَشْغُرُونَ ﴿ فَأَنظُرُ كُيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ال فَيَلْك بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةُ بِمَاظُلُمُواْ إِن فِي ذَالِكَ لْآيَةً لِّقُوْمِ يَعْلَمُونِ ﴿ وَأَنْعَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنْقُونَ ﴿ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَكَالُ لِقُوْمِهِ عِ أَتَـأَتُهُ ﴾ ٱلْفَكِحِشَـةُ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونِ ۗ ١٠٠ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ لرِّجَالَ شَمْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ وَهُ

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ أَلْهُ فَإِذَا

أَمَّن يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُعَ يُعِيدُهُ، وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُ أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلُ هَاتُوا بُرُهِكَنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ اللَّهِ بَلِ أَذَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلْهُمْ فِ شَكِي مِّنْهَ بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴿ إِنَّ ۗ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُوَّا أ أَءِذَا كُنَّا تُرَابًا وَءَابَآؤُنَآ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿ ۖ لَقَدْ وُعِدْنَا هَنْدَا نَحَنُّ وَءَابَ اَوُّنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنذَاۤ إِلَّاۤ أَسْطِيرُ ٱلْأَقَٰلِينَ اللَّا قُلْ سِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الله وَلا تَعْزَدُ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُن فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُونَ 💮 وَيَقُولُونِ مَنَى هَنَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ اللَّهُ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُوبَ سَنْ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى النَّاسِ وَلَنكِنَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ 💎 وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ إِنَّ وَمَامِنَ غَآبِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِئْبِ ثَبِينِ ﴿ ٧٠ ۗ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرَّءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَةِ مِلَ أَكْثَرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ اللهِ

أقال الدعاء والسدة المعفول
سعاء وسنات وطعال منفية

ه مشاب ثبه غروجن \* اهمال الته عزوجل

اسماء الله بالحنى
اسماء الله القيدة

وَإِنَّهُ الْمُذَّى وَرَحْمَةُ لِّلْمُؤْمِنِينَ الْ٧٧) إِنَّ رَبِّكَ يَقْضَى بَيْنَهُ بِحُكْمِهِ وَهُوَ ٱلْعَرْبِرُ ٱلْعَلِيمُ اللهِ إِنَّكَ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تَشِمُ الصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلُواْ مُدْبِرِينَ ﴿ ﴾ وَمَا أَنتَ بِهُدِي ٱلْعُنْيِ عَن ضَلاَلَتِهِ مَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِنَايَئِينَا فَهُم مُّسْلِمُونَ 🗥 ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجَ لَهُمْ دَآبَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلتَّاسَ كَانُواْبِعَايُنتِنَا لَايُوقِنُونَ ﴿ أَنَّ ۚ وَيَوْمَ خَشْرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَامِّمَن يُكَذِّبُ بِعَايَنِينَا فَهُمَّ يُوزَعُونَ ﴿ مَنْ حَتَّى إِذَا جَآءُو قَلَ أَكَذُبُّهُ مِثَايَئِي وَلَرْتُحِيطُواْ بِهَاعِلْمًا أَمَّاذَا كُنُنُمْ تَعْمَلُونَ اللهُ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظُلُمُواْفَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ١٠٠٠ أَلُمُ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلْيُلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنَتٍ لِمُقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴿ أَنَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن سَّكَ ءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ ﴿٧٠ وَتَرَى آلِجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّمَرُ ٱلسَّحَابِ صُنَّعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَنْقَنَ كُلُّ شَيَّ ۚ إِنَّهُ, خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ (٥٠٠)

> • افغال المعادو المندة المعفول • معده ومندت وافعال صعبة

معال الله عر وجل
معال الله عر وجل

# أسادة أماة بالمحتى # العماد ألماء الشيناد

وَنُمَكِنَ لَهُمَّ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرى فِرْعَوْتَ وَهَـٰمَـٰنَ وَجُنُودَهُمَ مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَحْذَرُونَ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰٓ أَمِرْمُوسَىٰٓ أَنَّ أَرْضِعِيلِهُ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَلِّقِيهِ فِي ٱلْمَيْرِ وَلَا يَحَافِي وَلَا تَحْرَفَتْ إِنَّارَاَّدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ۖ فَٱلْنَقَطَهُۥ ءَالَّ فِرْعَوْبَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلِطِعِينَ ﴿ أَ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَانْقَتُكُوهُ عَسَىّ أَن يَنفَعَنَا ٓ أَوْ نَتَّخِذَهُۥ وَلِدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۖ أَوْ وَأَصْبَ فَوَّادُ أَمِّرِ مُوسَىٰ فَنْرِغًا إِن كَادَتْ لَنُبْدِي بِهِ- لَوْلَآ أَن رَّبَطْ عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۚ ۖ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ، قُصِّيةٍ فَبُصُرَتْ بِهِ، عَن جُنُبٍ وَهُمَّ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن فَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَذُلَّكُمْ عَلَىٰٓ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونِهُ ولَكُمُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ ونَصِحُونَ اللَّهِ فَرُدَدْنَهُ إِلَىٰٓ أُمِّهِ، كَيْ نُقَرَّ عَيْنُهُ كَا وَلَا نَحْزَنَ وَلِتَعْلَمُ أَبُ وَعْدَ مُلَّهِ حَقُّ وَلَكِكَ أَكْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِلَّا

مَنْ جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهُ وَهُم مِنْ فَرْعٍ يَوْمَيِدٍ عَامِنُونَ (٨٠) وَمَن جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُجْزُولِك إِلَّا مَاكُنْتُوْ تَعْمَلُونَ ١٠٠٠ إِنَّمَا آمِرْتُ أَنَّ أَعْبُدُ رَبِّ هَلَدِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرِّمَهَا وَلَهُۥ كُلُّ شَيْءٌ وَأُمَّرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ لْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ وَأَنْ أَتْلُواْ الْقُرْءَانَّ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ } وَمَن ضَلَّ فَقُلُّ إِنَّمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴿ أَنَّ وَقُلِ لَحَمَّدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُ مَا يَنْ فِيهِ فَلَعُرِ فُونَهَا وَمَارَبُكَ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٣٠٠

# القفاال

طستع ﴿ إِنَّ يَلْكَ ءَايِنتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ ﴾ نَتْمُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبًا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْتَ بِٱلْحَقِّ لِقُوْمِ يُؤَّمِنُونَ ۚ آ إِنَّا فِرْعَوْنِ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآيِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَ هُمْ وَيَسْتَحِي بِسَآءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ بِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ۚ ۚ ۚ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ ٱلْأَرْضِ وَنَحْعَلُهُمْ أَبِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ وَا

ه العال الدعاء والسندة المعفول

وَلَمَّا تُوجُّهُ يَلْقَاءَ مَدِّينَ قَالَ عَسَىٰ رَفِت أَن يَهْدِينِي سَوْلَةَ ٱلسَّكِيلِ ٣ وَلِمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدَّيَكَ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمَّةً مِّن ٱلنَّكَاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ ٱمْرَأْتَيْنِ تَذُودَانَّ قَالَ مَاخَطْبُكُمْ قَالَتَ الْانسَقِي حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرُ ۚ ﴿ ثُنَّ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَكَّنَ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ إِنَّ كُفَّاءً تَدُ إِحْدَنْهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْيَحْيَاءِ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقِصٌ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَغَفُّ تَجُوَّتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ \* أَنَّ قَالَتَ إِحْدَنَهُمَا يَثَأَبَتِ ٱسْتَغْجِرْةً إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ اللهُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُأُنْ أَنكِمَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَيَّ هَنتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَفِ ثَمَنِيَ حِجَجَ فَإِنْ أَتُمَمَّتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أَرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُ فِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّكَلِحِينَ اللَّ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيُّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَيَّ وَأَنلَّهُ عَلَى مَانقُولُ وَكِيلٌ ١٠٠٠

وَلَمَّا مِلَغَ أَشُدُّهُ، وَأُسْتُويَى ءَانَيْكُ خُكُمًا وَعِلْمَأْ وَكُذَٰلِكَ خَزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ أَنُّ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ عَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَفِهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَـٰ لِلانِ هَنذَا مِن شِيعَنِهِ، وَهَنذَا مِنْ عَدُوِّهُم فَٱسْتَغَنْتُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُّ قِهِ فَوَكَرْهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ عَلَا ۗ مُّ مِثْلًا مُّبِينً اللهُ عَالَ رَبِي إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَعَفَ رَلَٰهُ ۚ إِنَّكُهُ، هُوَ لْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ قَالَ رَبِّ بِمَآ نَعَمْتَ عَلَى فَلَنَّ أَكُوبَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ٧٠ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ وِ إِلَّا أَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَعَوِيٌّ مُّبِينٌ ١٧٠ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَأَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَعَدُوٌّ لَّهُ مَاقَالَ بَهُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كُمَا قَنَلْتَ نَفْسُنُا بِٱلْأَمْسِنَ إِن تُربِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْبِحِينَ ﴿ إِنَّ ا وَجَآءَ رَجُلُ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْمُوسَىٰۤ إِنَّ ٱلْمَكُرُ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ 💮 هُرَج مِنْهَا خَآيِفًا يَثَرَقُبُ قَالَ رَبِّ بَعِنِي مِنُ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ

و اسماء الله القيدة

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱللَّجَلُّ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ءَانَسَ مِن جَانِب ٱلطُّورِ نَازًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوّاْ إِنِيَّ ءَانَسَتُ نَازًا لَّعَلِيَّ مَانِيكُم مِنْهُكَا بِخَبَرِ أَوْ جَكَذُوهِ مِنْ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ اللهُ عَلَمًا أَتَسُهَا نُودِي مِن شَسْطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْمُقْعَةِ ٱلْمُبَكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُوسَى إِنِّت أَنَا ٱللَّهُ رَبَّ ٱلْعَكَلِمِينَ ﴿ وَأَنَّ أَلَّقَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَانَهُ تَزُّكُأُنَّهَا جَآنٌ وَلَىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَنْمُوسَىٰ أَقِيلَ وَلَا تَخَفَّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ (٣٠) ٱسْلُكْ يَدُكُ فِي جَيِّبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءُ مِنْ غَيْرِ سُوَّءٍ وَأَصْمُمْ إِلَيْاكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ ۖ فَلَا نِلْكَ بُرْهَا مَانِ مِن رَّبِكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِا يُدِّ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمَا فَكُسِقِينَ ١٠٠ قَالَ رَبِّ إِنِّي فَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿ ٣٠ ۗ وَأَخِي هَـٰثُرُونِتُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَكَانًا فَأْرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءَا يُصَدِّقُنِيَّ إِنِّيَ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَيَجِعَـلُ لُكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَّ إِنَّا يُنِيِّنَآ أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمُا ٱلْغَلِبُونَ (٣)

فَلَمَّاجَآءَهُم مُّوسَون بِعَايَنيْنَا بَيِّنَاتٍ قَالُواْ مَاهَلَآ آلِاً سِحْرٌ مُفْتَرَى وَمَاسَيَمْعَنَا بِهَكَذَا فِي ءَابِكَ إِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِأَلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ ، وَمَن تَكُونُ لَهُ,عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ,لَايُفَلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ٣٠ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَأَيُّهُا ٱلْمَلَاُّ مَاعَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَىٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَنهَنمَننُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرِّحًا لَعَكَمِيٓ أَطُّلِعُ إِلَىٰ إِلَىٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ أَنَّ وَٱسْتَكْبَرُ هُوَ وَجُنُودُهُۥفِ ٱلْأَرْضِ بِعَكِيرِ ٱلْحَقِّي وَظَنُّوٓ أَأَنَّهُمْ إِلَيْتُ لَايْرْحَعُونَ ﴿ إِنَّ ۖ فَأَحَذُكَهُ وَجُنُودُهُ, فَسَبِذُنَّهُمْ فِي ٱلْمِيَدَّ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اَ وَحَعَلْكَهُمْ أَيِحَةً يَكْعُونَ إِلَى ٱلنَّكَأَرِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنْصَرُوكَ (١١) وَأَنْبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَ وَبَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ هُم مِنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْءَ لَيْدَ مُوسَى ٱلْكِتَنْبَ مِنْ بَعَدِ مَا أَهْلَكُنَ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ بَصَكَ آبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدِّي وَرُحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَّكُّرُونَ ﴿ اللَّهُ

﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْ لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَّكُرُونَ آنَ ٱلَّذِينَ ءَ لَيْنَهُمُ ٱلْكِئْنَبَ مِن قَبْلِهِ، هُم بِهِ، يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِ ٤ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَّ إِنَّاكُنَّ مِن قَبْلِهِ ٤ مُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّهُ أُوْلَيْهَكَ يُؤْتَوْنَ أَجَرَهُم مَّزَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِتَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَ إِذَا سَكِمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَنِهِ لِينَ ﴿ إِنَّكَ لَا تُهْدِي مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَيْكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ أَنَّ وَقَالُوٓا إِن نَتَّبِعِ ٱلْمُكَنِّ مَعَكَ نُنَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَأَ أُولَمْ نُمَكِّ لُهُمْ حَرَمًا عَامِنَا يُجِبِّنَ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِن لَدُنَّا وَلَكِكَّ أَحُثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْبَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۚ فَيْلَكَ مَسَنِكَنَّهُمْ لَوْتُسَّكُن مِّنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحُنُ ٱلْوَرِثِينِ ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُّهَاكِ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي آَمِهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينيَنا وَمَا كُنَّا مُهْلِى ٱلْقُرَيِ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلَيْمُونَ ١٠٠

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَــْرِيِّي إِذْ فَضَيْبَ ٓ إِلَّىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّنهِ دِينَ ﴿ عِنْ ۗ وَلَنكِنَّا أَنتُ مَا قُرُونًا فَنْطُ اوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايِكِيْنَا وَلَكِيْنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِب ٱلطَّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَكِنْكِن رَّحْمَةُ مِّن رَّيِكِكَ لِتُسنذِرَ فَوْمَا مَّا أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلْهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ ۖ } وَلَوَلًا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُولُ رَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْمَنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَنْنِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوَلَآ أُونِي مِثْلَ مَآ أُونِي مُوسَىٰٓ أُولَمْ يَكَفُرُواْ بِمَآ أُونِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحَرَانِ تَظُلَهَ رَا وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كَيْرُونَ ( الله عَلَ الله عَلَ الله عَلَي مِنْ عِندِ الله هُوَأَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِيقِينَ ﴿ إِنَّ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلُمُ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوا ءَهُمْ وَمَنْ أَضَلٌ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هُوَكُ يِغَيِّرِ هُ دَى مِن ٱللَّهِ إِنَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلطَّالِمِينَ ﴿ وَ

أشال الدعاء والسندة لتحفول

قُلْ أَرَهُ يَتُمُّ إِن جَعَلَ مَّهُ عَلَيْكُمْ ٱلَّيْلُ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيلَمَةِ مَنْ إِلَكُ غَيْرُ أُلَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَّآءٍ أَفَلَا تُسْمَعُونَ ﴿ ﴿ قُلْ أَرَءَ يَشُمْ إِن جَعَكَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَكْرُمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ غَيْرٌ لَيَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فية أَفَلا تُبْصِرُونَ (٧) وَمِن رَحْمَتِهِ، جَعَلَ لَكُمُ ٱليَّلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلٰتَبْنَغُواْ مِن فَضْيِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله ويَوْمَ يُدْدِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمُّ تَزْعُمُونَ ﴿ إِنَّا لَ وَزَعْتَ مِن كُلِّ أَمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْتَ هَ تُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقِّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفُتَرُّونَ ١٠٠٠) ﴿ إِنَّ قَدْرُونَ كَاتَ مِن قَوْمِمُوسَىٰ فَبَعَىٰ عَلَيْهِمْ وَ، سِنهُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنَنُواً بِٱلْعُصْبَةِ أَوْلِي ٱلْفُوَّةِ إِذْ قَالَ لُهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ مُنَّهُ لَا يُحِتُ ٱلْفَرِحِينَ اللهُ وَٱبْتَغِ فِيمَا ۚ عَنْكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنُ يُنَّهُ إِلْيُكُ وَلَا تَبْعِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ لَهُ لَا يُحِتُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِتُ ٱلْمُفْسِدِينَ

وَمَا أُوتِيتُ مِن ثَيْءٍ فَمَتَ عُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَاعِن مَ مَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ أَفَمَن وَعَدَّنَهُ وَعَدَّاحَكَنَا فَهُوَ لَنقِيهِ كُمَن مَنْعَدُ مَتَنعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاثُمُ هُوَيَوْمَ ٱلْقِيكَمةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكًاءَى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ٣٠٠ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبُّنَا هَـَـُوْلِآء ٱلَّذِينَ أُغُوِّينَآ أَعُوينَا هُمُ كُمَا عُويْنآ تَبْرُأْنَاۤ إِلَيْكَ مَاكَانُوّا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ١٣٠ وَقِيلَ دُعُواْ شُرَكَاءَكُرْ فَدَعُوهُمْ فَلَهُ يَسْتَجِيبُواْ لَمُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ لَوَ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْلَدُونَ (١) وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَاللَّهِمُ ٱلْأَنْبَاءُ يُوْمَعِ نِهِ فَهُمْ لَا يَتُسَاءَ لُونَ الله فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَدَيْحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿ ١٧ } وَرَبُّكُ يَحَلُّقُ مَا يَتَآهُ وَيَخْتَارُّ مَاكَانَ لَهُمُ ٱلَّخِيرَةُ سُبْحَنَ للهِ و تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (١٨) وَرَبُّكِ يَعْلَمُ مَاتُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعَلِنُوكَ اللَّهِ وَهُوَ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ لَهُ لْحَمْدُ فِي ٱلْأُولِيٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلَّحُكِّمُ وَ الَّهِ مُرْجَعُونَ ﴿ ٧ ﴾

إِنَّ ٱلَّذِى فَرَصَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاتَ لَرَّادُّكَ إِلَى مَعَادِ قُل رَقِيَ الْعَلْمُ مَن جَآءَ بِٱلْمُدَى وَمَنْ هُو فِي ضَلَالِ ثُمِينٍ ﴿ مَا كُمُتَ وَمَا كُمُتَ لَمْ مَن جَآءً بِٱلْمُدَى وَمَنْ هُو فِي ضَلَالِ ثُمِينٍ ﴿ مَا كُمُتَ لَمْ مَن جَوَا أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِ مَن اللّهِ عِلْمَا لَيْكَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا يَصُدُّ لَكَ عَنْ ءَايَتِ فَلَا تَكُونَنَ طَهِ مِنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا يَصُدُّ وَلَا يَكُونَنَ مِنَ اللّهُ اللّهُ عِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلّهُ وَجْهَةً لَهُ ٱلْمُكْمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ إِلّا وَجْهَةً فَلَا ٱلْمُكْمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللّهُ إِلّا وَجْهَةً فَلَا ٱلْمُكْمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللّهُ إِلّا وَجْهَةً فَلَا ٱلْمُكْمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللّهُ إِلّا وَجْهَةً فَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلّا وَجْهَةً فَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

## ٩

# بِسُ مِاللَّهِ الرَّحْمَرُ الرِّحِيهِ

« أقدال الدعاء والمسدد المعمول عالمية المعمول

معات ثبه عزوجل
اهمال الله عزوجل

مدرو لية بالحدي
سمام الله بقيدا

مِن قَبْلِهِ، مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكَثَرُجُمُعًا وَلَا يُسْتَنُ عَن ذُنُونِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ (٧٠ فَخَرَمَ عَلَى قُومِهِ، فِي زِينَتِهِ مُ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنيَا يَنكَيْتَ لَنَا مِثْلُ مَا أُونِي قَنْرُونُ إِنَّهُ الدُّوحَظِ عَظِيمٍ ١٠ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثُوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِيحًا وَلَا يُلَقُّنْهَا إِلَّا ٱلصَّكِيرُونَ (١٠ عُسَفَنَا بهِ عَوْبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِتَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ اللَّهِ وَأَصْبَحُ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْاْ مَكَانَهُ وِ إِلَّا مُسِ يَقُولُونَ وَيُكَأِّبُ اللَّهُ يَبْشُطُ ٱلرِّزْفَ لِمَن يَشَاَّةُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَيَقْدِذُّ لَوْلَاّ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا اللَّهُ وَيْكَأْنَهُ وُلاَ يُقْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ١٠٠٠ يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ جَعَلُهَ لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُ وَنَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ اللهُ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَا ۚ وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۖ عِنْ

قَالَ إِنَّمَآ أُولِيتُهُ مَكِنَ عِلْمِ عِندِيٌّ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَكَ ٱللَّهَ قَدْ مَّلَكَ

أفتال أدعاء والسناد للمفتول
المحاء وسفات والعال منتبة

فيقات ثبة غراجل
فيقال الله غز رجل

استار لنه بالسن
استار الله القندة

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنَّكَفِرِنَّ عَنْهُمْ سَيَّانِهِمْ وَأَنَحْرِ مَنْهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ وَوَصِّينَا ٱلْإِنسَانَ بَوْلِدَيْهِ حُسْنًا ۚ وَإِن جَنْهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِيلَمُ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ وَنِينَكُم بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ 🕚 وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلحَنتِ نُنُدْخِسُهُمْ فِي ٱلصَّلِحِينَ اللهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا إِللَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعُذَابِ ٱللَّهِ وَلَئِن جَآءَ نَصَّرُّمُن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِٱلْعَلَمِينَ (الله عَلَيْ عَمَنَ ٱللَّهُ الَّذِينَ ءَامِنُواْ وَلَيْعَ لَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ (") وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُو ۚ ٱتَّبِعُواْ سَبِيسَلْنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْنِيكُمْ وَمَا هُم بِحَلِمِلِينَ مِنْ خَطَايَكُمْ مِّن شَى إِ إِنَّاهُمْ لَكَانِدِبُونَ ٣٠ وَلَيَحْمِلُنَ أَنْقَالُكُمْ وَأَتْقَالُا مَّعَ أَثْقًا لِمِيٍّ وَلَيْسَّائُنَّ بَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَقْتَرُونَ اللهُ وَلَقَدْ أَرْسَنْ نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَلَيْثُ فِيهِمُ أَلَفَ سَنَةٍ لَّاخَمْيِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطَّوفَاتُ وَهُمَّ ظَلِيمُونَ ﴿

فأعيننه وأصحب السفينكة وجعلنها ءاية للعنكيين الله وَإِرْهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهُ وَٱتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيِّرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ١ إِنَّمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَـٰنَا وَتَخُلُقُونَ إِفْكًا إِنَ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقَ افَأَبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْفَ وَأَعْبُدُوهُ وَأَشْكُرُواْ لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٧٠ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَدُ مِن قَبْلِكُمْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ (أَنَّ أُولَمْ يَرَوْاْ كَيْفَ يُنْدِئُ اللهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ ثَا قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَكُلِّلَ شَيْءٍ قَدِينُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ حَكُلَّ مَن يَتَ أُوَنَرْحَهُ مَن يَثَ أَو إِلَيْهِ تُقَلِّبُونَ ۞ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِنَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِثَيَنتِ اللَّهِ وَلِقَ آبِهِ = وُلَيِّكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأَوْلَتِيكَ لَهُمُّ عَذَابٌ أَلِيعٌ ﴿ ١٠٠٠ وَلَا مِن رَّحْمَتِي وَأَوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيعٌ ﴿ ١٠٠٠)

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشُرِيٰ قَالُوٓ إِنَّا مُهْلِكُوَّ أَهْل هَنذِهِ ٱلْقَرْبِيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظُلِمِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطَا قَالُواْ نَعَنُ أَعَلَمُ بِمَن فِيهَآ لَنُنَجِينَةُ وَأَهْلُهُۥ إِلَّا ٱمْرَأْتُهُۥكَانَتْ مِنَ ٱلْعَنْبِرِينَ ٣ وَلَمَّا أَنْ جِيَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعَا وَقَالُواْ لَا تَعَفُّ وَلَا تَعَزَّنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَنْكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَلَىٰهِينَ ﴿ وَ ۖ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهْل هَنَذِهِ ٱلْقَرْبِيَةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ وَلَقَدَ تَرَكَنَا مِنْهَا ءَاكِةٌ بِيَنْكَةً لِقُوْمِ يَعْقِلُونِ اللهُ عَلَيْنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَافَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوَاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَتُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ ﴿٣٧﴾ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقُد تَبُيُّنَ لَكُمْ مِن مَّسَكِنِهِمٌّ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أُعْمَانَهُمُ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ السَّ

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْهَا مُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ الله وَقَالَ إِنَّمَا أَتَّخَذْتُر مِن دُونِ أُلَّهِ أَوْتُنَا مُّودَّةً بَيْكِكُمْ فِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَ أَثُمَّ بَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ بِعَضُكُم ببغض وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَبِكُمُ ٱلنَّالُ وَمَا لُكُمُ مِن نَّنصِرِينَ ١٠٠٠ ﴿ فَاَمَنَ لُهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِزُ إِلَى رَبِّيَّ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ "٢٦ ۗ وَوَهَسُا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنَّابُوُّةَ وَٱلْكِنَابَ وَءَاتِبَنَّاءُ أُجْرَهُ فِي ٱلدُّنْكَ آوَ إِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٧٧ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أُحَدِمِنَ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أُحَدِمِنَ الْعَكَمِينَ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَتَأْتُونَ في نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرِ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ \* إِلْآَأَن قَـالُواْ أَنْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ الله قَالَ رَبِ ٱنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ

أفعال الدعاء والسيالا ليمعمول



﴿ وَلَا يَحْدُلُواْ أَهْلَ ٱلْكِتَنِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظُلَمُواْ مِنْهُمَّ وَقُولُواْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِي أَنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدٌ وَنَحِدُ لُكُونُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ أَ وَكُذَاكُ أَمْ لِمَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَأَلَّذِينَ ءُ سُنِّهُ ٱلْكِئْكِ يُؤُمِنُونَ بِهِ ۗ وَمِنْ هَـُؤُلاَّءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَـٰ بِنَا ٓ إِلَّا ٱلۡكَـٰهِ وَدَ (٧٠٠) وَمَا كُنتَ نُتُمُواْ مِن قَبْلِهِ ، مِن كِننب وَلَا تَعُطُّهُ. بِيَمِينِكَ إِذَا لَأَرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ (١٠) بَلْ هُوَ ءَايَنَتُ بَيِّنَنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُونُواُ ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَـُدُ بِتَايِنِينَا إِلَّا ٱلظُّلِيمُونَ (أَنَّ وَقَالُواْ لَوْلَا أَنزكَ عَلَيْهِ ءَايَنْتُ مِّن زَّبَهِ - قُلُ إِنَّمَا ٱلْأَيَنْتُ عِندَ ٱللهِ وَ إِنَّمَا أَنَا نَذِيرُ مُّبِيثُ (٥٠) أُوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا لَزَلْكَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَلْبَ يُتَّكِّي عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْكَةً وَذِكَرَى لِقُومِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ۚ قُلْ كُفَى بِأَلِيَّهِ بَيْنِي وَبِيِّنَكُمْ شَهِيدً يَعَمُّ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُهُ كَفُرُواْ بَلِيهِ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ وَ

وَقِنْدُونِكَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَآءَهُم ثُوسَون بٱلْمِيّنَتِ فَأَسْتَكُبُرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَنِيقِينَ اللهُ فَكُلُّا أَخَذْنَا بِذَنَّبِيمَ فَيَنَّهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذْتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفَ إِبِهِ لأرْضَ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرِفْ أَوْ مَاكَابُ أَيْنُهُ لِطِيمَهُمْ وَلَنكِن كَانُوّا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ \* مَثَلُ ٱلَّذِينَ التَّخَذُوا مِن دُوبِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمْشَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ أَتَّحَكَدَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهِنَ ٱلْمُيُونِ لَبَيْتُ ٱلْعَنْكَبُوتِ لَلَّيْتُ ٱلْعَنْكَبُوتِ " لُوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ (اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَايَدْعُونَ مِن دُونِيهِ عِن شَقِّ ءِ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ وَتِلْكَ الْأَمْثُـُ لُ نَصْرِبُهِـ لِلنَّاسِ وَمَايَعْقِلُهَـ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ اللهُ حَنَّ أَمَّةُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لْأَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ أَتُلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْب وأقيم الصكلوة إب الصكلوة تنهيء ن الفحشاء وَٱلْمُنكُرُّ وَلَذِكُمُ ٱللَّهِ أَكُنَّ وَأَللَّهُ مَعَالًا مَا تَصْنَعُونَ الْأُنَّ

و افال لدعاء والسيد لمعفول

ه بستان کیه عراحل ۱۰ همال افته عراوجل

امعاد آباد بالمدي
اد ماد الله بالمدي

وَيُسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِّ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَّى لِجَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَهُمْ بَغْمَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ ۖ يَسْتَعْجِلُونِكَ بِٱلْعَدَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً بِالْكَفِرِينَ ١٠٠٠ يَوْمَ يَغْشَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ َّنَّ يَنعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَاْ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَأَعْبُدُونِ اللهُ ۚ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمَوْتِ أَثْمَ إِلَيْنَا تُرَجِعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَنَبُونَنَهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ﴿ ﴾ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَنُوكُلُونَ اللَّ وَكَأْيِنَ مِن دَابَّةِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَلَهِنَ سَأَلْتَهُم مَّنْ حَنَّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَالشُّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَنَقُولُنَّ أَنَّكُ فَأَنَّكُ يُؤْفَكُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يَسْلُطُ ٱلْرَزْقَ لِمَن يَسَءُ مِنْ عِبَادِهِ ءِوَ يَقْدِرُ لَهُ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَبِيمٌ اللَّهُ وَلَيِن سَأَلْتُهُم مَّن نَزُلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ بِلَّهِ بَلِّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ

وَمَاهَنذِهِ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَأَ إِلَّا لَهُوُّ وَلَعِبُّ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِي ٱلْحَيُوانُ لُو كَانُواْيِعُ لَمُونِ (١٠) فَإِذَا رَكِمُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعُواْ اللَّهَ مُغْيِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَعَنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ اللَّهِ إِيكُفُرُواْ بِمَا مَا نَيْكَهُمْ وَلِيتَمَنَّعُوافَسُوفَ يَعْلَمُونِ ﴿ إِنَّ أُولُمْ يَرُوَّا أَنَّاجَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُنْخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَيِا لْبَيْطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعَمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ اللهُ وَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بِٱلْحَقّ لَمَّا جَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَيْفِرِينَ ﴿ أَنَّ وَٱلَّذِينَ جَنهَدُواْ فِينَا لَهْدِينَهُمْ شَبُلَنَا وَإِنَّ لَهُ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ الَّ

الْمَ اللَّهُ عَلِيتِ ٱلرُّومُ اللَّهِ فِي أَدْنَى ٱلأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ مَسَيَغَلِبُونَ ﴿ ۚ فِي يِضِعِ سِنِينَ ۚ لِلَّهِ ٱلْأَمْسُرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيُومَى إِذِ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ بنصر الله ينصُرُ من يَشَاءُ وَهُوَ الْعَانِينُ الرَّحِيمُ اللهِ

وَعْدَ اللَّهِ لَا يُحْبِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَلِنُكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونِ اللهُ يَعْلَمُونَ ظَنِهِرًامِنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِهُمْ عَنْ أَلْآخِرَةِهُمْ عَنْفِلُونَ ٧) أُوَلَمْ يَنْفَكُرُواْ فِيَ أَنفُسِهِمُّ مَّاحَلُقَ أَنَّهُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكُنفِرُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ۚ لَٰذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوۤاْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكُثَرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتُهُمْ رُسُّلُهُم بِٱلْبُيَنَكِيُّ فَمَاكَابَ ٱللَّهُ لِيَضُّلِمهُمْ وَلَكِن كَانُوَاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠ ثُمَّ كَانَ عَنِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَّئُواْ ٱلسُّوَأَيَّ أَنْ كَذَّنُواْ بِعَايِنِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَايَسْتَهْزِهُ وِنَ ١٠٠٠ أَللَّهُ بَبْدَةُ "ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ مُمَّ اللَّهِ رُجَعُونَ اللَّهِ وَيُومَ تَقُومُ ٱلْسَاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ إِنَّ ۚ وَلَمْ يَكُنَ لَهُم مِّن شُرَكَا يِهِمْ شَفَعَ ۖ قُواْ وَكَانُواْ بِشُرِّكَآ إِهِمْ كَنْفِرِينَ ﴿ ۖ وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَومَيِدِ يَنَفَرَّقُونَ ٤٠٠ فَأَمَّاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَعَمِهُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحَبِّرُونَ كَانَ

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُواْ بِاَيَنتِنا وَلِقَاِّي ٱلْآخِرَةِ فَأَوْلَتهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ اللهِ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُون وَحِينَ تُصْبِحُونَ ٧٧ وَلَهُ أَلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ نُظْهِرُونَ اللَّ يُعْرَحُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُحْرِحُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَلِحَى ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوتِهَا ۚ وَكُذَٰ إِكَ تَخْرَجُونَ اللهُ وَمِنْ ءَايَنتِهِ وَأَنَّ حَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُعَّ إِذَآ أَنْتُم بَشَكُّ تَنتَشِرُونِ إِنَّ وَمِنْ ءَاينتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنَّ أَنفُسِكُمْ أَزْوَنَجًا لِتَسَكُنُوٓا إِلَيْهَا وَحَعِنَ بِينَكُمُ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْنَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ١٠٠ وَمِنْ ءَايَكِنِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافُ أَلْسِنَيْكُمْ وَأَلْوَنِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِنتِ لِلْعَلِمِينَ اللَّهِ وَمِنْ ءَايِنْدِهِ مَنَامُكُمْ بِٱلْيُلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ قُكُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآينتٍ لِقُوْمِ يَسْمَعُونَ ٢٣٦ وَمِنْ ءَايَكَيْهِ عَرُوبِكُمْ الْمُرْقَ خُوَفًا وَطَمَعًا وَ نُنْزُلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَيُحْي . بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مُوْتِهَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِْقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۖ ﴿

وَمِنْ ءَايَنلِهِ مَأْن تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ مُ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ غَغْرُجُونَ ١٥٠ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِّ كُلُّ لَهُ، قَلْنِنُونَ (١٠) وَهُوَالْذِي يَعْدُونَ الْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُوَ أَهُونَ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعَلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠ ضَرَبَ لَكُم مَّشَالًا مِنْ أَنْفُسِكُم مِن شَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُم مِن شَركَآء فِي مَا رَرَقْنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَّاهُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنَفُ كُمُّ كُمُّ كَذَٰلِكَ نُمُصِّلُ ٱلْأَيْلَتِ لِفَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوٓا أَهُوٓآءَهُم بِغَيْرِعِلْمِ فَمَنَ يَهْدِى مَنَّ ُصَلَّ ٱللَّهُوَمَا لَمُّمُ مِّن نَصِرِينَ ٣٠٪ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَ ۚ لَا بَّدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيَّدُ وَلَكِكِنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٣٠٠ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُو

يِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم بِرَبِهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ لِيكُفُرُواْ بِمَا ءَائِيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعَلَمُونَ (٢٤) أَمْ تُرلَّا عَلَيْهِمْ السُلْطَنَافَهُوَ يَتَكُلُّمُ بِمَاكَانُوْأَيِهِ ، يُشْرِكُونَ الْقُ وَإِذَا أَذَفَّت ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَا وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّنَةٌ إِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهُ يَبِسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَتَ مَ وَيقَدِرُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ٣٧ كَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجُّهُ ٱللَّهِ وَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠٠٠ وَمَا عَاتَيْتُ مِين رِّبًا لِّيَرُبُواُ فِي آَمُوٰلِ ٱلنَّاسِ فَلاَ يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآءَانَيْتُو مِّن رَكُوْةِ تُرِيدُونَ وَجْهَ أَنْلَهِ فَأُوْلَيْكِ كُهُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ زُلْقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيبِكُمْ هَــُلُمِن شُرَكَاآيِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءٍ شُبْحَانُهُ. وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠٠ ظُهُ رَأَلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّواُلْبَحْرِيمَا كُسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُدِيفَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ رَجِعُونَ (أَنَّ

ه دينها و ومعيث و العبال مبدية

الرِّ الدَّارِينَ العَيْدِينَ

قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلُ ۚ كَانَأَكُثُرُهُم تُشْرِكِينَ ﴿ ثَنَّ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلَّذِينِ ٱلْقَيَــعِمن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يُومُ لُا مَرَدَّ لَهُ مِنَ أُمَّةٍ يَوْمَ إِذِيصَّدَّعُونَ (إِنَّ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمْ يَمْهَدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَعْم لِيَحْرِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِن فَضْلِهِ } إِنَّهُ، لَا يُحِتْ ٱلْكَنفِرِينَ اللَّهِ وَمِنْ ءَايَكِهِ عِ أَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلَيدِيفَكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ ، وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ، وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَصَّلِهِ ، وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا أَرْسَلًا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَأَءُ وهُر بِٱلْبَيِّنَاتِ وَنَفَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَاكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُوْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَيَسْطُهُ فِي ٱلسَّمَاءِ كِيفَ بِسَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدِّقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ مَ فَإِذَا أَصَابِهِ عَمَن يَتَ مُمِنْ عِبَادِهِ وَإِذَا هُوْ لِسُتَنْشِرُونِ (٤٠) وَ إِنكَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنَزِّلُ عَلَيْهِ م مِّن قَبْلِهِ لِكُبْلِسِينَ (اللهُ فَأَنظُر إِنَّى ءَاتُرِ رَحْمَتِ مُهِ كَيْفَ يُحَى ٱلْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْى ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَ \*

ه أهلاق المعادو السندة المعفول . \* يجدد السنات التي السيدا الاصليات الله عز احو العامل البنا عز احل

ا سفاه آله بالحدي (۱) اسماء الله الميدد (۱)

وَلَهِنْ أَرْسَنَ بِيحَافَرَأُوهُ مُصْفَرًّا لَّظَنُّواْ مِنْ بَعْدِهِ - يَكُفُرُونَ اللهُ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدِّينِنَ ﴿ أَنَّ وَمَا أَنْتَ بِهَندِ ٱلْعُمْي عَن ضَلَالَتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِنَايَنِيْنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ الرَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ مِّنضَعْفِ ثُمَّ حَعَلَ مِنْ بَعَدِضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ حَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَة ضَعْفَا وَشَيْبَةً يَغَلُقُ مَا يَشَآءٌ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْفَدِيرُ الْمِنْ وَتَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالِبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ كَنْلِكَ كَانُواْ يُوْفَكُونَ ۗ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوبُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَٰنَ لَقَدَلَبَثْتُدَ فِي كِنْنِ ٱللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَعَثِ فَهَكَذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِكَنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٠٠ فَيُوْمَ إِلَّا يَنفَعُ ٱلَّذِيك ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَلَقَدْ صَرَبَ لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ وَلَبِن جِثْمَهُم بِنَايَةٍ لُّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿ كَذَلِكَ يَطْحُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَايَعْلَمُونِ ﴿ ۚ ۚ فَأَصْبِرْ إِنَّا وَعُدَالِيهِ حَقَّ وَلَا يَسْتَخِفْنَكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ اللَّهِ

> ه أهال الدعاء والسندة المعفول و المحاج وسحات والعراء متعلة

ماه ليه محمض + منفات الله عز وحل ماه القام القيمة + العال الله عز وجل

المتعالمة الرحم التعالم المتعالم التعبير

الَّمَّرُ اللَّهِ يَلْكَءَايَنتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ هُدَى وَرَحْمَةً مَينَ ﴿ ﴾ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّافَوَةَ وَنُوَّتُونَ ٱلزَّكُوةِ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمَّ يُوقِنُونَ كَ أَوْلَيْكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَبِّهِم ۖ وَأُولَيْكِكَ هُمُّ ٱلْمُفْلِحُونَ (٥) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشَّ تَرِي لَهُوَ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِعَلْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًّا أَوْلَيْكَ لَهُمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١٠٠ وَإِذَا نُتَانِ عَلَيْهِ ءَايُنْنَا وَلَيْ مُسْتَكِيمٍ كَأْنِلَّمْ يَسْمَعَهَا كَأَنَّ فِي أَذْنَيْهِ وَقُرَّا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ أَلِيهِ ﴿ ٧ُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَمْمٌ جَنَّتَ ٱليَّعِيمِ (^ خَلِدِينَ فَهَا وَعُدَاللَّهِ حَقًّا وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ حَـقَ لْسَّمَوْتِ بِغَيْرِعَمَدِ تَرُوْنَهَا وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَعِيدَ بِكُمْ وَبِثُ فَهَا مِن كُلُّ دَاتِكَةٍ وَأَمِرَكَ مِنَ ٱلسَّ مَآءِ مَاءً فَأَمِنَا فِيهَا مِن كُنِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ 🕛 هَلْذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُّونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ أَبِلِ ٱلظَّيْلِمُونَ فِي ضَلَال مُّبِينِ ﴿١١)

أمال التعادو السندة للمقول
سناد وسفات و العال سننة

ه منعات الله عز وجل ه افعال الله عر وجل

ا سعاء أنه عجمين - 0 مطال الله المعاد الله الشيدة - 1 اطال الله

وَلَقَدْءَ نَيْنَا لُقُمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنَ ٱشَّكُرٌ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَ يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ مُحْوَمُن كُفُرُ فَإِنَّ اللَّهُ غَنَّى حَمِيتُ ﴿ إِنَّ ۖ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِإَبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَنِبُنَى لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ الشِّرْكَ لَظُلُمُ عَظِيمٌ إِنَّ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَىٰ وَهُنِ وَفِصَالُهُ مِنْ عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلُوْ لِلدَّيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِنَّ وَإِن جَلَهَ دَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُ مَأْوَصَاحِبْهُ مَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَأُتَّبِعْ سَبِيلُ مَنْ أَنَّابَ إِلَى َّثُمَّ إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأَنْبِئُكُ بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَنْبُنَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَ الْحَبَّةِ مِّهِ خُرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أُوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أُوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَاتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ ۚ يَكُبُنَى ۚ أَقِمِ ٱلصَّكَاوَةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصِّيرِ عَلَى مَا أَصَابِكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزَّمُ ٱلْأُمُورِ (٧) وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تُمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مَخْنَالٍ فَخُورِ ١٠٠ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ

و أهدأل لدعاء والمحدد للمعفول

ه منفات الله غر وحل ۱۰ افغال الله غر وحل

= معادة عاد بالمعلى = معاد الله عشيده المتحاكة للمتحادث

الر الماري العداب

ٱلْمِّرَانَّ ٱللَّهَ يُونِجُ ٱلْيِّلَ فِٱلنَّهَ رِوَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِ ٱلْيَالِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلُّ يَجْرِيَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى وَأَتَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ بِأَنَّ أَلَّهُ هُوَٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ٣ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱلْفُلُكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِيعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمُ مِّنْ ءَايِنَتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَنتِ لِـُكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ ١٣٠٠ وَإِذَاغَشِيَهُم مَّوْجٌ كَٱلظَّلُل دَعُوُّا ٱللَّهَ مُغَلِّصِينَلَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا يَحَنَّهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّ مُّنْصِدُ وَمَا يَجَحَدُ بِعَا يَكِنِنَآ إِلَّا كُلُّ خَتَّارِكَ فُودٍ (٣٠) يَتَأْتُهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَتَكُمْ وَأَخْشُواْ يَوْمَا لَا يَجْزِي وَالِدُ عَن وَلَدِهِ ، وَلَا مُوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَن وَالِدِهِ ، شَيْءًا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنزِلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا لَـنْدِي نَفْشٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدُّ وَمَاتَدْرِي نَفْشُ بِأَيّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ أَلَّهُ عَلِيخٌ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلِيخٌ خَبِيرٌ السّ المنوكة المنتخارة

عَلِيَّكُمْ نِعَمَهُ وَظُنِهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِا طِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَاكِنْبِ مُّنِيرِ ۞ وَإِذَا قِيلَ أَمْمُ ٱتَّبِعُوا اللهُ قَالُواْ بَلْ نَتَبِعُ مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَامَاءَنَا أَوَلُوكَانَ ٱلشَّيْطُانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١٣٠٠ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَا أَن إِلَى ٱللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوَتُفَيُّ وَإِلَى اللَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿ إِنَّ ۖ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُۥ إِلْيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنْبِئَهُم بِمَا عَمِلُواْ إِنَّ اللَّهَ عَبِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ عَهُم قَلِيلاً ثُمَّ تَصْطُرُهُمْ إِلَى عَذَابِ غَلِيظٍ (٤) وَلِين سَأَ لِتَهُم مَّنْ حَتَى السَّمَوْتِ وَالْأَرْضُ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُل لْحَمْدُ لِلَّهِ بَلِّ أَكُثَّرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴿ ثُلَّهِ مَا فِي أَلْسَمَوْتِ وَ الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهُ هُو ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ إِنَّ ۖ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّاكَنَفْسِ وَحِدَةٍ إِنَّ أَللَّهُ سِمِيعٌ بَصِيرٌ (^)

بِسُ إِللَّهُ الرَّحْمَ الرَّحَادِ

الَّمْ اللَّهُ مَنْ يَنْ أَلْكِ تَنْ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ كَ ۚ أَمْ يَقُولُونِ ٱقْتَرَنَّهُ بَلْ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن رِّبِّكَ لِتُنذِرَقُومً مَّا أَتَنْهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن فَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْ تَدُونَ اللَّهُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُرٌّ ٱسْتَوَىٰعَكَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُم مِن دُونِهِ مِن وَلِي وَلَا شَفِيعٍ أَفَلا نَتَذَكُّرُونَ ( ) يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِن ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُۥ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۖ ﴿ ذَٰلِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشُّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ۖ ٱلَّذِي ٱلَّذِي مَنَا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ. وَبَدَ خَلْقُ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينِ ﴿ اللَّهُ مُرَّجَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مُّآءِ مَّهِينِ ﴿ أَنَّ تُحَّسُونَهُ وَنَفَحُ فِيهِ مِن رُّوجِهِ } وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمَعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ وَٱلْأَفْتِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونِ عَنَّ وَقَالُواْ أَءِ ذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ مِن هُم بِلِقَاآءِ رَبِّم كَيْفِرُونَ 💮 🏶 قُلْ يَنُوفَّكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي أُوكَّلَ بِكُمْ ثُكَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۖ

أشال الدعاء والسندة للمفعول
سماء وسفات والعال سفته

مان الله عراجل - « أهال الده عال عدمات - « اسمام إما ە اسفاد ئىلە ئائىنىن « اسماد ئىلە ئاشىيدلا

وَلُوْتَرَيْ إِذِالْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبُّنَّ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَآرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ اللهُ وَلَوْشِئْنَا لَانْيُمَا كُلُّ نَفْسٍ هُدُ لَهَا وَلَكِينَ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِتِي لأَمْلاَنُ جَهَنَّمَ مِن ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّهِ فَذُوقُواْيِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَآ إِنَّانَسِينَكُ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْخُلْدِيمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِكَايَنْ يِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خُرُواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمَّدِ رَبِهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللهِ اللهِ مُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَصَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَكُهُ يُنفِقُونَ اللَّهُ فَلَا تَعَلَّمُ نَفْسُ مَّا أَخْفِي هُمْ مِن قُرَّةِ أَعْيُنِجَزَّاءً بِمَاكَانُواْيَعْمَلُونَ اللهِ أَفْمَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَانَ فَاسِقًا لَايَسْتَوْرُنَ (١٠) أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلِّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَىٰهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَغْرِجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيها وَقِيلًا لَهُمْ دُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَكَيْبُونَ اللَّ

ه اهمال الدعاء المستدر المعمول

سعود الله تحمض • فيضال الله ع المعاو الله الضيدة • فيض الدوالة

وَلَنْذِيقَنَّهُم مِّنِ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَذْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ مَرْجِعُونَ اللَّوْمَنَ أَظْلَمُ مِمَّنَ ذُكِّرَ بِعَايَنتِ رَبِّهِ مُثُرَّةً أَعْرَضُ عَنْهَا ٓ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ١٠٠ وَلَقَدْ ، بَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتنب فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَابِهِ مُوسَى الْمُعَالِمِةُ وَحَعَلْنُهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَاءِيلُ اللهُ وَجَعَنْ مِنْهُمْ أَيِمَةُ يَهَدُونَ بأَمْنَا لَمَّا صَبُرُواْ وَكَانُواْ بِعَايَنْتِنَايُوقِنُونَ ۞ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَاكَ انُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ الله يَهْدِهُمُ كُمُّ أَهْ كَمْ أَهْ كُنَّ مِن قَبْلِهِم مِّن ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِيهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَيِّ أَفَلا يَسْمَعُونَ اللهُ أُوَلَمْ يَرَواْ أَنَّا لَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُحْرِجُ بِهِ ِ زَرْعًا نَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ الا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ 🕜 قُلِّ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُّواْ إِيمَانُهُمْ وَلَاهُرُ أَبِطُرُونَ فَأَعْضَعَنْهُمْ وَٱنْفَطِرْ إِنَّهُم مُّسْتَظِرُونَ نَيَّ 田学生

يَتَأْيُّهُا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ إِتَ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا آنَ وَٱنَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٠٠ وَتَوَكَّلُ عَلَىٰ اللَّهِ وَكَفَى بِأُلَّهِ وَكِيلًا اللَّهِ مَاحَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ \* وَمَاجَعَلَ أَزُونِ جَكُمُ ٱلنَّتِي تُظَامِهُ رُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهُ لِيَكُمْ وَمَا حَعَر أَدْعِياءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَالِكُمْ قُولُكُم بِأَفُواهِكُمْ وَأَلْلُهُ يَقُونُ ٱلْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي ٱلسَّبِيلَ اللَّهُ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآيِهِمْ هُوَ أُقْسَطُ عِندَ أُلِنَّةِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوٓاْ ءَابَآءَ هُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَّلِيكُمُّ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُّ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ ، وَلَكِين مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَحِيمً النِّيُّ أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٌ وَأَرْوَجُهُۥ أُمَّ هَنْهُمُ وَأُوْلُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىَّ أُولِيَّ إِيكُمْ مَّعْرُوفًا كَنَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿

مِنْوَلُو الْأَحْدَاكِ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّ نَمِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَنَقًا غَلِيظًا لِيَسْئَلَ ٱلصَّدِيقِينَ عَن صِدْقِهِمُّ وَأَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اللهُ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْجَاءَ ثَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اللَّهِ إِذْ جَآءُ وَكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوُنَ بِاللَّهِ الظَّنُونَا ﴿ ﴿ هُنَالِكَ ابْنُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالَاشَدِيدًا اللَّ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَكَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضُ مَّا وَعَدَمًا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّا غُرُولًا ٣٠٠ وَإِذْ قَالَت طَآبِفَةُ مِّنْهُمْ يَثَأَهَلَ يُثِّرِبَلَا مُقَامَ لَكُورَ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَثَذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةً وَمَا هِي بِعَوْرَةً إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللَّهِ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُوا ٱلْفِتْ مَنَّهَ لَاَتُوْهَا وَمَا تَلْبَتُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ١٠٠٠ وَلَقَدْ كَانُواْ عَـُهَـدُواْ لله مِن قَبْلُ لا يُولُونَ أَلاَّ ذَبِكُر وَكَانَ عَهَدُ أَللَّهِ مَسْتُولًا اللَّهِ مَسْتُولًا اللَّهِ مَ

قُلْ لَن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُع مِّرَ ٱلْمَوْتِ أَوِٱلْقَتْ لِ وَإِذَا لَّا تُسَنَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا الْإِلَّا وَلَكُمَ فَلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُ كُو مِن ٱللَّهِ إِنَ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْأَرَ دَبِكُمْ رُحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ اللّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٧٠ ﴿ قَدْيَعَارُ أَلَيُّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُرُ وَٱلْقَابِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمُ إِلَيْنَأُ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخُوفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعَيْنُهُمْ كَأَلَّذِي يُغَشِّي عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَ ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أُوْلِيِّكَ لَرُ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أُللَّهِ يَسِيرًا ١٠٠ يَعْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوأً وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونِ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْهَ آمِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمُ مَّا فَنَنُلُواْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ لَهُ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْتَوَةً حَسَنَةُ لِمَنَكَانَ يَرْجُوا الله وَالْيَوْمَا لَكَخِرَ وَذَكُر الله كَثِيرَا ١٠ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُرْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَلَذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانَا وَتَسْلِيمًا (اللهُ



، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ يِلِّهِ وَرَسُولِهِ. وَيَعْمَلُ صَلِحًا نَّوْيَهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ٣ يَنْسَلَهُ ٱلنَّبِيّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِنَ ٱلنِّسَآءَ إِنِ ٱتَّفَيْتُنَّ فَلَا تَغَضَّعْنَ بِٱلْفَوْلِ فَيُطَمَّعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿ ٢٠ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا نَبَرَّجْ لَ تَبَرُّجْ الْجَلِهِ لِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذِّهِبَ عَنحَكُمُ ٱلرِّجْسَأَهُ لَ ٱلْمِيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿ "" وَٱذْكُرْبَ مَايْتُكَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِٱللَّهِ وَٱلْحِصْمَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا " اللَّهُ اللَّهُ عَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُقْمِمِينِينَ وَٱلْمُقْمِمِينِينَ وَٱلْمُقْمِمَاتِ وَٱلْقَلِينِينَ وَٱلْقَلِينَاتِ وَٱلصَّلِيقِينَ وَٱلصَّلِيقَاتِ وَٱلصَّلِينَ والصّليرَتِ وَالْخَلِشِعِينَ وَالْخَلِشِعَتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنَبِمِينَ وَٱلصَّنَبِمَاتِ وَٱلْخَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّكِرَتِ أَعَدُّ ٱللَّهُ لَكُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مِّنَ ٱلْمُوْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبُهُ ، وَمِنْهُم مَّن يَنْظِرُ وَمَابِدَّ لُواْتَبِدِيلًا اللَّهِ لَيَجْزى لَلَّهُ ٱلصَّدِوِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَّفِقِينَ إِن سَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَرْيَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ۚ وَكَاكَ اللَّهُ فَوِيدًا عَنهِيزًا ١٠٠ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظُنهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنْبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلزُّعْبَ فَرِيقًا نَقَّ مُكُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ١٠٠ وَأُورَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَ رَهُمْ وَأَمْوَ لَكُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَثُوهَا وَكَابَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَى وِقَدِيرًا ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِإِزْرُوكِ إِن كُنتُنَّ تُرِدْك ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَ فَنَعَالَيْنَ أُمَيِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۞ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدِّن ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهُ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا أَنَّ يَكْنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَـةٍ يُضَاعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ وَكَابَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا

وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ وَلَا مُوْمِنَةٍ إِذَا فَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أُمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْضَلَّ ضَلَّالًا مُّبِينًا (اللهِ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتِّي أُللَّهَ وَتَحْفِي فِي نَفْسِكَ مَاأَللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَغْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغْشَلْهُ فَلَمَّا فَضَىٰ زَمِّيدُ مِّنْهَا وَطُرًا زُوَّمْنَاكُهَا لِكُيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرُجٌ فِي أَزُوكِ إِذْ عِيَآيِهِمْ إِذَا قَضَوْأَمِنْهُنَّ وَطُرَّا وَكَاكَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَّاكَانَ عَلَى ٱلنَّيِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱلنَّهُ لُمُّسُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَكِانَ أَمْرُاللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴿ مِنْ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَكَنتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَايَخْشُوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكُفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا (٣٠) مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِين رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنِّينِ نَّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ اللَّهَ ذِكْراَكِتِيرًا (اللَّ وَسَبِّحُوهُ بُكُرَهُ وَأَصِيلًا اللَّهُ هُوَا لَّذِي يُصَلَّى عَيْنَكُمْ وَمُلَتَمِكُتُهُ لِيُخْرِعَكُمْ مِّنَ ٱلظَّلَمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ("ا

تَعِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقُونِهُ وسَلَمْ أُوأَعَدٌ لَهُمْ أَجْرَاكُرِيمًا ١٠٠٠ يَكَأَيُّهُ ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَلِهِ دَاوَمُبَشِّرًا وَنَلِدِيرًا ١٠٠ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ، وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ أَنَّ وَيَثِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّا لَهُمُ مِّنَ ٱللَّهِ فَضَّمَلًا كَبِيرًا ﴿ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَدُعْ أَذَنْهُمْ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللَّهِ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقَتُمُوهُو مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ إِي فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِذَةٍ تَعْنُدُّونَهُ فَمَيِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزَوَاجَكَ ٱلَّتِيَّ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَيِّكَ وَبِنَاتِ عَمَّلَيْكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلْلِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْلَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَ الِلنِّبِيّ إِنْ أَرَادُ ٱلنِّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَمَ خَالِصَكَةً لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَبِمْنَ مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ لِكُيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِهِمًا ۞

الله عَرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ الْمُغَيِّتُ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ فَالِكَ أَذَنَكَ أَن تَفَرُّ أَعَيُنُهُنَّ وَلَا يَعْزَبُ وَيَرْضَيْنَ بِمَا ٓءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْدَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا عَلِيمًا إِنَّ لَا يَجِلُّ لَكَ ٱلنِسَاءُ مِنْ بَعَدُ وَلَا أَن تَبَدُّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّفِيبًا يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَنْهُ وَلَنَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيِّ فَيَسْتَحْيِ مِنكُمْ وَٱللَّهُ لَا يَسْنَحْيٍ . مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَشَّئَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِمَابِ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُنُوبِهِنٌّ وَمَاكَانَ لَكَ مُ أَن تُوَّذُواْ رَسُولَ اللهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزُوَجَهُ مِنْ بَعَدِهِ وَأَبِدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ١٠٠ إِن تُبْدُواْشَيْعًا أَوْتُحَفَّفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ه أفعال الدعاء المسدد المعمول « دسماء وصفات والعمال منشقة المصالحة عراجي
اهمال الله عزوجل

ه اسماد الله بالمطي • اسماد الله الكيدا

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآيِهِنَّ وَلَآ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ إِنْنَاء إِخْوَنْهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ أَخُواتِهِنَّ وَلَا نِسَابِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ ٱَيْمَنْهُنَّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَابَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ءَامَنُواْصَلُواْعَلَيْهِ وَسَلِمُواْتَسْلِيمًا ١٠ إِنَّالَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. لَعَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدُّ لَمُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ ٥٠ وَالَّذِينَ يُؤُذُّونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا أَكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا ﴿ ٥٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزْ وَلِجِكَ وَبِنَا يُكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدِّنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيهِ فَي ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤَذِّنِّ وَكَاك ٱللَّهُ عَنْهُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَ ﴾ لَمِن لَرِّ يَنْنَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ بهمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠ مَّلَّعُونِينَ أَيْنَمَا نُقِفُوٓاْ أَخِذُواْ وَقُيِّلُواْ تَفْيَسِيلًا ﴿٦٠﴾ سُنَّةَ ٱللَّهِفِ

ه اهدل لدعاءوالسدة للمعفول

استاع آلياد للاستان - 8 صفات آلياد بتر ١٠ المعام الله العيناد - 9 ألدان الله بتر ١٠

يَسْتُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَمَايُدُرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنفِرِينَ وَأَعَدُّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿ إِنَّ خَلِدِينَ فِهَا أَبُدُأَ لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَ يَوْمَ ثُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَكَيَّتُنَأَأَطُعَنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ﴿ وَقَالُواْ رَبِّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ ﴿ وَبُّنَّاءَ إِنِّمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَّهُمْ لَعَنَّاكِيرًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبُرَّهُ ٱللَّهُ مِمَّاقَالُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَحِيمًا اللَّهِ يَتَأْيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهِ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَرْكَ أَن يَحْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُۥكَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ١٠٠٠ لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُثْمِرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٣٠﴾

# 1500 554

ٱلْحَمَّدُ يِلَهِ ٱلَّذِي لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُو لَكَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلْ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ ٱلرَّجِيمُ ٱلْغَفُورُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِي لَتَأَيِّنَنَّكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُنُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَارُ مِن ذَالِك وَلَآ أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَبِ ثُمِينِ اللَّ لِيَجْرِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِيحَاتِ أَوْلَيْهِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كربيرٌ (أُنُ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَلِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمٌ إِنَّ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِيَ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقِّ وَيَهْدِيَ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَرْبِيرِٱلْحَمِيدِ ٣٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَكَفَرُواْ هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبُّكُمُ إِذَامُزَّقْتُ مُكُلِّ مُمَزَّقِ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَسَدِيدٍ ٧

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِنَّةٌ أَبِلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ( اللهِ أَفَلَمْ يَرُوْ أَ إِلَىٰ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَهَاخَلْفَهُم مِّنِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِن نَّسَأَ نَخْسِفٌ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِكُلِّ عَبْدِمُنِيبِ أَنْ ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْمَ دَاوُدَ مِنَّافَضْلاً يَنجِبَالُ أَوْيِي مَعَهُ وَٱلطَّيْرِّ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ٢٠ أَنِ ٱعْمَلُ سَنبِغَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرْدِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحً ۚ إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ ﴿ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوهُا شَهُرُّ وَرَوَاحُهَا شَهُرُّ وَأُسَلْنَ لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدُنَّهِ مِا إِذْنِ رَيِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا نُذِفُ مُنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ يَعْمَلُونَ لَهُ، مَا يَسَنَآءُ مِن مُحَنرِيبَ وَتَمَنثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَنَ إِ عَمَلُواْءَالَ دَاوُدِدَ شُكُرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ اللَّ فَلَمَّا فَضَيْسَاعَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاتِنَةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُۥ فَلَمَّا خَرَّ سَيَّنَتِ ٱلْجِأْتُ أَن لَوْ كَانُوايَعْ لَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِبِشُواْفِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ (اللهُ

والمصاد المفقول با وانف احسان ه مصاب آلبه عار وجل « عمان به سر حي

اسماء بياد بالحص
اسماء الله بقييدد

لَقَدْكَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالٍّ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ. بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ الله فَأَعْرَضُواْ فَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلُ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءِ مِن سِدْرِ قَلِيلِ اللهُ جَزَيْنَهُم بِمَاكَفَرُواْ وَهَلْ عَزِينَ إِلَّا ٱلْكَفُورَ اللهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَ اللَّهُ وَجَعَلْنَا بِيَنَهُمْ وَبَيْنُ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَكَمَا فِيهَا قُرُى ظُيهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّيْرِيسِيرُواْ فِهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ٣٠٠ فَقَالُواْ رَبَّنَا بِنَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَحَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمُرَّقَّنَهُمْ كُلَّ مُمَرَّقٍ إِنَّ فِي ذَالِكَ ٱلْأَيْتِ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورِ اللَّ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَيْهِمْ إِيلِيسُ ظُنَّهُ، فَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَذَلُهُ عَلَيْهِم مِّن سُنطَنِ إِلَّا لِمَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنَ هُوَمِنْهَا فِي شَكٍّ **وَرَبُّكَ** عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿ أَنَا اللَّهِ عَلَوْ أَلَّذِينَ زَعَمْتُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِرِ ٣

ممات الله عروجل

استاد آماه گالبطی
استاد آلته نشیداد

تَعَرِيفٌ بِلَرِمْ لِلْالْأَلْال

هُ إِنَّ السَّبِيِّ

للالمالخ

أفقال الدعاء والسندة المفقول

قُنُوبِهِ مْ قَالُواْ مَاذَا فَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيرُ وَإِنَّا أَوْ بِيَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَلِ مُّبِينِ ١٠٠٠ قُل لَّا تُسْنَبُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَ وَلَا شُئِلْ عَمَّا تَعْمَنُونَ (١٠٠٠ قُلَّ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ثُنَّ ﴾ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَاَفَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِنِيرًا وَلَنَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَيَقُولُونَ مَتَّىٰ هَنْذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا عَالَمُ اللَّهُ عَدُ قُل لَكُم مِيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَغْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفَّرُواْ لَن نُّؤْمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ

وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِنكَهُ إِلَّا لِمَنْ ذِنَ لَهُ رَحَتَّى إِذَافُرْعَ عَن

# أهال الدعاء والمساد للمتعول \* سنت المساد الما المساد معات الله عر وجل
افعال الله عر وجر

أسماء أثلث لحسلي = مشات ا
أسماء الله للميدل = إشال ا

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُصْعِفُوٓاْ أَنَعَنُ صَكَدَدَنَكُمْ عَنِ ٱلْمُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْكُنْتُ مِتَّجْرِمِينَ الرَّالَا وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُصۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكُرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ إِذَ تَأْمُرُونِنَا أَنَ نَّكُفُرَ بِأَنَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابِ وَحَعَلْنَا ٱلْأَغْلَىٰ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ يُجْرَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْيِعْ مَلُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْبِيةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّابِمَا أَرْسِلْتُمْ بِهِ عَكَنفِرُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْ وَقَالُواْ نَحَنُ أَكَّ أُمُّوَلًا وَأُولِنَدًا وَمَانَعُنْ بِمُعَدِّبِينَ ۖ قُلْ إِذَ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَن يَسُاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرَالنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا أَمُوالُكُمْ وَلَآ أَوْلِنَدُكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِندَنَا زُلُّفَيّ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَيِّكَ فَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَكِيْنَا مُعَنجزِينَ أَوْلَيْهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ٢٠٠ قُلَّ إِنَّ رَبِّي بَسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَثَاآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَيَقْدِرُ لَهُۥ وَمَآ

ه احداد الله القيدة - احدا

وَلَا بَٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيَّهِ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّابِمُونِ مَوْقُوفُونَ عِنــَدَ

رَبِهِمْ يَرْحِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَـقُولُ ٱلَّذِينَ

سْتُصْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْكَبَرُواْ لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّامُوَّمِنِينَ ﴿ ٢٠﴾

وَيُوْمَ يَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمُّ يَقُولُ لِلْمَلَيْبِكَةِ أَهَـُوْلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ إِنَّ قَالُواْ سُبَّحَنَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلَكَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ١ فَٱلْيُومَ لَايَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفَعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلِّي كُنتُم بِهَا تُكَيِّبُونَ ۞ وَإِذَانُتَكَى عَلَيْهِمَ النَّنَايِتَنتِ قَالُواْ مَا هَنْذَآ إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَآ أَوُّكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّآ إِفَكُ مُّفَتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ هُمْ إِنْ هَانَآ إِلَّا سِيْحُرُّ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهِ وَمَآءَ اللَّهُمْ مِّن كُنُّب يَذْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَ إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرِ ۞ وَكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآءَ انْيَنَاهُمْ فَكُذَّبُواْرُسُلِيَّ فَكَيْفَكَانَ نَكِيرِ نَكِ ﴿ قُلْ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ بِلِّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ لَنَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّن جِنَّةً إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرُّلَكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدِ (١٠) قُلْ مَاسَأَلْتُكُمُ مِّنْ أَجْرِ فَهُولَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوعَكَى كُلِّشَىْءِشَهِيدٌ ﴿ فَأَلِيَّ رَبِّي يَقَّدِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْعُيُوبِ ﴿ كَا

■ أهمال الدعاء والسندة للمفعول
■ سماء دسابات و المار سنية

ه فعدال الله عار وجل « افعال الله عار وجل

اسعام الله الحسلي ها
اسمام الله نظيده

قُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَنطِلُ وَمَايْعِيدُ ﴿ قُلْ إِن صَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَى نَفْسِى وَإِنِ ٱهْتَدَيْتُ فِيمَ يُوحِى إِلَى رَبِّ إِنَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوا اللللْمُوا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

### الله والله

### لِلْمَهِ الرَّغْمَرُ الزَّحِيدِ

ٱلْحَمَدُ لِلّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَأَلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَتِ كَةِ رُسُلا أَوْلِيَ الْمَنْ فَلِيَ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَأَلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَتِ كَةِ رُسُلا أَوْلِيَ الْجَيْحَةِ مَّمْ فَا وَلَكَ عَلَيْ كُلِّ الْجَيْحَةِ مَا يَتَ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهِ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم الللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللْهُ الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْتَعِلَيْكُمُ اللْهُ عَلَيْكُمْ اللْمُ الْمُلِكُمُ اللْهُ عَلَيْكُمُ اللْمُ اللْمُعْمِقِيقِ عَلَيْكُم اللْمُلِكُمُ اللْمُ الْمُعْمِقُولَ عَلَيْكُمُ اللْمُعْمِقُولُ اللْمُعْمِعُ اللْمُ الْمُعْمِقُولُ اللْمُعْمِقُولُ اللْمُعْمِقِيقُ الْمُلِمُ اللْمُعُلِقُ عَلَيْكُمُ اللْمُعُلِقُ عَلَيْكُم اللْمُعْمِقُ الْمُعْمِقِيقُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِقُولُولُ الْمُعُلِقُ الْمُعْمِعُلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِع

» أشال الدعاء والمسدة للمقعول » مصاء ومصات والعال بيصة ه ممات الله عر وحل ه انمال الله عر وجي

بنده الله بالحقی
اسماء الله بطبیدة

وَمَا يَسْتَوى ٱلْبَحْرَانِ هَلْذَا عَذْبُ فُرَاتٌ سَآيِغٌ شَرَابُهُ, وَهَلْذَا مِلْحُ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيَّ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتُرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَعُواْ مِن فَضَلِهِ، وَلَعَلَكُمْ تَشَكُرُونِ ﴿ أَنَّ لَوْلَحُ الَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَثُولِحُ ٱلنَّهَ رَفِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْفَكْرَكُلُّ يَجْرِي الِأُجَلِ مُّكَمَّىٰ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُوكَ مِن دُونِدِ عَايَمْلِكُوكَ مِن فِطْمِيرٍ ٣ إِن تَدْعُوهُمْ لَايسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْسَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُرْ وَيُوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَيِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرِ اللهُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُ قَرَآءُ إِلَى آللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ اللَّهُ إِن يَنْ أَبُدُهِ عَلَى حَدْهُ وَ يَأْتِ بِعَلْقِ حَدِيدٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَاذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ بِعَرْبِيزِ (٧) وَلَا تَرْرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَكُ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَاقُ رَيَّنَّ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَونِ رَبِّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَمَن تَدَرِّكُ فَإِنَّمَا يَكَزَّكُ لِنَفْسِهِ } وَإِلَى لَهُ الْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ الْمُصِيرُ ﴿ الْ

وَإِن يُكَدِّبُوكَ فَقَدَّ كُذِّبَتْ رُسُلُّ مِن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ نَ أَيُّما ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاسِّهِ حَتَّى فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيُوةُ ٱلدُّنْكِ آ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِأُسَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَأُتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْيَهُ رِلِيكُونُواْ مِنْ أُصِّحْبِ ٱلسَّعِيرِ (١) ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَ مَنُواْوَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمُ مَّغَفِرةُ وَأَجْرُكُمِيرُ ٧ أَفْمَنَ زُيِّنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ . فَرَءَاهُ حَسَنَا فَإِنَّ أَلْكُمْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَسُهِدِي مَن يَشَاءُ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ أَلِلَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٥ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ُلْرِيكَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُفَّنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيِّتٍ فَأَحْبَيْ بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا كَذَٰلِكَ ٱلنَّشُورُ ﴿ ﴿ مَنَ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِيَّهِٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّنبِحُ يَرْفَعُهُ. وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُولَيْكَ هُوسُورُ اللهُ وَاللَّهُ حَلَقَكُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نَّطُفَةِ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوُجُمَّا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا نَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ أَو مَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّر 

ه أقدال الدعاء والسندة لنمعمول

وَمَايَسْتَوِي ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ اللَّهِ وَلَا ٱلظُّلُمَنْتُ وَلَا ٱلنُّورُ الله ولا الطِّلُ وَلا الْخُرُورُ اللهِ وَمايسْتُوى الْأَحْياءُ وَلا الْأَمْوَتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءً وَهَآ أَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ١٠٠ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ١٠٠ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَيِّ بَشِيرًا وَيَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةِ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ١٠٠ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكُذَّبُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِٱلزَّبُرُ وَبِٱلْكِتَبِ ٱلْمُنِيرِ اللَّهِ ثُوَّا مُنَدَّتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَاكَ نَكِيرِ اللَّهِ الْمُنِيرِ اللَّهِ لَوْتَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَ بِهِء تُمَرَّفِي تُخْلِلْفًا لُّوا نُهَّا وَمِنَ ٱلْحِبَالِ جُدَدُّا بِيضٌ وَحُمَّرٌ ثُغْتَكِكِفُ ٱلْوَانُهَا وَغَرَابِيثُ سُودُ ٧٣ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدُّوآتِ وَٱلْأَنْعَامِ مُغْتَلِفُ أَلُوٰنَهُۥكُذَٰ لِكُ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتَةُ أُ إِنَّ ٱللَّهَ عَرْبِيزُ عَفُورٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِئَكَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰهَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَفْنَهُمْ بِيرٌّ وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ يَجِدُرَةً لَن تَكْبُورَ ١٠٠٠ لَيُوفِيهُ مَ أَجُورُهُمُ

وَٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ هُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّةً إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿ أَنَّ أُمَّ أُورَتُنَا ٱلْكِئَنَبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَعَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَيِنْهُمْ طَالُهُ لِنَفْسِهِ ، وَمِنْهُم مُّقُتَصِدُّ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ فِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَصَّلُ ٱلْكَبِيرُ اللهِ جَنَّنْتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلِّوْنَ فِيَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُؤُ أَوْلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٣ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُيلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ اللهُ الَّذِي أَحَلُهَا دَارَالُمْقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لا يَمَسُّنَ فَهَانَصَبُ وَلَا يَمَشُّنَا فِهَا لُغُوبٌ ٥٠٠ وَالَّذِينَ كُفَرُوا لَهُمَّ نَارُجَهَنَّمُ لَا يُقْسَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوثُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كُذُالِكَ بُحْرَى كُلِّ كَعُورِ اللهُ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِهَا رَسِّكَ أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِيمًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَ أُوَلَمْ نُعُمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوفُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نُصِيرٍ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَسَامُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ مَعِيبُ كُلُواتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ ٢٠٠٠

هُوَ ٱلَّذِي حَعَدَكُرُ خُلَتَهِفَ فِي ٱلْأَرْضَۚ فَمَن كُفَرُ فَعَيْبِهِ كُفْرُهُۥ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَجِّمْ إِلَّا مَقَّنَا وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ١٠٠ قُلْ أَرَءَ يَثُمُ شُرِّكًا ءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُوبِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُّ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ أَمْ ءَانَيْنَهُمْ كِنْنَا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتِ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ الظَّلِمُوبَ بَعْصُهُم بَعْضًا إِلَّاغُرُ وَرَّا نَ ﴿ إِنَّ أَمَّهُ بُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَين زَالْتَآ إِنَّ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِ مِنْ بَعْدِهِ عَ إِنَّهُ كَانَ صِيمًا عَفُورًا ﴿ إِنَّا ۖ وَأَقْسَمُواْ مَالِيِّهِ جَهَدَاْيُمَا مِمْ لَيِنِ جُآءَهُمْ نَذِيزٌلِّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمَّ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نَفُورًا ٢٠ أَسْتِكَبَارًا فِي ٱلأَرْضِ وَمَكَرَ ٱلسَّيِّي وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا مُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلاَّ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِٱللَّهِ تَحْولِلاَّ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَاتُٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَابَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزُهُ مِن شَيْءٍ

« أفعال الدعادة المستاد المعمول « بياس المعادة والمستاد المعمول

8 صفات الله غار وجن 4. تعال الله عار الا

فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّا أُوكَانَ عَلِيمًا فَدِيرًا

أسماء أماه بالأسطى - 8 د اسماء الله بالسيدة - 4

وَلُوْ يُوَّاخِدُ اللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَاكَسَبُواْ مَا نَرِكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَاّبَةٍ وَلَاكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىۤ أَجَلِ مُّسَعِّىً فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ ، بَصِيرًا ﴿ اللَّهِ كَانَ بِعِبَادِهِ ، بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ ، بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ ، بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ ، بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ ، بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ ، بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

# المُوْكُولُ يَبِينَ

## الله الزُّهُ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ وَالرَّهِ الرَّهِ وَالرَّهِ وَالرَّهِ

يسَ ﴿ وَالْقُرْءَ إِنِ الْمُحَكِيمِ ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهُ تَنزِيلَ أَلْعَن بِرِ ٱلرَّحِيمِ (وَ اللَّهُ نَذِرَ قُومًا مَّا أَنْذِرَءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَيْفِلُونَ ۞ لَقَدْحَقَ ٱلْقَوْلُ عَلَىٓ أَكُثْرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ٢ ﴾ إِنَّا جَعَنَا فِيَ أَعْنَفِهِمْ أَغُلُلًا فَهِي إِلَى ٱلْأَذُقَانِ فَهُمُّمُّقُمَحُونَ ﴿ ﴾ وَحَعَلْنَ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكُّ وَمِنْ خَلْفِهِ مُ سَدًّا فَأَغَسَّينَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ وَسُوَآةً عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمُ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ أَن إِنَّمَا لُنُذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكَر وَخَشِي ٱلرِّحْنَن بِٱلْغَيْبُ فَبَشِّرْهُ بِمُغْفِرَ وَأَجْرِكَرِيمِ اللهِ إِنَّا نَعَنُّ نُحْيِ ٱلْمُوْتَكَ وَنَكَتُدُ مَا قَدَّمُواْ وَءَ اثَارَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ الْإِنَّا

أفقال لدعاءوالسندة لتعفول
سماء وسعات والعال سعدة

9 صفات الله عز وجل 4 افغال الله عز وجل

اسماء آلمه القيدا

﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قُوِّمِهِ مِنْ بَعْدِهِ ۽ مِنجُندِ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّامُبِرِلِينَ ﴿ إِنَّ كَانَتْ إِلَّاصَيْحَةُ وَلِحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَكِمِدُونَ الله يَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِ وَيِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْبِهِ عَلَى الْمُواْبِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (٣٠) أَلُوْيُرُواْ كُوْاْهَاكُنَا قَبْلُهُم مِّرِكَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ النَّ وَإِن كُلَّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ اللهُ وَءَايَةٌ لَمُمُ الرُّرْضُ الْمَيْسَةُ أَحْبِينَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَاحَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ اللَّهُ وَحَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وأُعْنَكِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُّونِ اللهِ لِيَأْكُنُواْ مِنْ مُرَوِء وَمَاعَمِلَتَهُ أَيِّدِيهِمَّ أَفَلَا يَشَكُرُونَ (٣٠) سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُّوْجَ كُنَّهَا مِمَّا ثُنَابِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَايَعْلَمُونَ ٣ وَءَايَـةٌ لَّهُمُ ٱلَّيِّلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّطْلِمُونَ ٣٧٠ وَٱلشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّلُهُ ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيعِ الْكَ وَٱلْقَـمَرَقَدُّ رَنَّهُ مَنَازِلَ حَقَّى عَادَ كَأَلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ إِنَّ لَا ٱلشَّمْسُ مَنْبَعَى لَهَآ أَنْ تُدُرِكَ ٱلْقَمَرُ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلِّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ 🕑

وَّٱصْرِبْ لَمُهُ مَّتُلًا أَصْحَنَبَ ٱلْفَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ٣٠ إِذْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُ مَا فَعَزَّزُهَ بِثَ لِثِ فَقَ الْوَاْ إِنَّآ إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿ فَالْوَامَا أَنْتُمْ إِلَّا بِثَرُّ مِّثْلُنَا وَمَا أَنْزَ ٱلرَّحْمَنُ مِنشَىءٍ إِنْ أَسَّمُ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿ ۚ ۚ ۚ ۚ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا ٓ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ١٠٠ وَمَا عَلَيْنَآ إِلَّا ٱلْبَكَنَّةُ ٱلْمُبِيثُ ١٠٠٠ قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمَّ لَبِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمُنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمُ مِتَاعَذَابُ أَلِيدٌ ١٠ قَالُوا طَهَ إِرْكُم مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قُومٌ مُّتُسْرِفُونَ ١٠٠٠ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقُوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسِلِينَ ﴿ إِنَّ التَّبِعُواْ مَنَ لَّا يَشَكُّكُو أَجُرًا وَهُم مُّهَّتَدُونَ ١٠ وَهَا لِي لَآ أَعَبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَ فِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَنَّ عَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ عَ الله عَلَّا إِن يُرِدُنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُرِّ لَا تُغَنِّنِ عَنِّى شَفَاعَتُهُمُ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ ٣ إِنِّ إِذَالْفِي صَلَالِمُ بِينٍ ١٠ إِنِّ عَامَنتُ بِرَيِّكُمْ فَأَسَّمَعُونِ ﴿ قُ عِيلَ أَدْخُلِ أَلْجُنَّةَ قَالَ يَنْكِتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ١٠٠ بِمَا عُفَرَ لِي رَبِّي وَحَعَنَى مِنَ ٱلْمُكُرِّمِينَ ١٧٠)

إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَلَكِهُونَ ١٠٥٠ هُمُ وَأَزُواجُهُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ ١٠٠ لَكُمْ فِيهَا فَكَمَ فِيهَا فَكِهَةٌ وَلَهُمُ مَايَدَعُونَ ٧٠٠ سَكُمُ قُولًا مِن رَبِ رَحِيمِ ١٨٥ وَأَمْتَنُزُوا ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠٠ ﴿ أَلَوْ أَعْهَدَ إِلَيْكُمْ يَنْبَنِي عَادَمَ أَن لَاتَعْبُدُواْ ٱلشَّيْطَانِّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقُّ مُّبِينٌ ٣٠٠ وَأَنِ ٱعْتُدُونِي هَذَاصِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ١٠٠ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُرْ جِبِلَّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ هَاذِهِ عَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله أَصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ اللَّهُ ٱلْيَوْمَ فَعْتِمْ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ وَلُو مَسَاءُ لَطَمِسْمَا عَلَى أَعْيُهُمْ فَأَسْتَبَقُوا ٱلصِّرَطَ فَأَفُّ يُبْصِرُونَ اللَّهِ وَلَوْ نَشَاءُ مُسَخَنَهُمْ عَلَىٰ مَكَ نَتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ اللهُ وَمَن نَعَمِرْهُ نُنَكِيسُهُ فِي ٱلْخَلْقِ أَفَلاً يَعْقِلُونَ اللهُ وَمَاعَلَمْنَ مُالشِّعْرَ وَمَايَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُو إِلَّاذِكُرٌ وَقُرْءَانُ مُّبِينُ اللهُ لَيُنذِرَمَنَكَانَحَيَّاوَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴿ ۖ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَءَايَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمْدًا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ الْ وَضَفْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ عَايَرُكُبُونَ ٤٠٠ وَإِن نَّتَأَنْغُرِقُهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُمفِدُونَ أَنَّ } إِلَّارَحْمَةً مِّنَّاوَمَتَعًا إِلَى حِينِ ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ نُرَّمُونَ الْعَالَا وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَاكِةٍ مِّنْ ءَاكِتِ رَبِّمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَفَكُمْ لِللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَسَاءُ ٱللَّهُ أَنْعُ مَدُ. إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ٧٠ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا ٱلْوَعْدُ إِنكُنتُوْ صَلِيقِينَ المُن مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأَخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ الله فَلْايسَتَطِيعُونَ تَوْصِيةً وَلا إِلَىّ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (٥٠) وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهم يَنسِلُونَ اللهِ عَالُواْ يَنُويَلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مِّرْقَدِنَّا هَنْدًا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُيُّ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسِلُونَ ﴿ وَهِ ۚ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ٣٠٠ فَٱلْيُوْمَ لَا نُطِيبُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تَعْرَوْنَ إِلَّا مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَا

الرِّ اللَّهُ وَكُلُّ عَنْدُ إِنَّ اللَّهُ وَكُلُّ عَنْدُ إِنَّا اللَّهُ عَنْدُ إِنَّ اللَّهُ وَلَا تَعْمُدُ إِنَّ اللَّهُ وَلَا تُعْمُدُ إِنَّ عَلَيْدُ إِنَّ اللَّهُ وَلَا تُعْمُدُ إِنَّ عَلَيْكُ إِنَّ اللَّهُ وَلَا تُعْمُدُ إِنَّ اللَّهُ وَلَا تُعْمُدُ إِنَّ اللَّهُ وَلَا تُعْمُدُ إِنَّ عَلَيْكُ إِنَّ عَلَيْكُ إِنَّ عَلَيْكُ إِنْ عَلَيْكُ إِنْ عَلَيْكُ إِنْ عَلَيْكُ إِنَّ عَلَيْكُ إِنْ عَلَيْكُ إِنَّ عَلَيْكُ إِنْ عَلَّمُ إِنَّ عَلَيْكُ إِنْ عَلَيْكُ إِلَّا عَلَيْكُ إِلَّا عَلَيْكُ إِنَّ عِنْدُ إِنَّ عِنْ اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُ إِنْ عَلَيْكُ إِلَّا عِلَيْكُ إِنْ عَلَيْكُ إِنْ عَلَيْكُ إِنَّ عِلْمُ إِنَّ عَلَّا إِنَّ اللَّهُ عِلَيْكُ إِنْ عَلَيْكُ إِلَّا عِلْمُ إِنَّ عِلَّا عِلَيْكُ إِلَّا عِلْمُ إِنَّ عِنْكُولِ عِنْكُولِ عِنْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عِلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنْ عَلَيْكُ إِلَّا عِلْمُ إِنَّ عِلْمُ اللَّهُ عِلَيْكُ إِلَّا عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُولِ عِنْكُمُ اللَّهُ عِلَيْكُمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلَيْكُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِلَيْكُمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عِلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عِلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْ عِلْمُ اللَّهُ عِلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ الْعِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ الْعِلْمُ لِلَّا عِلْمِلْكِمِ اللَّالِي اللَّهِ عَلَيْكُولِ

وَالصَّنَفَنتِ صَفًّا ١٠ فَأَلزَّبِهِرَتِ زَجْرًا ١٠ فَأَلنَّلِيكتِ ذِكْرًا ١ إِنَّا إِلَهَ كُوْلُوَ حِدُ ﴿ ۚ ۚ رَّبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرُبُّ ٱلْمَشْنِرِقِ اللَّهِ إِنَّازِيَّتَ ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَابِزِينَةٍ ٱلْكُوَاكِبِ أَنَّ وَحِفْظًا مِّنَكُلِّ شَيْطَانِمَّارِدِ ( ﴿ لَا لَا لَكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مِن كُلِّ جَانِبِ ﴿ اللهُ دُحُورًا وَهُمُ عَذَا الْهُ وَاصِحْ اللهِ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ مِيْهَا لِهُ ثَاقِبٌ إِنَّ فَأَسْتَفْنِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أُم مَّنْ خَلَقْنَا أَإِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَّازِبٍ اللَّ بِكُلْ عَجِبْتَ وَيُسْخُرُونَ إِنَّ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذَكُّرُونَ ١٣ وَإِذَا زَأَوْا ءَايَقُيسَ تَسْخِرُونَ اللهُ وَقَالُوا إِنْ هَلَا آ إِلَّا سِحْرُهُ بِينَ اللهِ الْعَلَمُ اللَّهِ مَا وَكُنَّا لُو اللَّهُ المُعَا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ٣٠ أَوَءَابَأَؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ١٧٠ قُلُنُعُمْ وَأَنْتُمْ دَخِرُونَ يَوْمُ الدِّينِ اللهِ هَلَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُم بِهِ عَكَدِّبُوك اللهِ المَشْرُوا ٱلَّذِينَ ظَامَوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ١٠٠ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ ٱلْجَعِيمِ اللَّهِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ اللَّهِ

أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا خَفَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعُكُمَّا فَهُمَّ لَهَا مَلِكُونَ اللَّ وَذَلَّلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُونَ ١٧٠٠ وَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلاَ يَشْكُرُونَ اللهُ وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةَ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ ﴿ ۖ كَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَكُمْ جُندُ تُعْضَرُونَ اللَّهِ فَلاَيْعَزُبلَكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعَلَمُ مَا يُسِرُّونِ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ ۖ أَوَلَهُ يَرَٱلْإِنسَ لُ أَنَّا حَمَّلَـُهُ مِن نَطَّفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيهُ مُّبِينُ ( vv ) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَهِي خُلْقُهُ قَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظَامَ وَهِي رَمِيتُ السَّ قُلْ يُحْدِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأُهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيهُ اللَّذِي حَعَلَ لَكُو مِنَ الشَّجِرِ ٱلْأَخْضَرِ فَازَا فَإِذَا أَنتُم مِنْهُ تُوقِدُونَ ﴿ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَندِدِ عَلَىٰٓ أَن بَعْثُنَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَٰقُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ إِنَّمَا أَمْرُهُ, إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَي كُونُ الْأُمْرُ فَسُبْحَنْ الَّذِي بِيدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ رُبِّحَعُونَ ٢٠٠ والمنافقة



يَهُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ (٢٠٠) أَءِذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ مَلْ أَنتُهُمُّ ظُلِعُونَ ١٠٠ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ اللَّهِ عَالَ تَدُلُّهِ إِن كِدتَّ لَتُرُدِينِ ١٦٠ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ ﴿ أَفَمَا نَعَنُ بِمَيِتِينَ ﴿ ٥٨ ۚ إِلَّا مَوْلَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَاغَنُ بِمُعَدَّ بِينَ ﴿ ۗ إِنَّ هَاذَاهُوَٱلْفُوزُٱلْعَظِيمُ ﴿ أَنَّا لِمِثْلِهَنْذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلِمِلُونَ ١٠٠ أَذَلِكَ خَيْرٌنَّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُومِ ﴿ إِنَّ إِنَّا حَعَلَىٰ هَافِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّهَا شَجَرَةً ۗ تَغَرُّجُ فِي أَصِّلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ إِنَّ الطَّلْمُهَا كَأَنَهُ وَرُهُوسُ ٱلشَّيَطِينِ اللهُ عَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِعُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ اللَّ أُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبَامِنْ حَمِيمِ اللَّ أُمَّ إِنَّ مُرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْحَجِيمِ اللَّهُ إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْءَابَاءَهُمْ صَآلِينَ اللَّ فَهُمْ عَلَىٓءَاثُرِهِمْ يُهْرَعُونَ اللَّ وَلَقَدْضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكُنُّ الْأُوَّلِينَ ١٧٠ وَلَقَدْ زُسَنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ ﴿ ﴿ فَأَنظُرُكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا لَا مُنافَرِينَ ﴿ ﴿ ا إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ إِنَّ كَالَّهُ وَلَقَدْ نَادَىٰنَا نُوحٌ فَلَيْعْمَ مُحِينُونَ ﴿ وَلَهُ وَجَيْنَهُ وَأَهْلُهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ٢٧

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُو ٱلْبَاقِينَ ٧٧ وَنَرُكْنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٧٠ سَلَمُ عَلَىٰ نُوجٍ فِي الْمَالَمِينَ ﴿ ٢٠ إِنَّا كُنَالِكَ عَرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ١ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (٨٠) ثُمَّ أَغْرَفُ ٱلْآخَرِينَ ١٣٠ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَيْهِ عَلِيمٍ لَا بْزَهِيمَ (٣) إِذْ جَآءَ رَبُّهُ. بِقَلْبِ سَلِيمٍ (١) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ (٥٠ أَيِفَكًا ءَالِهَةَ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ( ) فَمَا ظَنَّكُم بِرَبِّ الْعَامِينَ ﴿ ﴿ فَنَظَرَنَظُرَةً فِي ٱلتُّجُومِ ١٠٠ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمُ اللَّهِ فَنُولُّواْعَنَّهُ مُدْبِرِينَ ﴿ فَاعْ إِلَّ ءَالِهَابِمِ فَقَالَ أَلَاتًا كُلُونَ ﴿ مَالَكُو لَا نَطِقُونَ ﴿ إِنَّ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرِّيًّا بِٱلْيَمِينِ (١٣) فَأَقْبِلُوٓا إِلَيْهِ يَرِفُونَ ١٠ قَالَأَتَعَبُدُونَ مَالَنْحِتُونَ اللهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَاتَعُمَلُونَ اللَّهِ قَالُواْ اَبْتُواْ لَهُ, بُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَيْحِيدِ (٧٧ فَأَرَادُواْ بِهِ عَكُنْدًا فِعَسْهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿ ١٨) وَقَالَ إِنِّي دَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهُ بِينَ ﴿ إِنَّ كُنِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللُّهُ عَبَشَّرْمَهُ بِغُلَامٍ كِلِيمِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْى قَالَ

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَهُ ولِلْجَبِينِ اللَّهِ وَسَدَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ صَدَّفْتَ ٱلرُّءْمِيَّ إِنَّاكَذَلِكَ بَغِرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ هَلَا لَهُو ٱلْبَلَتَوُّا ٱلْمُبِينُ اللَّ وَهَدَيْتُهُ بِذِبْجِ عَظِيمٍ اللَّ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ إِنَّ سَلَنَمُ عَلَىٰ إِبْرَهِيمَ ﴿ إِنَّ كُذَٰ إِلَّكَ نَحْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ الله وَسَرَنَهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَسَثَرَنَهُ مِإِسْحَقَ لِليَّامِنَ ٱلصَّنْلِحِينَ (اللَّهُ وَبَرَكْنَ عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِن ذُرِيَّةٍ مِ مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مَبِينِ فَي اللَّهِ وَلَقَدْ مَنكَنَا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِلا وَنَحَيَّنَاهُمَا وَقُومَهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ المال وَنصَرْنَهُم فَكَانُوا هُمُ ٱلْعَلِينَ (١١٥) وَ اللَّهُ مَالْكِتُبَ ٱلْمُسْتَبِينَ السُّ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ السُّ وَتَرُّكُمَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ ١١٠ سَكُنَّمُ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَنْرُونَ الله إِنَّاكَ نَاكِ بَعْرَى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ إِنَّهُمَامِنْ اللَّهُ إِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَاأَلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ \* أَلَالَنْقُونَ ﴿ اللَّهِ أَنْدُعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ

يَبُنَىَ إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّي أَذَبُحُكَ فَأَنظُرْمَاذَا تُرَكِ فَكَ لَكُ

يَنَأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيَ إِن سَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ال

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اللَّهِ إِلَّاعِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهِ اللَّهِ المُخْلَصِينَ

ه أهمال الدعاء والمستام للمعمول « البعاد العامل العاملة

ە صحاب الله غاز ۋېل - قادل بىد بىر خى

ه معاد لبة للاحض • اسماء الله بصيده

مَالَكُوْكِيْنَ تَعَكَّمُونَ (١٥٤) أَفَلَا نَذَكَّرُونَ (٥٥٠) أَمْ لَكُور سُلَطَانُ مُّبِيتُ الله الله المُعَالِكُنْدِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَلِدِقِينَ الله وَجَعَلُواْبَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبَأُ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اللَّهِ عَمَّ يَصِفُونَ المِنَا إِلَاعِبَادَاللَّهِ المُخْلَصِينَ (إِنَّ فَإِنَّكُمْ وَمَاتَعَبُدُونَ (إِنَّا مَا أَنتُهُ عَلَيْهِ بِفَلِينِينَ اللَّهِ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ ٱلْحَجِيمِ اللَّهَ وَمَامِنًّا إِلَّالَهُ,مَقَامٌ مُّعَلُومٌ ١٠٠٠ وَإِنَّا لَنَحَنُ الصَّافُونَ ١٠٠٠ وَإِنَّا لَنَحْنُ لُمُسَيِّحُون الله وإنكانُواليَقُولُونَ (١١٠٠ لَوَأَنَ عِندَهُ ذِكْرًا مِنَ الْأُوَّلِينَ (١١٠٠ لَكُنَّا عِبَادَٱسَٰعِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٣٠ فَكَفُرُوا بِهِ مِنْسُوفَ يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامِنًا لِعِنَادِ مَا ٱلْمُرْسَلِينَ إِللَّ إِنَّهُمْ أَلْمَصُورُونَ ﴿ ﴿ وَإِنَّ مِلْكُمُ ٱلْمَصُورُونَ ﴿ ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَمُ مُ ٱلْغَلِبُونَ ١٣٠٠ فَنُولَ عَنْهُمْ حَتَى حِينِ ١٧٠ وَأَبْصِرُهُمْ فَسُوف يُبْصِرُونَ ١٠٠٠ أَفَيِعَدَامِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ١٧٠١ فَإِذَا نُزَلَ بِسَاحَنِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ (٧٧) وَتُولُ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (٨٨ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُتْصِيرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ سُبْحَكُنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِنَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ أَنَّ وَسَنَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِمَّا ۖ وَٱلْحُمَدُ لِتَّهُورَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ١٨١]

الله الماللات المالكة

فيس الإخراء

وَلِفُ عَرِيزُ الْأَلُولُ فِي

فهراليتني

لللثالثقيحة

101

وَلَهُمُ ٱلْمِنُونَ ﴿ إِنَّا أُمْ صَفَّنَا ٱلْمَلَيِّكَ قَ إِنَافًا وَهُمْ

شَنْهِدُونَ ١٠٠٠ أَلا إِنَّهُم مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ١١٥ وَلَهُ

أَللُّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ الْآنَ أَصْطَفَى ٱلْمَنَاتِ عَلَى ٱلْمِسَيِينَ (اللَّهُ اللَّهُ مَا

ٱصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبَّدَنَا دَاوُدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأَوَّابُ ٧٠٠ إِنَّاسَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ. يُسَيِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ۞ وَٱلطَّيْرَ عَصُّورَةً كُلُّ لَهُ وَأَوَّاكُ (19) وَشَدَدُنَ مُلَّكُهُ وَ ، اينَتُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ ٱلْخِطَابِ أَنَّ ﴿ وَهَلَ أَتَنْكَ نَبُوُّا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابُ اللهِ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُردَ فَفَرِعَ مِنْهُمْ قَالُواْ لَا تَحَفَّ خَصْمَانِ بَعَيْ بَعَضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحَكُمْ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ ٱلصِّرَطِ (٢٠) إِنَّ هَدَآ أَخِي لَهُ. تِسْعُ وَتَسْعُونَ نَعْجَةً وَلَى نَعْمَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَرَّفِ فِي ٱلْخِطَابِ ٣٠٠ قَالَ لَقَدَّظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَئِكَ إِلَى يِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنُ ٱلْخُلُطَآءِ لَيَنِغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمُّ وَظُنَّ دَاوُدِدُ أَنَّمَا فَلَنَّهُ فَٱسْتَغْفَرُرِيَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنابَ الله الله والله والله والله والله والله والله والله والمنابع الله والله (الله عَلَى الله عَلَى عَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ

صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ اللَّهِ بَلِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِفَافٍ الْ كَرْأَهْنَكْنَامِن قَبْلِهِم مِن قَرْنٍ فَنَادَواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ٣ُ وَعَجِبُواْ أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرُ مِّنَهُمُ وَقَالَ ٱلْكَنْفِرُونَ هَاذَاسَاحِرُ كُذَّابُ (اللهِ ٱَجَعَلُ لَا لِهَاهَ إِلَهُ الرَّحِدُّ إِنَّ هَلَا لَشَيْءُ عُجَابٌ ١٠ وَٱنطَلَقُ لَمَلاًّ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمْ ٓ إِنَّ هَاذَا لَشَيْءٌ يُسُرَادُ ﴿ ﴾ مَاسِمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ إِنْ هَنْدَآ إِلَّا ٱخْنِلَقُ ٧٠ أَءُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِن دِكْرِيَّ بَلِلَّمَا يَذُوقُواْ عَذَابِ ﴿ أَمْعِندُ هُرْخُزَابِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ أَلْعَزِيرِ الْوَهَّابِ أَنَّ أَمْلُهُم مُّلَّكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِيَّنَهُمَا فَلَيْرَتَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَكِ 🕛 جُندُ مَّاهُ عَالِكَ مَهَنُومٌ مِن ٱلْأَحْزَابِ اللَّا كُذَّبَتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجِ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْنَادِ ١ وَيُمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَابُ نَيْكُةِ أُولَتِهِكَ ٱلْأَحْزَابُ اللهُ إِن كُلُّ إِلَّا كُذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّعِقَابِ اللَّهِ وَمَا يَنظُرُ هَنَؤُلآءِ إِلَّاصَيْحَةً وَبَعِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ اللَّهِ وَقَالُواْ رَبُّنا عَجِّل لَنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اللَّهِ مِنْ فَر

بِٱلْحَيِّ وَلَا تَنَيِعِ ٱلْهُوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُونَ

عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَنِيدُ إِمَّا نَسُواْ يُوْمُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ

وَمَاحَلَفَ ٱلسَّمَاءَوَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْهُمَا بَطِيلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّادِ ﴿ إِنَّ أَمْ غَعَلْ لَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِملُواْ ٱلصَّلِحَنتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ كَعَنُ ٱلْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ال كِنَابُ أَمْ لَمُ إِلَيْكَ مُبِكُ لِيَدَّبَّرُوا مَا يَنتِهِ وَلِيَدَدُّكُرا وَلُوا ٱلْأَلْبُنِ ٣ وَوَهَبْنَا لِمَا أُورَدَ سُلَتُمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدِ إِنَّهُ وَأَوَّابُ اللهِ إِذْعُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّنْفِنَاتُ ٱلْجِيَادُ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ أَحْبَبْتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تُوَارَثَ بِٱلْحِجَابِ ٣٠٠ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ٣٣ وَلَقَدُفَتَ سُلِيَمْنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرِسِيِّهِ عِجْسَدًا ثُمَّ أَنَابَ اللَّهِ عَلَى كُرِسِيِّهِ عِجْسَدًا ثُمَّ أَنَابَ اللَّهِ عَلَى كُرِسِيِّهِ عِجْسَدًا ثُمَّ أَنَابَ اللَّهِ عَلَى كُرِسِيّةِ عَفِر لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِيَّ إِنَّكَ أَتَ لُوهًا بُ 🐨 فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَعِرِّي بِأَمْرِهِ وَرُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ "إِنَّ وَٱلشَّيَطِينَ كُلُّ بِنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ ﴿٣٧ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿٣٨ هَذَا عَطَآؤُنَا فَأَمْنُنَّأُوٓ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابِ ٣٦٠ وَإِنَّا لَهُ عِندَهُ لَزَّلْفَي وَحُسَّنَ مَعَابِ اللَّهِ وَٱذْكُرْعَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ الْ الرَّكُضُ بِجَلِكَ هَلْنَامُغْتَسَلُّ بَارِدُ وَشَرَابُ الْ

وَوَهَمَ لَهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلُهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ الله وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَأَصْرِب بِعِي وَلَا تَعْنَثُ إِمَّا وَحَدْنَهُ صَابِراً نِعْمُ الْعَبْدَ إِنَّهُ وَأُوَّاكُ الْ الْ وَأَذْكُرْ عِبْدَنَّا إِبْرُهِيمَ وَإِسْحَلَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَارِ ﴿ إِنَّا أَخْصَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ اللهِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَالَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ اللهُ وَأَذْكُرُ إِسْمَنِعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَدَاٱلْكِفُلِّ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْبَارِ ( ﴿ هَا لَا أَذِكُمُ الْمُ وَإِنَّ لِلْمُنَّقِينَ لَحُسَّنَ مَنَابِ (١) جَنَّتِ عَدْنِ مُفَنَّحَةً لَمُمُ ٱلْأَبُوبُ الله مُتَكِينَ فِيهَ يَدْعُونَ فِيهَ إِفَكِهَ فِي كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ اللهِ ﴿ وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ اللَّهُ عَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ (٥٠) إِنَّا هَنَا الْرِزْفُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَدٍ (١٥) هَلَذَا وَإِنَّ لِلطُّنغِينَ لَشَرَّ مَنَابِ (٥٠) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيِئُسَ لِلْهَادُ (٥٠) هَنْدًا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمُ وَعَسَاقُ ٧٠ وَءَاخَرُمِن شَكْلِهِ أَزُورَجُ ٥٥٠ هَنْذَا فُوجٌ مُقْنَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ ٱلنَّارِ (٥٠) قَالُواْبِلْ أَنتُمَ لَامَرْحَبَابِكُمْ أَنتُوْقَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فِيئْسَ ٱلْقَرَارُ الْ قَالُواْ رَبِّنَا مَن قَـدُّمَ لَنَا هَـٰنَا افْرَدُهُ عَذَابًا ضِعْفَا فِي ٱلنَّـارِ ﴿ إِنَّ

قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقُّ أَقُولُ اللَّهِ الْأَمْلاَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ١٩٥٠ قُلْ مَا أَسْعَلُكُو عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ لَلْتُكَلِّفِينَ (٨٠ ) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرُ لِلْعَالَمِينَ (٧٠) وَلَنْعَلَمُنَّ نَبَأَهُ بِعَلَمِينِ (٨٠)

#### 到多

تَنزِيلُ ٱلْكِئنِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّا أَمْرُلْمَ إِلَيْكَ ٱلْكِتَنْبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ۚ إِلَّ أَلَابِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُّ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَآءَ مَانَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيۡ إِنَّ ٱللَّهَ عَكُمْ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَكَٰذِبُ كَفَّارُ ﴿ لَى لَّوَأَرْ دَ أَمَّهُ أَن يَنَحِدُ وَلَدًا لَّاصْطَفَىٰ مِمَّا يَحْـنُقُ مَا يَتَ آءُ سُبْحَكُنَهُۥ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَيحِـدُ ٱلْقَهَارُ الْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ بُكُورُ ٱلَّبْلَ عَيَ ٱلنَّهَارِ وَيُكُورُ ٱلنَّهَارَعَلَى ٱلِّيلِّ وَسَحَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَامَرَ كُلِّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّكَمِّ أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ ﴿ أَنَا اللَّهُ وَالْعَرَبِرُ ٱلْغَفَّرُ

> « ألغال الدعاء والسندة لتمعمل « اسماد وصنبات و لعال اسلية

وَقَالُواْ مَالَنَا لَانْرَىٰ رِجَالًا كُنَّانَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ﴿ إِنَّ ۚ أَتَّغَذَّنَّهُم سِخْرِيًّا أَمْزَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَنْرُ ﴿ اللَّهُ إِنَّ ذَلِكَ لَحُقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ (اللَّهُ) قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌّ وَمَامِنْ إِلَّهِ إِلَّا اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ ((أَنَّ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينْهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَفَدُ (٣٠) قُلْهُونَبُوُّا عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ النَّهُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَاكَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْضَمُونَ ١٠ إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَا لَذِيرٌ مُّبِينٌ ١٠ إِذْ فَ لَرَبُّكُ لِلْمَلَتِيكَةِ إِنِّي حَلِقٌ بَشَرًا مِن طِينِ ٧١٧) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ مُسْتِجِدِينَ ﴿ إِنَّ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِيكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اللهِ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكُبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَلْفِرِينَ ١٠٠ فَالَ يَتَإِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيُّ أَسَّتَكُرْتَ أَمُّكُمْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ١٠٥٠ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ مُنَفِّينِ مِن أَارِ وَخَمَعْنُهُ مِن طِينٍ ٧١ فَ لَ فَأَخْرُحُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ ٧٧ وَإِنَّ عَيَتَكَ لَعْنَتِيٓ إِلَى يَوْمِر ٱلدِّينِ ﴿ ٧٧ ۚ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِيۤ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ ٧٠ ۗ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ لْمُنظَرِينَ ۞ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞ قَالَ فَيَعِزَّ لِكَ غُوْرِيَنَهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠٠ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٠٠

قُلْ إِنَّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ اللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ إِنَّ ۚ وَأُمِرِتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ ۚ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيم اللهُ قُلِ اللَّهَ أَعْدُدُ مُغْلِصًا لَّهُ وينِي اللَّهُ فَأَعْبُدُ وأَمَا شِئْتُمْ مِّن دُونِهِ أَ قُلَّ إِنَّ ٱلْخَنْسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيِّكُمَةِ أَلَاذَالِكَ هُوَ ٱلْخُمْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ فَي لَهُم مِن فَوْقِهِمْ ظُلُلُ مِن ٱلنَّادِ وَمِن تَعْلِيمٌ ظُلُلُ ذَلِكَ بُخَرِّفُ أَللَّهُ بِهِ عِبَادَهُۥ يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ اللَّ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّاعُوتَ أَن يَعَبُدُوهَا وَأَنَابُواْ إِلَى ٱللَّهِ لَمُهُ ٱلْمُشْرَيْ فَبَيْتِرْعِبَادِ اللهِ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَـتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَنهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللَّهُ أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُمَن فِي ٱلنَّارِ اللَّهِ الْفَارِ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوَا رَبُّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفُ مَّبْنِيَّةٌ تَجَرِي مِن تَعْنِهَا ٱلأَنْهَارُ وَعْدَاللَّهِ لَا يُحِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَّكُهُ. يَسَبِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُغْرِحُ بِهِ، زَرْعًا تُعُنْلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَكِهُ مُصْفَكَّرًا ثُمَّ يَغِعَلُدُ مُحَطَّلَمًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَيْبِ (١)

خَلَقَكُمُ مِّن نَّفْسِ وَبِحِدَةٍ ثُمَّ حَعَلَ مِنْهَازَوْجَهَا وَأَبْزَلَ لَكُم مِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ ثُمَنِيَةَ أَزْوَاجٍ يَعَلُفُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَنتِ ثَلَنثٍ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ٢ إِن تَكْفُرُوا فَإِتَ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرْ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَنُنَتُكُمُ بِمَا كُنُكُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٧ وَإِذَا مَسَ أَلِإِنسَنَ ضُرٌّ دَعَارَبَهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ. نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوٓ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ نَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۚ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَنبِ ٱلنَّارِ ۞ أَمَّنْهُوَ قَنبِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآ إِمَّا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَايَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَدَكَّرُ أُوْلُوا ٱلاَّ لَبْنِ اللَّهِ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ النَّهُواْ رَبِّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَلْذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوكَى ٱلصَّابِرُونَ أَحْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ إِنَّ

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَأْءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَ مَثْوَى لِّلْكَنفِرِينَ (٣٠) وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۗ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ٣ لَّهُمُ مَّالِيشَآءُ ونَ عِندَ رَبِيمٌ ذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّ لِيُكَ فِرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱلَّذِى عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمُ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ وَيُحَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۥ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَكَالُهُ مِنْ هَادٍ آنَ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ مِن مُّضِلًّا أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيرِ ذِي ٱنْفِقَامِ اللَّ وَلَيِن سَأَلْتَهُ مِ مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَوَيِ وَٱلْأَرْضَ لِيَقُولُنِ اللَّهُ قُلْ أَفَرَهَ يَتْهُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِخُرِّ هَلْ هُنَّ كَشِفَتُ خُرِّوة أَوْ أَرَادَن بِرَحْمَةٍ هَلْ هُرَ مُمْسِكُتُ رَحْمَتِهِ عَقُلْحَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكُّ لُ ٱلْمُتَوِّكِّلُونَ ﴿ إِنَّ ۚ قُلْ يَنْفُومِ ٱعْمَالُوا عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَلِمِلُّ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ الْآ

لِلْقَلَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَيَهِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اللَّ اللهُ زَنَّ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِئْبًا مُّتَشَيِهًا مَّثَانِي نَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبُّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰ لِكَ هُٰذَى ٱللَّهِ بَهٰدِى بِهِۦ مَن يَسَكَ الْحُ وَمَن بُصْبِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اللَّ أَفَمَن يَنَّقِي بِوَجْهِدِ مِسُوَّةَ الْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِيمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنَّمُ تَكْسِبُونَ اللهُ كُذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنْنَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّ ۗ فَدُا قَهُمُ <mark>اللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ ۗ وَلَعَذَابُ</mark> ٱلْأَخِرَةِ أَكْبَرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٠ وَلَقَدْ ضَرَبْكَ لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَ انِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ الْآَثُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لِّعَلِّهُمْ يَنْقُونَ ﴿ صَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَارَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلاسَلَمًا لِّرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيَتُونَ اللهُ تُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْلَصِمُونَ اللَّهِ

أَفْمَن شَرَحَ ٱللهُ صَدْرُهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورِ مِن رَّبِهِ ۚ فَوَيْلُ

مَن يَاتِيهِ عَذَاتِ يُخُرِيهِ وَيَحِلٌ عَلَيْهِ عَذَاتُ مُّقِيمٌ ﴿

وَيَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَمْ رِءُونَ ( اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله نِعْمَةً مِّنَّاقَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ ،عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِكَّ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ( فَ الْفَاصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكْسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظُلَمُواْ مِنْ هَنَوُلآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّتَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ أَوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن بَشَآءٌ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِكَ لَآيَكتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۖ أَنْ ﴿ قُلْ يَنعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْتَ نَطُوا مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ لَلَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ مُواَلِّعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الله وَأَنِيدُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأُسْلِمُواْ لَهُ، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ﴿ أَنَّ وَأُتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أَنزلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبِكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْلِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اللهِ أَنْ تَقُولَ نَفْسُ بِكَحَسْرَ قَى عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّاخِرِينَ (أَنَّ

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَكَدَّك فَلِنَفْسِهِ } وَمَنضَلَ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ اللهُ اللهُ يَوَقَى ٱلْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلِّتِي لَمْ تُمُتْ فِي مَنَامِهِ مَا فَيُمْسِثُ ٱلَّتِي فَصَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَنُرْسِلُ ٱلْأَخْرَى إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمِّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاينتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ﴿ أَمِ اللَّهِ مُعَدُّواْ مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءً قُلْ أُوَلُوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا قُل بِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ، مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ وَإِذَا ذُكِرَ أُمَّهُ وَحُدَهُ ٱشْمَأْزَتَ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا لَأَخِرَةً وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اللهُ قُلُ اللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَكَدَةِ أَنتَ تَحَكُّرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَافُونَ ﴿ إِنَّ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ طَلَمُواْ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ، مَعَهُ، لَا قُنْدُوْا بِهِ مِن سُوِّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِّنِ لَنَّهِ مَا لَمُّ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ 🖤

وْتَقُولَ لَوْأَبِ ٱللَّهُ هَدِينِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ١٠٥٠ أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَرْكَ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠ بَلَىٰ قَدْ جَآءَتُكَ ءَايِنِي فَكُذُّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ (٥٠) وَمَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسَوَدَّةً ٱلَّيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُّوكِي لِلْمُتَكَبِينَ ﴿ وَيُنتَحِي ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّـٰقُواْ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَثُهُمُ ٱلشُّوءُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِحَايَتِ ٱللَّهِ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهِ قُلْ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَأَمُرُونِيٓ أَعُبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَنْهِلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِكَ لَهِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطُنَّ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١٠٠ بَلِ اللَّهَ فَأَعَبُدْ وَكُن مِّنَ ٱلشَّنكِرِينَ اللهِ وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا فَبْضَــتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ

وَبُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِدَاهُمْ قِيَامٌ يَنْظُـرُونَ (اللهِ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِكْنَابُ وَجِأْيَّ ا بِٱلنَّبِيَّةِ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْمُونَ الْهُ وَوُقِيَّتَ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ 🖤 وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًّا حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنَكُم يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايِنَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاآءَ يَوْمِكُمْ هَنْذَاْ قَالُواْ بِلَنِ وَلِنَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفرينَ الاً قِيلَ أَدْخُلُوا أَبْوَبَ جَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِيهَا فَيتُسَمُّوي ٱلْمُتَكِيِّرِينَ اللهِ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًّا حَتَّىٰ إِذَاجَآءُوهَا وَفُيِّحَتْ أَبُوْبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَكُ سَلَكُمْ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَآدُخُلُوهَا خَلِدِينَ اللَّهِ وَقَالُواْ ٱلْحَكَمَدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَفَ وَعَدَهُ، وَأَوْرَتُ ٱلْأَرْضَ

وَتَرَى ٱلْمَلَيْهِكَةَ حَافِيْنِ مِنْحَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحُقِّ وَفِيلَ ٱلْحُمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ (٥٧ ۖ

### الموكة عنقل

حَمَّ اللَّهُ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّهُ عَافِرٍ ٱلذَّنْ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلَ لِلاَّ إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ثَا مَا يُجَادِلُ فِي ءَاينتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواُ فَلَا يَغُرُرُكَ نَقَلَّمُهُمْ فِي ٱلْبِلَندِ ﴿ كَالَّهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمٌّ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بَرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ ۚ وَجَندُلُوا بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَمَذَتُهُمَّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ اللَّهِ وَكَنَالِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْهُمْ أَصْحَبُ النَّارِ ١٠ الَّذِينَ يَجِمُلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ لِسَايِحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رُحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغُفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْسَبِيلَكَ وَقِهِمُ عَذَابَ أَلِحَيم ٧

رَبُّنَا وَأَدْخِلُّهُمْ جَنَّتِ عَذْنِ ٱلَّتِي وَعَدتُّهُمْ وَمَن صَكَلَحُ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزُورَجِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴾ وَقِهِمُ ٱلسَّيَتَاتِ وَمَن نَقِ ٱلسَّيِّعَاتِ يَوْمَ إِذِ فَقَدْ رَحْنَهُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكَبُرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدُعُونَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ اللَّهِ قَالُواْ رَبُّنَا أَمْنَا ٱثَّنَايُنِ وَأَحْيَيْتَا ٱثَّنتَيْنِ فَأَعْتَرَفَّنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلِ اللهِ ذَالِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ وَكَفَرْتُكُمُّ وَإِن يُشَرِكُ بِهِ عَثُونُمنُواْ فَٱلْحَكُمُ لِلَهِ ٱلْعَلِيَّ ٱلْكَبِيرِ ٣٠ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ، وَنُنْزِلُتُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ أَنَّ فَأَدْعُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَنْفِرُونَ اللَّهِ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُنْفِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ، عَلَىٰ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ عِلِيمُ رِنَوُمُ ٱلنَّلَاقِ ﴿ وَأَنْ يَوْمُ هُم بَرِزُونَ لَا يَخُو عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ ٱلْمُلِّكُ ٱلْيُوْمَ لِلَّهِ لُوَحِدِ ٱلْفَهَّارِ اللَّهُ

وَقَالَ فِـرَّعَوْبِ ثُ ذَرُونِيَ أَقَتُلَ مُوسَىٰ وَلَيَدْعُ رَبِّهُۥ إِنِّيَ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمُ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادُ اللهِ وَقَالَ مُوسَى إِنِي عُذُتُ بِرَتِي وَرَبِّحُمْ مِن كُلِّ مُتَكَبِّر لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنُ مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَانَهُۥ أَنْقُتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَتِ مِن رَّبِكُمْ وَإِن يَكُ كَندِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُكُكُذَّابُ الْ اللَّهُ يَقُومِ لَكُمُ ٱلْمُلُكُ ٱلْيَوْمَ طَلِهِ رِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَاءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآأَرُبِيكُمْ إِلَّا مَآأَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُوْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ١٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنَقُوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ ٱلأَخْزَابِ اللهُ مِثْلَ دَأْبِ فَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنُ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُمًّا لِلْعِبَادِ اللَّهِ وَيَنَفُوهِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ نَوْمُ ٱلنَّنَادِ ٣ ] يَوْمُ تُولُونَ مُدْبِرِيرَا مَالَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيرٌ وَمَن يُصِّيلُ لللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٣)

ٱلْيَوْمَ تُحْزَيْ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُوْمُ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْجَسَابِ ﴿ اللَّهِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَنْظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ اللَّهُ يَعْمَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تَخْفِي ٱلصُّدُورُ اللَّا وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ. لَا يَقَضُونَ إِشْتَى } إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ ﴿ فَأُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْمِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَحَدَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ١٠ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيمٍ مُرْسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَحَدَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ، قُوِيُّ شَيِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ﴾ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايكيتِنَا وَسُلُطَنِ مُبِينٍ سَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنجِرُ كَ ذَابُ اللَّهِ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اُقْتُلُواْ أَبْنَاءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، وَاسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ ٱلْكُفرينَ إِلَّا فِي صَلَالِ ١٠٠

沙山路间山



﴾ وَيَنقَوْمِ مَا لِيَّ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ ﴿ اللهِ تَدْعُونَنِي لِأَكُفُرُ بِأَللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ عَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَفَر اللَّهُ لَاجَرَهَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوَّةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدُّنَّا إِلَى أُسِّهِ وَأَتَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمَّ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ (١٦) فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوَّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ ۚ بِٱلْعِبَادِ ﴿ إِنَّ فُوفَٰكُ ۚ اللَّهُ اسَيِّ عَنِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ١٠٠٠ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونِ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓاْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴿ إِنَّ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلُ أَنتُهِ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّادِ ﴿ فَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوۤا إِنَّا كُلُّ فِيهِۤۤ ٓ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ قَدْ حَكُمْ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ مِنْ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَيَةٍ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يُوْمَامِّنَ ٱلْعَدَابِ ﴿ إِنَّا أفدال الدعاء والسندة المفعول د ميمات الله عروجل

وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبِيِّنَكَتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شُكِّ مِّمَّاجَآءَ كُم بِهِ ِ مَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ أَللَّهُ مِنْ بَعَيْدِهِ ، رَسُولًا كَنَاكِ يُضِلُّ ٱللَّهُ مُنَّ هُوَ مُسَدِقُّ مُّرْتَابُ ﴿ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطُنِ فَي اللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطُنِ أَتَىٰهُمْ كُبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوأَ كُذَالِكَ يُصْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قُلْبٍ مُتَكِّيرٍ جَبَّادٍ (٣٠) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنهَامَنُ ٱبْنِ لِي صَرِّحًا لَّعَلِّيّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَنبَ ﴿ أَنَّ ٱلْسَبَنبَ ﴿ أَسَّبَنبَ ٱلسَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ إِلَىٰهِ مُوسَى وَ إِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَندٍ٠٠ وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّةً عَمَلِهِ، وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَاكَيْدُ فِرْعُونَ إِلَّا فِي تَبَابِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقُوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِ كُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (٣) يَنَقُومِ إِنَّمَا هَلَذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَنَّةٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْمُصَرَادِ (٣٠) مَنْ عَمِلَ سَيَّئَةً فَلَا يُجْزَئَ إِلَامِثْلُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَرِ أَوْ أَنثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْ لِنَبِكَ يَدْ خُلُونَ ٱلْجَنَّةَ تُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْر حِسَابِ ﴿ ا

學則認則到

فَ لُوٓا أَوۡلَمُ تَكُ تَأۡتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلۡبِيۡنَتِ قَالُوا بَكَيْ قَالُواْ فَأَدْعُواْ وَمَا دُعَنَوُّا ٱلۡكَـٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ وَ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ١٠ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّهُ ٱلدَّارِ اللَّهِ وَلَقَدُّ عَالَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَ وَرَشَا بَنِيَ إِسْكَرَءِيلَ ٱلْكِتَبُ اللهُ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ( أَنَّ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُدَاللهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَنِر ﴿ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَكِتِ الله بِعَايْرِ سُلْطَانِ أَتَىٰهُمُ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَاكِيْرُ مَّاهُم بِبَلِغِيهُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّكُ هُوَ ٱلسَّكِمِيعُ لْبَصِيرُ ١٦٠) لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكُبُرُمِنَّ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِينُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدَالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيُّ أَقَلِيلًا مَّالْتَذَكُّرُونَ ﴿ اللَّهِ السَّالِكَ مَّالْتَذَكُّرُونَ

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآئِيكُ ۗ لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي ۚ أَسْتَحِبُ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَلَّتُكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّم دَاخِرِينَ ﴿ أَلَكُ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِلْمَسَكُنُو فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْ ثُرُ ٱلنَّاسِ لَا بَشُّكُرُونَ ١٠٠ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ حَٰلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا ٓ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّى ثُوْفَكُونَ اللهِ عَلَىٰ اللَّهِ يَجُّحُدُونَ الَّذِينَ كَانُواْ بِنَايَنِ اللَّهِ يَجُّحُدُونَ اللهُ اللهُ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاةَ بِنَكَآءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَفَكُمْ وَرَزَفَكُمْ مِنْ ٱلطَّيِّبَتِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَنَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ٱلْعَنْكُمِينَ ١٠٠ هُوَ ٱلْحَيُّ لَا إِلَنَهَ إِلَّاهُوَ فَاكَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ٱلْحَدَمُدُ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (10) ﴿ قُلُ إِنَّى نُهِيتُ أَنَّ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْكِنَّنَتُ مِن رَّ تِي وَأُمَرَّتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (اللهُ الْكَلَمِينَ اللهُ الله

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطَّفَةٍ ثُمٌّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمٌّ يُخْرِجُكُمْ طِفَلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنَوَفَّى مِن قَبُلُ وَلِنَبَلُغُوا أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُعْمِى وَيُمِيتُّ فَإِذَا فَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥكُنُ فَيَكُونُ ﴿ ثُلُّ أَلَوْ تَسَرِ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجُندِلُونَ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصْرَفُونَ ﴿ ۚ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَيِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِ ، رُسُلْنَآ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللُّهُ إِذِ ٱلْأَغَلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ اللَّهُ السَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ اللّ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِيُسَجَرُونَ اللَّهُ مُمَّ فِيلَ لَهُمَّ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَالُواْ عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَدْعُوا مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَالِكَ يَضِنُ ٱللَّهُ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهُ الْكَفِرِينَ اللَّهُ ذَالِكُمُ بِمَا كُنْتُمْ تَفُرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْخَقِّ وَبِمَاكُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ٧٧٠ أَدْخُلُواْ أَبُوبَ جَهَنَّامَ خَلِدِينَ فِيهَا فَيِئْسَ مَثُوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ ۚ ۚ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعْـ دَاللَّهِ حَقَّ فَ إِمَّا يَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَنَوَفَّيَنَّكَ فَإِلْيَنَا يُرْجَعُونَ ﴿٧٧ۗ

> ه أهنال الدعاء والسندة المعمول و سماء ومسات والعرا سمية

معات الله عر وجل
معال الله عز وجل

• استام الله التحيداً • استام الله التحيداً

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبِّلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصَنَا عَلَيْكَ وَمِنَّهُم مَّن لِّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بَِّايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَاجَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحُقَّ وَخُسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ أَلَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُّ ٱلْأَنْعَلَمُ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۖ ۞ وَلَكُمْ فِيهِ مَنْكَفِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اللَّهُ وَيُرِيكُمْ ءَايكتِهِ عَأَى عَايكتِمِ عَالَى عَايكتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ﴿ أَفَاكُمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَكَّتُرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ فَلَمَّاجَآءَتُّهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنكَتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسَّتَهَّرْءُونَ ﴿٣٠ۗ فَلَمُّ رَأُوْاْ بَأْسَنَا قَالُوٓاْءَامَنَّا بِأُلَّهِ وَحْدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ ِ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتُ فِي عِبَادِهِ - وَخَسِرَ هُنَالِكُ ٱلْكَنفُرُونَ (هُمَّ

四萬級

حَمَّ اللَّ تَنزِيلٌ مِنَ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ اللَّ كَنَابٌ فُصِّلَتُ ءَايَنتُهُ،قُرْءَانَّا عَرَبِتًا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٧٣ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكَّتُرُهُمْ فَهُمَ لَا يَسَمَعُونَ ٤٠٠ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ يِّمَّا تَدَّعُونَآ إِلَيْهِ وَفِي ٓءَاذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابُ فَأَعْمَلَ إِنَّنَاعَكِمِلُونَ ١٠٠ قُلَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُور إِلَهُ وَاحِدُ فَأَسْتَقِيمُواْ إِلَيْهِ وَأَسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ (٦ُ) ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمَّكَ فِرُونَ ٧٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُمَّ أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونِ ﴿ أَ ﴾ قُلْ أَبِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَجَعْعَلُونَ لَهُۥ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ۗ الْمُ وَحَعَرَ فِيهَا رُوَسِي مِن فَوْقِهَا وَبَرْكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُورَتُهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءً لِلسَّآبِلِينَ ﴿ ثُمَّ سُنَّوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَمَّا وَلِلْأَرْضِ أَتِّيهَا طَوْعًا أَوْكُرُهَا قَالْتَاۤ أَنْيُنَا طَآبِعِينَ (١)

فَقَضَنْهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَانِي وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهُمْ وَرَبَّنَّ ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَيبِحَ وَحِفْظًا ذَٰلِكَ نَقْدِيرُ ٱلْعَزِيرِ ٱلْعَلِيمِ اللَّهُ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَ رَّتُكُمْ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةٍ عَادٍوَثَمُودَ اللهِ إِذْ جَاءَ تَهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَاتَعَبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهِ قَالُوا لَوْ سَآءَ رَبُّنَا لاَّنزَلَ مَلَتَبِكُةُ فَإِنَّا بِمَا آرُسِلْتُم بِهِ -كَنفُرُونَ ﴿ فَأَمَّا عَادُّ فَأُسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ مَرَوْا أَتَ اللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايِنِنَا يَجْحَدُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نَّعِسَاتِ لِنَذِيفَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ ٱلْخُزَى وَهُمَ لَا يُنْصَرُون (١١) وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَىٰعَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ الله وَنَعَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ الله وَيُوْمَ يُحْشَرُ أَعُدَاءُ أُسِّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ٧٠ حَتَّى إِذَا مَاجَآءُوهِاشَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَنْرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَــَتَنُزُّكُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْهِكَةُ أَلَّا تُخَافُواْ وَلَا يَحْـَزُنُواْ وَأَبْشِـرُواْ بِٱلْجُنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَــُدُونَ ﴿ يَ مُعَنَّ أُولِيا آؤُكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَشْتَهِيَ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَ لَنُعُونَ (اللهُ نُزُلُامِنَ عَفُورٍ رَّحِيمِ (اللهُ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلُ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٣٣ وَلَا تَسُتُوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّتَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، عَدَ وَهُ كَأَنَّهُ وَلَيُّ حَمِيمُ اللَّهُ وَمَا يُلَقَّىٰ آ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّىٰ آ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ٣٠٠ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ نَزْءُ فَأُسْتَعِذُ بِأُللَّهِ آيَّهُ وهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيثُ اللَّهِ وَمِنْ ءَايَلتِهِ ٱلْيَّـُلُ وَٱلنَّهَـٰ ارُوَالشَّـمُسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسَجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَ مَرِ وَأُسْجُدُواْ بِلَّهِ ٱلَّذِي حَلَقَهُنَّ إِن كُنتُهُ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ فَإِنِ ٱسْتَكَبِّرُواْ فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُۥ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَعُمُونَ 👚 📆

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَشَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُوٓاْ أَنطَفَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَطْقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَنْفَكُمْ أُوُّلُ مَرَّةٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١) وَمَا كُنتُ مْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمُعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلِنَكِن ظَنَنتُمُ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِتَاتَعْمَلُونَ ٣٠٠ وَذَالِكُمْ ظَنُّكُو ٱلَّذِي ظُنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَىكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ (٢٠) فَإِن بَصْبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثْوَى لَمُمَّوان يَسَتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ 😗 🏶 وَقَيَّصُ خَا لَهُمُ قُرُنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَكُمْ مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِ مُ ٱلْقَوْلُ فِي آمَدِقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَكَفَرُواْ لَاتَسْمَعُواْ لِمَكَ ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْاْفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغَلِبُونَ ٣٠٠ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٧٠ فَالِكَ جَزَاَّةُ أَعْدَاآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ هُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَّآءً إِمَا كَانُواْ بِاللَّهِ النَّارُ هُمُ دُونَ ﴿ ﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبِّنَآ أَذِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلَّجِنّ وَٱلْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأُسْفَلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ



أشأل لدعاء والسندة لتجعول
بنماء وصفات وافعال سننة

منفاق الله عز وجل
المقال الله عز وحل

معاد الله بالمعنى
معاد الله العيدة

﴿ إِلَيْهِ بُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخَرُّجُ مِن ثَمَرَتِ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ، وَيُومَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴿ إِنَّ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُمُ مِّن تَحِيصٍ ﴿ اللَّهُ لَايَسْتَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسُ فَنُوطِ" إِنَّ وَلَهِنْ أَذَفَنَاهُ رَحْمَةُ مِّنَّا مِنْ بَعْدِضَرَّاءَ مَسَّنَّهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَين رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَيِّةٍ إِنَّ لِي عِندَهُ ، لَلْحُسِّنَيْ فَنُنَتِئَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنْذِيفَتَهُم مِّنَ عَذَابِ غَلِيظٍ \ ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَـُا بِجَانِيهِ ، وَإِذَا مَسَّـهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآ عَريضِ ﴿ إِنَّ قُلُّ أَرَءَيْتُمَّ إِن كَاذَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ بِهِ ء مَنْ أَضَلُّ مِتَنَّ هُوَ فِي شِفَاقِ بَعِيدٍ ١٠٠ سَئْرِيهِ مَ ءَايَنِتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِكَ أَنَةُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ وَأَنَّ إِنَّهُمْ إِلَّهُمْ مَا لَكُمْ إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِّن لِقَاءَ رَبِّهِمُّ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ مُحِيطُ اللَّ

فَلِنَفْسِهِ مَوْمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أُومَا رَبُّكَ بِظَلُّهِ لِلْعَبِيدِ (اللَّهُ

وَمِنْ ءَايَنْهِ عِ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَنْشِعَةً فَإِذَا لَرَكَ عَلَيْهِ ٱلْلَمَاءَ

ٱهْنَزَتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِيَّ أَحْدَ هَالُمُحْيِ ٱلْمَوْتَيْ إِنَّهُ,عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَنِتِنَا لَا بَعْفُونَ عَلَيْنَآ ٱلْهُنَ

يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَّن يَأْتِي ٤ إِمِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةُ ٱعْمَلُوا مَاشِئْتُمْ

إِنَّهُ,بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَّكَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِلَمَّاجَآءَ هُمٌّ

وَإِنَّهُۥلَّكِنَنُّ عَزِيزٌ ۖ ۚ ۚ لَا يَأْنِيهِٱلۡبَطِلُ مِنْ بَيۡنِ يَدَيْهِ وَلَامِنُ

خَلْفِهِ ءَ تَنزِيلُ مِنْ حَكِيمِ حَمِيدٍ ١٠٠ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ

لِلرُّسُلِ مِن قَبِّلِكَ إِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابِ ٱليدِ (كُ

وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَبِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايِنُكُهُ ۖ مَاعْجَبِيٌّ

وَعَرَبِيٌّ قُلَّ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَآ مُوَّالَّذِينَ

لَا يُؤْمِنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرُّوهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أَوْلَيْهِكَ

يُنَادَوُنَ مِن مَّكَانِ بِعِيدِ ( اللهِ عَلَيْهُ مَالَهَا مُوسَى ٱلْكِلْكِ

فَٱخْتُلِفَ فِيدٍ وَلَوُلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ

بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ١٠٠ مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا

157211872

حمّ اللهُ عَسَقَ اللهُ كُذَالِكَ يُوحِيَ إِلَيْكُ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٣ لَهُ مَافِى ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿ يَكَادُ السَّمَوَتُ يَتَفَطَّرُكَ مِن فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلَتِيكَةُ يُسَيِّحُونَ جِمَّدِ رَبِّمٍ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِّ أَلَآ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَ ذُواْ مِن دُونِهِ } أَوْلِيَاءَ أَلِّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ اللهُ وَكَذَلِكَ أَوْحِيَا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبيًّا لِلنَّذِرَأُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَمَا وَلَيْدِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَارِيْبَ فِيدُفَرِيثُ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيثٌ فِي ٱلسَّعِيرِ اللَّ وَلَوْ سَاءَ اللهُ لَجَعَلَهُمْ أَمَّةً وَكِيدَةً وَلَكِن يُدَّخِلُ مَن يَسَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ، وَٱلظَّالِمُونَ مَا لَهُمُ مِّن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١٠٠٠ أَمِر ٱتَّخَدُواْ مِن دُونِهِ عَ أَوْلِيَاءَ فَأَلْتُهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحِي ٱلْمَوْتَىٰ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠ وَمَا ٱخْلَفَتْمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَخُكُمُهُۥ إِلَى ٱللَّهُ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ 💮

وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَجًا يَدْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِتْهِ مَتَى وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهِ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ اللهِ اللهِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزِقَ لِمَن بَسَّاءٌ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ آ اللَّهُ اللَّهُ ال ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ ۽ نُوحًا وَٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْسَآ

إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ \* إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيٌّ أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَقُوا فِيدِ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجَا

يَعْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِئ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ (١٠٠ وَمَا نَفَرَقُوا إِلَّامِنَ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَاٰبَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن زَيِكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ

أُورِثُواْ ٱلْكِئْبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِي مِنْهُ مُرِيبِ الْأَلَ فَلِذَلِكَ فَأَدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أَمِرْتُ وَلَا نَنْبِعَ أَهْوَآءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزُلَ ٱللَّهُ مِن كِتَنبِّ وَأُمِرْتُ لِأُعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱسَّهُ رَبُّنَ وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ

وَٱلَّذِينَ يُحَآجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ, حُجَّنَّهُمْ دَاحِضَةُ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِدِيدُ اللهُ اللهُ الَّذِيَّ أَمْرَلَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَ وَمَايُدُرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ إِنَّ يَسْتَعَجِلُ بِهَا ٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ١ اللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ - يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْقَوِى ۗ ٱلْعَزِيرُ نَ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ لَزِدْلَهُ, فِحَرْثِهِ وَمَن كَاكَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْنِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ. فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبِ اللهُ أَمْلَهُمْ شُرَكَ وَأُ شَرَعُوا لَهُم مِنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْدَنُ بِهِ اللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصِّلِ لَقُضِي بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّلِيمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللَّهُ مَرَى ٱلظَّلِيمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعًا بِهِمَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَنتِ فِي رَوْضَكَاتِ ٱلْجَنَّاتِ لَمُم مَّايشَآءُ ونَ عِندَرَبِهِم ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبيرُ اللهُ

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبِيَتِرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَتِّ قُل لَّا أَسْتُلُكُو عَيْنِهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْيَنَّ وَمَن يَفْتَرِفْ حَسَنَةً مَّرد لَهُ وَفِهَا حُسْنًا إِنَّ أَلِلَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ إِنَّ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى أُلِّهِ كَيْدِبَّا فَإِن يَشَا **ٍ ٱللَّهُ** يَحْتِمْ عَلَى فَلْبِكَ وَرَمْحُ **ٱللَّهُ ٱلْبَطِ**لَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَيمَنيهِ ۚ إِنَّهُ وَعِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٠٠ وَهُوا ٱلَّذِي يَفَسُلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَالَفْعَ لُونَ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ الصَّلِحَنتِ وَيرِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ عَ وَٱلْكَفَرُونَ لَمُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ أَنَّ ﴿ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَى عَوْا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِينَ يُنَزِلُ بِقَدَرِمَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ -خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَاقَنَظُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ ٱلْوَلَى ٱلْحَمِيدُ ١٠ وَمِنْ الْكِيْهِ عَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَ فِيهِمَا مِن دَاَّبَةٍ وَهُو عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَتَ مُ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَ فِيمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُوْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ ﴿ آَ ۖ وَمَٱلْنَتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ

وَتَرَكَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَنْشِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّ يَنْظُرُونِ مِن طَرْفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ أَإِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤ النَّفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَا إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيعٍ ١٠٠٠ وَمَاكَاتَ لَهُمْ مِّنْ أَوْلِيآ ءَ يَنْصُرُونَهُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَدُومِن سَيِيلِ (أَنَّ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِينَ ٱللَّهِ مَا لَكُمُ مِّن مَّلْجَإِيَوْمَهِيدِ وَمَالَكُمُ مِّن نَّكِيرٍ ١٠٠ فَإِنَّ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَإِنَّا ٓ إِذَا أَذَفَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَأَ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِنتُهُ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ الْ اللهِ مُلكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَيَخَلُقُ مَايَشَآءُ يَهُبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَكَتَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ١٠٠ أَوْ يُرُوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنكَا وَيَجْعَلُ مَن نَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عِلِيمٌ قَدِيرٌ ١٠٠٠ ﴿ وَمَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ أُللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيٍ جِعَابٍ أَوْ يُرْسِلَ

فستى = سمات آنه عز وجل = أقبال الدعاء وا ميدلا = اهمال الله عز وجل = سماء والممات

اسماء ألله الحسلي
اسماء الله بضيدا!

الرال المراز الغذيث

وَالَّذِي رَّكَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٌ بِقَدَرِ فَأَشَرُنَا بِهِ، بَلْدُةً مَّيْـتَّأَ كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ اللَّ وَالَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَاتَرُكُبُونَ ١٠٠ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، ثُمَّ تَذَكُّرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيَّتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَحَّرَ لَنَا هَنْذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَجُزَّةً إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكُفُورٌ مُّبِينُ ( اللهِ المَّغَذَ مِمَّا يَغَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَىكُمْ بِٱلْمَنِينَ ﴿ وَإِذَ بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِسِّحْمَنِ مَثَكَّا ظُلُّ وَجُهُهُ مُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمٌ ١٠٠٠ أُومَن يُنَشَّوُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينِ ۞ وَجَعَلُوا ٱلْمَكَتَبِكَةُ ٱلَّذِينَ هُمَّ عِبَنْدُ ٱلرَّحْمَينِ إِنَاتًا أَشَهِ دُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكُنَّبُ شَهَدَ تُهُمَّ وَيُسْتَكُونَ ﴿ وَقَالُوا لَوْ شَهَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَهُمَّ مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَغْرُصُونَ ١٠٠٠ أَمْ الْبِنَاهُمْ كِتَنْبَامِن قَبْلِهِ، فَهُم بِهِ، مُسْتَمْسِكُونَ أَنَّ بَلُ فَالْوَآ إِنَّا وَجَدْنَا عَابَآءَنَا عَلَيْ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَيْ ءَاثُرِهِم ثُمُّهُ تَدُونَ ٣

وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ مَّدْرِى مَا ٱلْكِنَبُ وَلَا ٱلَّإِيمَانُ وَلَكِكِن جَعَلْنَاهُ ثُورًا نَّهِّدِي بِهِ ـ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللَّ صِرَطِ ٱلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ، مَا فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُٱلْأَمُورُ (إلَّهُ

حمَّ اللَّهُ وَالْكِتَنْبِ اللَّهِينِ أَنَّ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبَّيًا لْعَلْكُمْ تَعْفِلُونَ آنَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ ٱلْكِتَنبِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ حَكِيمُ اللَّهُ أَفَضَرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكُرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِيت فَ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيّ فِي ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ ۚ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُواْ بِهِ ۚ يَسَّتُهُ نِهُ وَنَ الله وَأَهْكُما أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ كَ وَلَيِن سَأَلُنُهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهَدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِهَا شُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهُ تَدُونَ ﴿

ه أقدال الدعاء والسندد لتجعفول • سماء وعفات والعال سفية وَلِبُيُوتِهِمْ أَبُوْبَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِفُونَ ٣٠ وَزُخْرُفَا وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَنُعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ اللَّهُ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْنِ نُقَيِّضْ لَهُ سَيْطَكًا فَهُولَهُ فَرِينُ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّ ونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهُ مَدُونَ ٧٣٠ حَتَّى إِذَاجَآءَنَا قَالَ يَدَيَّتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعُدَالْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينَ ﴿ ۖ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذَظَلَمَتُمْ أَتَكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ إِنَّ ۚ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ ٱلصُّوَّاقُ تَهْدِىٱلْعُمْى وَمَن كَانَ فِي صَلَالٍ مُّبِينٍ الْ فَإِمَّانَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنْفَقِمُونَ ﴿ إِنَّ ۖ أَوْ مُرِينَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفْتَدِرُونَ ﴿ ثَنَّ فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِيَّ أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ٣٠٠ وَإِنَّهُۥلَذِكُرُّكُكُ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴿ لِمَا ۗ وَسَعَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِناً أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحَن ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ﴿ ثُنَّ وَلَقَدَّ رُسَنَ مُوسَىٰ بِعَايَدِينَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا يْهِ، فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبُّ الْعَكُمِينَ ( وَ ) فَلَمَّا جَآءَهُم بِكَايُنِنَآ إِذَاهُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ (٧)

وَكَذَلِكَ مَآ أَرْسَلْنَ مِن قَبْلِكَ فِي قَرْبَيةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآءَابَآءَنَا عَلَىٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٓءَاثَٰرِهِم مُّفْتَدُونَ ٣ ﴿ قَالَ أُوَلُوْجِتَنُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَا آرْسِلْتُمْ بِهِ كَلِهْرُونَ ﴿ أَنَّ فَأَسْقَمْنَا مِنْهُمُّ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَعَلِقِبَةُٱلْمُكَذِّبِينَ ١٠٠٠ وَإِذْقَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّنِي بَرَآيُ يُمِّمَّاتَعَ بُدُونَ ٣٠ ۚ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَفِ فَإِنَّهُۥ سَيَهْ دِينِ (٧) وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ عَلَقِهُمْ يَرِّجِعُونَ ١٦٠ بَلَ مَتَّعَتُ هَنَوُلاَّهِ وَءَابَآءَ هُمَّ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينٌ ٧ وَلَمَّا جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنَذَ اسِحْرُ وَإِنَّا بِهِ عَكَفِرُونَ (٣) وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ هَلَا الْقُرَّءَ انْ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيم 🕝 أَهُمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ خَنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ لْدَّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيِّرُيْمِمَّا يَجْمَعُونَ 📆 وَلُوْلَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أَمَّتُهُ وَبِحِيدَةً لَّحَمِّلْمَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَٰ ِ لِبُيُوتِهِمْ شُقَفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ٣٣

وَمَا نُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبُرُ مِنْ أُخْتِهَ أُوَأَحَدْنَهُم بِٱلْعَذَابِلَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ٤٠٠ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُلْنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِ دَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهَ تَدُونَ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ (٥) وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنَقُوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَوَهَ نِهِ ٱلْأَنْهَ نُرُ تَجَرَى مِن تَحْيَّى أَفَلَا تُبْصِرُونَ (٥) أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَمَهِينُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ (٥٠) فَنُولِآ أَلْقِي عَلَيْهِ أَسْوِرَةُ مِن ذَهَبِ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَيْكِ كُمُفَّتَرِيْنِ " فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُ، فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَسِقِينَ ١٠٠ فَلَمَّا عَاسَفُونَا أَنْكُفَّمْنَ مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ فِي أَفْحَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْأَخِرِينِ ﴿ أَنَّ ﴾ وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَعَ مَثَلًا إِذَا قُومُلُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُواْ ءَأَلِهَتُ نَا خَيْرُ أَمْ هُوَ مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُرْقَوْمٌ خَصِمُونَ اللهِ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَّدُّ أَنْعُمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَةِ بِلَ ٥ وَلُو سَنَاءُ لَحَعَلْنَامِنكُم مَّلَيْتِكُدُّ فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿ ١

وَإِنَّهُ الْعِلْمُ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتُرُكَ بِهَا وَأَتَّبِعُونٌ هَٰذَاصِرَطُّ مُّسْتَقِيمُ اللَّ وَلَا يَصُدُّنَكُمُ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لِكُرُّ عَدُوُّ مُبِينٌ ال وَلَمَّا جَآءَ عِيسَى مِالْبَيِّنَتِ قَالَ قَدْ حِشْتُكُر بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمُ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيهُ فَٱتَّقُوا ٱللَّهُ وَٱطِيعُونِ اِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنذَا صِرَطُ مُّسْتَقِيحُ اللهُ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيعِ ١٠٠ هَلْ يَنظُرُونِ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْلِيَهُم بَغْتَةً وَهُمَّ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ ٱلْأَخِلَّاءُ يَوْمَ إِلْهِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ اللَّا يَنعِبَادِ لَاخَوْفُ عَلَيْكُو ٱلْيَوْمَ وَلَآ أَنتُمْ تَحَوَّزَنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَامَنُواْ بِعَالِيْنِنا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ أَنَا اللَّهُ الْحَنَّاهُ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُمْ تُحْبَرُونَ ٧٠٠ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِن ذَهَبٍ وَأَكُوابُ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ بِهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَسْتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٧٧ وَيَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّنِيَّ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ٧٠٠ لَكُرُ فَهَا فَكِكُهُ كُثِيرَةٌ يُمِنْهَا تَأَكُلُونَ ٧٠٠

سُورُة الرحاف

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمَّ فِيهِ مُبْلِسُونَ (٧٠) وَمَا ظَلَمَـهُمْ وَلَكِينَ كَانُواْ هُمُ ٱلظَّالِمِينَ (٧٧) وَنَادَوْاْ يَكُمُنِكُ لِيَقْضِ عَلِيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَنكِثُونَ 🖤 لَقَدْ حِنْنَكُمْ بِٱلْمُقِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿ أَمْ أَبْرَمُواْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ١٧٠ أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُودُهُمَّ بَلَنَ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكَنُبُونَ ﴿ ۖ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوَّلُ الْعَنبِدِينَ ﴿ أَنَّ سُبْحَنَ رَبِّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَـَّرْشِ عَمَّايَصِفُونَ ﴿ ١٠ فَذَرَّهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَنقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٣﴾ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ وَفِيٱلْأَرْضِ لَنَّةٌ وَهُو ٱلْمَوَيْدُ أَلْعَلِيمُ الْمُ وَسَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُثَلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥٠ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِ لَا يَالْحَقِّ وَهُمْ يَعْمَنُونَ ١٨ ۗ وَلَيِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤَفَّكُونَ ﴿ ٧٧﴾ وَقِيلِهِ - يِنرَبِّ إِنَّ هَـُولُلَّاءِ قَوْمٌ

حمِّ ﴿ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّا أَمْزَلْنَاهُ فِي لَيَّالَةٍ مُّبَدَرِّكَةً إِنَّاكُنَّا مُنذِرِينَ ﴿ فَي فِيهَ يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ﴿ أَ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَاۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِيِينَ ﴿ ثُ كَرَحْمَةً مِّن زَيْكَ إِنَّهُ وهُو ٱلسَّيبِعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ رَبِّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُ مِ مُوقِينِينَ ٧٧ كَا إِلَكَ إِلَّا هُوَ يُحِي - وَيُمِينَ رَبُّكُمُ وَرَبُّ ءَابَآيِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أَلَى لَهُمْ فِي شَكِي يَلْعَبُونَ 🕥 فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَـأَتِي ٱلسَّـمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ 🕦 يَـغْشَى ٱلنَّاسُّ هَاذَا عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ أَنَّ كُنِّنَا ٱكْثِفَ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُوْمِنُونَ اللَّهِ أَنَّى لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْجَآءَ هُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ اللَّهِ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّدُ تَجْنُونَ ﴿ إِنَّا كَاشِفُواْ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآيِدُونَ ﴿ ٥٠ كَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنكَقِمُونَ اً ﴿ وَلَقَدُ فَنَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ كريمُ (٧٧) أَنْ أَذُوا إِلَيْ عِبَادَ أُللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِنُ (١٨)

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصِّلِ مِيقَنتُهُمَّ أَجْمَعِينَ ﴿ كَا يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوَّكَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُّونَ إِنَّ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُۥهُوَٱلْعَزِيزُٱلرَّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ شَجَرَتَٱلرَّقُومِ اللَّهِ طَعَامُ الْأَشِيمِ ٣ كَالْمُهَلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ٣ كَغَلِّي ٱلْحَمِيمِ أَنَّ مُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَّآءِ ٱلْجَحِيمِ ١٠٠ ثُمُ صُبُّوا فَوَقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ (٣) ذُقَ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْمَانِيزُ ٱلْكَرِيمُ اللَّهِ إِنَّ هَلَا مَا كُنْتُم بِهِ عَمْتُرُونَ وَ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ وَ فِي جَنَّنتٍ وَعُمُونٍ ﴿ وَ كُلِّبُسُونَ مِن شُندُ سٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَقَدِيلِيكَ ۗ وَا كَذَالِكَ وَزُوَّجْنَهُم بِحُورِ عِينِ اللهِ الدَّعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَلَكِهَةٍ ءَامِنِينَ ١٠٠ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى وَوَقَنَهُ مَ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (أَنَّ فَضُلًّا مِّن زَّنكَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۚ ٧٠ ۖ فَإِنَّمَا يَسَرِّكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ فَأَرْتَقِبَ إِنَّهُ مَرْتَقِبُونَ ٥٠٠ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٥٠٠ ا

وَأَن لَا تَعْلُواْ عَلَى اللَّهِ آلِيَّ ءَاتِيكُم بِسُلْطَن مُّبِينٍ ١ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَيِّ وَرَبِّكُمْ أَنتَرْ جُمُونِ ۞ وَإِنلَّمْ نُوْمِنُواْلِي فَأَعْلَزِلُونِ ۞ فَدَعَا رَبُّهُ وَأَنَّ هَنَوُلُآءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ (١٠٠) فَأَسْرِ بِعِبَادِي لِيْلًا إِنَّكُم مُتَّبَعُونَ اللَّ وَٱنْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهْوَّ إِنَّهُمْ جُنْدُ مُغْرَفُونَ (١٠٠٠ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ١٠٠ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيدٍ ١٠٠ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَكِيهِينَ ٧٠٠ كَنْ لِكَ وَأَوْرَثْنَهَا قُوْمًا ءَاخَرِينَ ١٨٠٠ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْأَرْضُ وَمَاكَانُواْ مُنظَرِينَ ١٠٠٠ وَلَقَدّ غَيِّنَا بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ مِنَ ٱلْعَدَابِٱلْمُهِينِ ﴿ ثَا مِن فِرْعَوْ · َإِنَّهُ، كَانَ عَالِيًا مِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ (٣) وَلَقَدِ ٱخْتَرْ نَهُمْ عَلَى عِـلْمِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ اللَّ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْأَيْتِ مَا فِيهِ بَلَتَوُّا مُّبِيثُ نَعْنُ مُنشَرِينَ ﴿ وَ اللَّهِ عَالَمْ إِينَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَيِّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ٧٧ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ١٨٠٠ مَا خَلَقْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِئَ أَكُنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٣

حمَّ ﴿ أَنْزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ لَعَزِيزِ ٱلْمَكِيمِ ﴿ أَ إِنَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَنتِ لِلنَّوْمِنِينَ اللَّ وَفِي خَلْفِكُمْ وَمَا سُثُ مِن دَابَةٍ عَايَنتُ لِقَوْمِ يُوقِفُونَ اللَّهِ وَأَخِيلُكِ ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَمْلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصَّرِيفِ ٱلرِّيَاحِ ءَايَئْتُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهُ عَلَكَ مَايِكُ اللَّهِ نَسْمُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فِيأَيْ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَءَايِنِهِ مِنُونَ أَنَّ وَيْلُ لِكُلِّ أَفَّا لِهِ أَلْهِ لَا يَسْمَعُ ءَايكتِ للَّهِ تُنَّالَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِيُّرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَرْ يَسْمَعُهَا فَبَشِرَهُ بِعَذَابِ أَلِيم اللهِ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايُدِينَا شَيْتًا ٱتَّخَذَهَا هُرُوًّا أَوْلَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابُ مُّهِينٌ اللَّهِ مِن وَرَايِهِمْ جَهَنَّمُ وَلا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كُسَبُوا شَيَّا وَلَامَا اَتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَأَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ هَاذَا هُدَّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِئَايَنتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ أَلِيمُ اللهُ اللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُرُّ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِلْبَنْعُوَّا مِن فَضَّالِهِ ، وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنَهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْتِ لِقَوْمٍ يَنَفَكَّرُونَ ۚ ٣

قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ أَنَّ مَنْ عَصِلَ صَلِيحًا فَلِنَفْسِ إِذَّ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١٠٠ وَكُفَّدُ عَالَيْنَ بَنِيّ إِسِّرَةٍ بِلَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنُّهُوَّةَ وَرُزَقْنَهُم مِنَ ٱلطِّيِّبُتِ وَوَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَنَّ وَءَا تَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْدُ بَغْيَا ابْيْنَهُمْ إِنَّ رَبُّكَ يَقَضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَغْطَلُفُونَ اللهُ أَمَّرَ جَعَنْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَأُتَّبِعُهَا وَلَا تَشْبِعُ أَهْوَاءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعَلَمُونَ ﴿ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَّاةُ بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ اللهُ هَنْدَا بَصَنَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَاءً تَحْيَاهُمْ وَمَمَاثُهُمْ سَاءً مَا يَحْكُمُونَ ﴿ إِنَّ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ

أَفْرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ هُوَدُهُ وَأَصَلُّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْدِ وَخَمَ عَلَى مَمْعِهِ ع وَقُلْبِهِ ، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ ، غِشَاوَةُ فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعَدِ ٱللَّهِ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ٣٠٠ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَخَيَا وَمَا يُهَلِّكُنَّآ إِلَّا ٱلدَّهُرُّ وَمَالَكُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١٠٠ وَإِذَالْتُكُنَّ عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِنَتِ مَّا كَانَحُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ٱثْتُواْبِعَابَآبِنَآإِن كُنتُدْ صَلِدِقِينَ ۗ قَلِ ٱللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِينُكُمْ ثُمَّ يَحْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلِنَكِنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَيَوْمَ تَفُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِيخَسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ (٧٧) وَتَرَىٰ كُلَّ أَمَّةٍ حَاشِيَةً كُلُّ أَمَّةٍ تُدْعَىۤ إِلَى كِنْبِهَا ٱلَّيوْمَ تُجْزُونَ مَاكُنْمُ تَعْمَلُونَ الْ اللَّهِ اللَّهُ اكِنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَسِحُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَامَرْ تَكُنُّ ءَايَنِي تُنْتَلَىٰ عَلَيْكُرٌ فَأَسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا تُجُرِمِينَ "إِنَّ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَائِلَهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لارَيْبَ فِيهَاقُلُمُ مَّانَدِّرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّاظَنَّا وَمَانَحَنُّ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿٣﴾

■ افغال لدعاء والسيدة لتمعمول ■ السماء والسات والمدا

ه مصاب البه عز ، حل « افعال البه عز وجل

مادو لباد بالسني
اسماء الله القيدة

وَبَدَاهُمُ مَسِيّنَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ يَسْتَهَزِءُونَ ﴿ اللّهُ وَمِلْمُ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ مَ اللّهُ مَا اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مَا ا

## فيولا الخقفل

بنسب القوالر المحكان من الله العزيز الحكيم الما ما خلقا السّمون والرّب من الله العزيز الحكيم الما ما خلقا السّمون والأرض وما بينه ما إلّا بالحق وأجل مُسعًى واللّذِينَ كَفَرُواْ عَمّا أَيْذِرُواْ مُعْرِضُونَ عَلَى قُلْ آرَءَ يَتُم مّا تَدْعُون مِن دُونِ الله الله الله المؤرق مِن اللّزَيْنِ الله الله الله المؤرق مِن الله المؤرق مِن الله المؤرق مِن الله المؤرق مِن علم السّمون الله المؤرق مِن علم الله من المؤرق مِن علم الله من الله من المؤرق مِن علم إن كانتُم صكد قين الله من الله من الله من الله من الله من دُونِ الله من الله من المؤرق من دُعاتِه من علم الله من الله من المؤرق الله من الله من الله من الله من دُعاتِه من علم الله من الله من المؤرق الله من المؤرق الله من الله من المؤرق الله من الله من المؤرق الله من المؤرق الله من المؤرق الله من المؤرق الله من الله من المؤرق الله من المؤرق الله من المؤرق الله من المؤرق المؤرق الله من المؤرق المؤ

أنظال الدعاء والسندة للمعمول
اسماء وسعات و شمال صعيد

المبلق الأعطاب البيلاد ( الدار

ه اسماء لبه عجبتن د اسماء لبه انفیدد

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَيْهِمْ كَفِرِينَ اللَّهِ وَإِذَا نُتَّلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنُنُنَا بَيِّنَنْتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ هَنَا سِحْرُمُّبِينُ ٧٧) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَبَّهُ فُلِّ إِنِ افْتَرَيْتُهُ وَلَا نَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعَامُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيهِ كَفَيْ بِهِ عِشْهِيكًا بَيِّنِي وَبَيْنَكُرُ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّ قُلْمَاكُنُتُ بِدْعَامِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآأَدْرِي مَايُفُعَلُ بِي وَلَابِكُوٓ إِنْ أَنِّعُ إِلَّا مَايُوحَىۤ إِلَىَّ وَمَآأَنَا۟ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ ۗ إِنَّ قُلْ أَرَءَ يَتُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكُفَرْتُمُ بِهِ ـ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَى مِثْلِهِ مِنَامَنَ وَأُسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوَ كَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْ مَدُواْ بِهِ -فَسَيَقُولُونَ هَنَدًا إِفْكُ قَدِيمٌ اللهِ وَمِن قَبْلِهِ كِنَبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةٌ وَهَنَذَا كِتَنَبُّ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيَا لِيُصُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَيُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَالْوَارِينَ اللَّهِ الْمُؤْرِثُكُ لللهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَا خَوَقُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْ زَنُونَ (٣) وُلَيْكَ أَصْعَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠

وَوَصَّيْدَ ٱلْإِنسَنَ بَوَلِدَيْهِ إِحْسَنَّا حَمَلَتْهُ أَمُّهُ كُرُّهُا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ وَلَكَثُونَ شَهَرًا حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشُدُّهُ وَبِلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيَّ أَنعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلِدَىَّ وَأَنَّ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَلُهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِيَّتِيَّ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠ أُولَكِمِكَ ٱلَّذِينَ نَنْقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنْجَاوَذُ عَن سَيِّعَانِهِمْ فِي أَصْعَكِ ٱلْمُنَّةِ وَعَدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ اللَّ وَاللَّذِي فَ لَ لِوَ لِلدَيْهِ أَفِّ لَكُمَّا أَتِعَدَانِنِيَّ أَنَّ أَخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْفُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهُ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّى فَيَقُولُ مَاهَنَا إِلَّا أَسَلِطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ أُوْلَيْهِ كُ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْفَوْلُ فِي آَمَرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ ٓ إِنَّهُمْ كَانُولْ خَسِرِينَ اللَّ وَلِكُلِّ دَرَجَنَتُ مِّمَّاعَمِلُواْ وَلِيُوفَيْهُمْ أَعْمَلُهُمْ وَهُمَّ لَا يُضْمُونَ ١٠ وَيُومُ مِيعُرَضُ لَدِينَ كَفُرُواْ عَلَىٰ لِنَّارِ أَذْ هَبْتُمْ طَيِبَنِكُمْ فِ حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْبَوْمَ تَجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنْتُدُ تُسَنَّكُ بِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَعِٱكَنُمْ لَفُسُقُونَ ﴿ ﴿

أفعال الدعاء والسندة لتمعمول

﴿ وَاذْكُرْ أَخَاعَادِ إِذْ أَنَذَرَ قَوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدَّ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ = أَلَّا تَعْبُدُ وَاْ إِلَّا أَللَّهَ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١٠٠ قَالُوٓ أَجِئَنَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ عَالِمَتِنَا فَأَلِنا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ ثُنَّ ۖ قَالَ إِنَّمَا ٱلِّعِلَّمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأُمَلِغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ ، وَلَكِكِنِيَّ أَرَىكُمْ فَوْمَا جَعَهَلُونَ ٣ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقِيلَ أَوْدِيَهِمْ قَالُواْ هَنْدَاعَارِضُ مُّعِلِرُيَا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ عَرِيحٌ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبَّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَئَّ إِلَّا مَسَاكِنُهُمٌّ كُذَالِكَ جَعْزى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمَّعًا وَأَبْصَنَرًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنَّهُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَ أَبْصَنْرُهُمْ وَلاَ أَفْءَدُتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ عِنَايِنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْبِهِ، يَسْتَهْزَهُ وِنَ ١٠٠ وَلَقَدّ أَهْنَكُ مَا حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفَ ٱلْآيِكَتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٧﴾ فَلُوۡلَانَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِٱللَّهِ قُرَّبَانًا ۗ الِلَّهَ أَلَّا بَلْضَلُواْ عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠

وَإِذْصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونِ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُواْ فَلَمَّا قُضِي وَلَّواْ إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ اللهُ قَالُواْ يَنَقُوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَاكِتَنَبًّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئَ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَّى طَرِيقِ مُّسْتَفِيمِ (٣) يَنَقُوْمَنَا آجِيبُوا دَاعِي ٱللَّهِ وَءَامِنُوا بِهِ - يَعْفِرُ لَكُم مِن ذُنُوبِكُرْ وَيُجِزَكُمُ مِّنْ عَذَابِ أَلِيدٍ ﴿ ثَلَى وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِى ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآءُ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ٣٠ أَوَلَهُ يَرَوْا أَنَّ أَلِمَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِعَكِدِرِ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمَوْتَىٰ بَكَيَ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٣٠٠ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّادِ ٱلْيُسَ هَنذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلِيَ وَرَبِّنَ قَالَ فَلُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُّة تَكْفُرُونَ ﴿ ﴿ كَا فَأَصْبِرَكُمَا صَبَرَأُ وُلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلَا تَسْتَعْجِل لَمُمُّ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يُلْبَثُوًّا إِلَّاسَاعَةً مِن نَّهَارٍّ بَلَكُمٌّ فَهَلْ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُٱلْفَسِقُونَ ٥٠٠

الر الدائروالغيون

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ أَنْ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ ٱلصَّلِلِحَنتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن تَيْهِمْ كَفَّرَ عَنَّهُمْ سَيِّئَانِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْكُمْ أَنَ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِيكَ كَفَرُوا ٱتَّبِعُوا ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّبِعُوا ٱلْحَقَّ مِن رِّبَهُم كَذَالِكَ يَضَّرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْنَاكُهُمْ ( ) فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَصَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَقَّى إِذَا أَتْخَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَيَّاقَ فَإِمَّامَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَاءً حَتَّى تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزِارَهَا أَذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ أَلِمُهُ لَأَنْصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَنْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضَ وَالَّذِينَ قُيلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يْصِلَّ أَعْمَلَكُمْ ﴿ إِنَّ سَبَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمِّ ۞ وَلِيْمِضِهُمُ الْجَنَّةُ عَرَّفَهَا لَهُمَّ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ أَإِن لَنصُرُواْ أَللَّهُ يَصُرَّكُمْ وَيُثَيِّتَ أَقَدَا مَكُو اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَالَهُمْ وَأَصَلَ أَعْمَلُهُمْ اللهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كُرِهُوا مَا أَنْرَلُ أَللهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ ﴿ ﴿ ﴿ أَفَاتَرْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِدُّ دُمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكُفِرِينَ أَمْثَلُهَا ال ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَامَوْلَىٰ هُمُمْ ١٠

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعَنِهَا ٱلأَنْهَٰزُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَمُ وَالنَّارُ مَنْوَى لَمُّمْ اللَّهِ وَكَأْتِن مِن قَرْيَةٍ هِي أَشَدُّ قُوَّةً مِن قَرْيَلِكَ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَنَّكَ أَهْلَكُنَّهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَكُمْ اللَّهُ أَفْنَ كَانَ عَلَى بِيْنَةٍ مِن زَّيِهِ عَكَن زُيِّن لَهُ وسُوء عَمَلِهِ وَٱلْبَعُواْ أَهُوَاءَهُم اللَّهُ مَثُلُ لِلْمَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا ٱنْهَارٌ مِن مَّآءِ غَيْرِءَ اسِنِ وَأَنْهَرٌ مِّن لَبَنِ لَّمْ يَنَعَيَّرُ طَعْمُهُ، وَأَنْهَرُ مِنْ خَمْرِ لَدَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَكُ مُنَّ عَسَلِمُّ صَفَّى وَهُمْ فِهَا مِن كُلِ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رِّبَهُمْ كُمُنَّ هُوَخَٰلِدٌ فِأَلنَّارِ وَسُقُوا مَآءٌ حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَ هُرْ ١٠ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْك حَتَّى إِذَاخَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُونُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ طَمَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَالْبَعُوا أَهْوَاءَ هُرُ ﴿ وَالَّذِينَ ٱهْتَدَوَّا زَادَهُرْ هُدًى وَءَانَسَهُمْ تَقُونُهُمْ ﴿ ١٠ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْلِيهُم بَغَنَّةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاكُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَنَهُمْ اللَّهُ فَأَعْلَرَأَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِر لِذَنْبِكَ وَيِلْمُوِّمِينِينَ وَٱلْمُوِّمِنَاتِّ وَاللَّهُ يَعَلَّمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثْوَيْكُو ﴿ اللَّهِ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْلَا مُزَّلَتَ سُورَةٌ فَإِذَآ أَمْزِلَتَ سُورَةٌ تُعَكَّمَةٌ وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَسَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُوْلَى لَهُمْ الله طَاعَةُ وَقُولُ مَعْرُونُ فَإِذَاعَزَمُ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصَدَقُواْ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُ مُ اللَّهِ اللَّهِ فَهُ لَ عَسَيْتُ مَّ إِن تُولِّيُّهُمَّ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اللهُ أُولَيِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ عَأْصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (٣) أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَان أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقَفَالُهَا ﴿ إِنَّا لَأَيْهِ إِنَّا لَّذِينَ ٱرْتَذُواْ عَلَىٓ أَدْبَكِرِهِم مِّنْ بَعَدِ مَا نَبَيْنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ وَ۞ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرَهُواْ مَا نَرَّكَ اللهُ سَنُطِيعُ حَكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ اللهُ فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُكُرُهُمْ اللَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُواْ رِضُوانَهُ وَأَحْكُ أَعْمَالُهُمْ (اللهُ الْمُحْسِبُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضُ أَن لَن يُحْرِحَ اللَّهُ أَضْعَنَهُمْ الَّ

وَلُوْسَنَاهُ لَأَرْنِنَكُهُمْ فَلَعَرَفْلَهُم بِسِيمُهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعَلَمُ أَعْمَلُكُمُ إِنَّ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّى مَعْمَ ٱلْمُجَنهِدِينَ مِنكُورُ وَٱلصَّنبِرِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُورٌ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمُ الْمُدَىٰ لَن يَضُرُّوا اللهَ شَيْنًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَلُهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهِ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوا أَ أَعْمَنَكُ كُوْ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمَّ كُفَّارٌ فَكُن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ آتُ فَكُمْ تَهِنُواْ وَنَدَّعُواْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُو ٱلأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يِبرُكُمْ أَعْمَلَكُمْمْ (أَنَّ إِنَّامَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُو ۗ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّفُواْ يُؤْتِكُمُ أَجُورَكُمُ وَلَا سَتَكُمْ أَمْوَلَكُمْ (٣٠ إِن يَسْعُلَكُمُوهَ فَيُحْفِكُمُ تَبْخَلُواْ وَيُحْرِحُ أَضْغَنَنَكُرُ ﴿ ﴿ ﴿ فَكَأَنْنُدُ هَتَؤُكَّاءَ تُدْعَوْنَ لِكُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبُّخُلُّ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفْسِهِۦ وَاللَّهُ ٱلْغَيٰيُّ وَأَنتُكُو ٱلْفُقَـرَآءُ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبَدِلْ فَوَمَّا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَكُكُم اللَّهُ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَامُّبِينَا ﴿ ۚ لِّيغُورَ لَكَ أَلَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرَ وَلْنِدَ يَعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَهَدِيكَ صِرَاطًا تُمُسْتَقِيمًا ﴿ آ وَيَنْصُرُكُ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿ ۚ هُوَ ٱلَّذِي أَرَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓ أَلِيمَنَا مَّعَ إِيمَنِهِمَّ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّلتِ تَجَرَى مِن تَعِيْهَا ٱلْأَنْهَنُرُخُلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِرَعَنْهُمْ سَيِّعَاتِهُمْ وَكَانَ ذَالِكَ عِندَ أَلْلِهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ أَوْ يُعَالَٰ كَالُّهُ مِنْ اللَّهِ أَلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكُنِ ٱلظَّـآتِينَ بِٱللَّهِ ظَنَ ٱلسَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءَ وَعَضِبَٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدُ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَرِيزًا حَكِيمًا ﴿ ۚ ۚ إِنَّآ أَرْسَىٰنَكَ شُنهذًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ﴿ ^ كَلْتَوْمِنُواْ بِأَلَّهِ وَرَسُولِهِ ، رَبُّعُ زِرُوهُ وَتُوقِيِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بِكُورُهُ الْحَصَّرَةُ وَأَصِيلًا ﴿

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَايُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ ٱبَّدِيهُمَّ فَمَن نَّكُثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْمَنْ أَوْفَى بِمَاعَ لَهَدَعَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيْوَتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ لَى اللَّهُ اللَّهُ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ أَمُولُنَا وَأَهْلُونَا فَٱسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِ مِمَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلَ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمُ مِّن اللَّهِ شَيْنًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بْلُ كَانَ أَلِلَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللُّ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظُنَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قُوْمًا بُورًا ﴿١١) وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدَذَ لِلْكَنْفِرِينَ سَعِيرًا (١٠) وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنُوتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لَمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءٌ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ سَكَيْقُولُ ٱلْمُنْخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلْقَتُمْ إِلَّا مَعَانِعَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعَكُمْ يَرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلْنَمُ ٱللَّهِ قُل لَّن تَنَّبِعُونَا كَنْ لَكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلَّ تَحْسُدُ وِنَنَا بَلِّ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا (اللَّهِ

الد التحايروالعثاث

• سمناء وسعبات والعبال منصة

قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَائِلُونَهُمْ أَوْ نُسُلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ أَلِلَهُ أَجْرًا حَسَانًا وَإِن تَتَوَلُّواْ كُمَاتُولَّيْتُمُ مِّن قَبْلُ يُعَدِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ أَلَيْمَا اللَّهُ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَّسُولَهُ، يُدْخِلْهُ جَنَّنتِ تَجَّرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتُوَلَّ يُعَدِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهِ ﴿ لَّقَدُّ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُوْمِيٰدِنَ إِذْ يُبَايِعُومَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُومِهُمْ فَأَرَكَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَتَّنَهُمْ فَتُحَاقِرِيبًا ١٠٠ وَمَعَانِمَ كَيْنِيرَةُ يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (اللَّهُ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَلَاهِ وَكُفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُوْمِنِينَ وَيَهَدِيكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا اللَّ وَأُخْرَىٰ لَمَ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَلِيرًا ١٠٠٠ وَلَوْقَاتَلُكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُواْ ٱلْأَدْبُلَاثُهُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَانَصِيرًا ١٠٠٠) شُنَّةً أَسُّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْ لُ وَلَن يَجَدَ لِسُنَّةِ أُللَّهِ بَبَّدِ بِلَا ٣٠٠

وَهُوَ ٱلَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنَهُم بِبَطْنِ مَكَّهُ مِنْ بَعْدِأَنْ أَطْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ أَنَّهُ بِمَانَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ أَنَّ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْفَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْنُعَ مَجِلَهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَآةٌ مُؤْمِنَتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَنُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنْهُم مَّعَرَّةً بِعَيْرِ عِلْمِ لِيُدْخِنَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عِن مَن يَشَاءُ لُوْتَ زَيَّلُواْ لَعَذَّ مَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ إِذْجَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَكُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقُويٰ وَكَانُوٓ الْحَقِّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (١) لَّقَدُّ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءَيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدُخُلُنَّ الْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُواْ فَحَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتَحَافَرَ بِبًا ﴿ ثُنَّ اللَّهِ مُوالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ. بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِم مِدًا ١٠٠٠

وَلُوِّ أَنَّهُمْ صَابُرُواْ حَتَّى تَعْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ١٤ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِن جَآءَكُوۡ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوۤا أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِحَهَا لَةٍ فَنُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَافَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ أَللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِنَ ٱلْأُمْ لِلَعَيْتُمْ وَلَنكِنَّ ٱللَّهُ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلَّإِيمَانَ وَزَيَّهُ. فِي قُلُوبِكُرْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَّ أَوْلَيْهَكَ هُمُ ٱلرَّسِْدُوبَ الْ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَبِيمٌ حَكِيمٌ ١٠ وَإِن طَآبِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱقْنَـٰتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَّاۚ فَإِنَّ بَغَتَ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَقَلَيْلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَى ٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَأَءَتُ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدَلِ وَأَقْسِطُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ ٱخْوَيْكُرْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحُونَ ﴿ كَا يَكَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمِ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْراً مِنْهُمْ وَلَا نِسَآةُ مِن نِسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنَابُرُواْ بِٱلْأَلْقَابُ بِنُّسَ ٱلِإَسَّمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلَّإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُولَنَيِّكَ هُمُ ٱلظَّامِمُونَ اللَّهِ

مُحَمَّدُ رَسُولُ أَلِلَهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدًا ءُعَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بِينَهِمُ تَرَيْهُمْ زُكِّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَانَا سِيمَا هُمْ فِي وُجُوهِ بِهِ مِينَأَثَرُ ٱلسُّجُودُ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِيٱلتَّوْرَسَةُ وَمَثَلُهُمُّ فِي ٱلْإِنجِيلِ كُزَرِعِ أَخْرَجَ شَطْعَهُ، فَعَازَرَهُ، فَأَسْتَغْلَظَ فَأَسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ عَيْدِبُ ٱلزُّرَاعَ لِيَغِيظَ بِهُمُ ٱلْكُفَّارَ وَعَدَاسُهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللَّا

# المُولَةُ المُحَالِثَ

يَنَأَتُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْقَدِمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَٱلْقُواْللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصُوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجُهُرُواْ لَهُۥ بِٱلْفَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمُ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطُ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُهُ لَاتَشْعُرُونَ ٢ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصَّوَتَهُمْ عِندَرَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقَوَىٰ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجَرُّ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ ٱلْحُجُرَتِ أَكُّرُ لِللهِ اللهِ عَلَوْنَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ عَلَوْنَ ﴿ إِنَّ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِكَ بَعْضَ ٱلطَّـنَ إِثْمُ أَ وَلَا بَعَسَسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهَتُمُوهُ وَٱنْقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَاتُ مِيِّ إِنَّ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقُكُمُ مِن ذَكْرِ وَأَنثَىٰ وَجَعَلْنكُورُ شُعُوبًا وَقِبَا إِلَى لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللهِ ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُلُلَّمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِين قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلِمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمُّ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا بِلِنَكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَ ابُواْ وَجَنهَ دُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ اللَّهِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ ﴿ ١٥ ۗ قُلِّ أَتَعُكِمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّ حَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ أَمُّ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُواْ قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَى إِسْلَامَكُو بَلِ أَللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُوْصَادِقِينَ ﴿٧٧﴾ إِنَّ اللَّهُ

استاوي لسدة لمعول

ألباء بحضي ﴿ ﴿ صَمَالُ اثَّنَاهُ عَرَ وِجِلُ الباء المينادُ ﴿ ﴿ الْمَالُ اثَّنَاءُ عَرَ وَجِرَ

# بِسْ إِللَّهِ الزُّهْ مُرَالِحِهِ

قَ وَٱلْقُرْءَ اِنِ ٱلْمَجِيدِ (١) بَلْ عِجْبُواْ أَن جَاءَهُم مُّنذِرُ مِنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَنِفُرُونَ هَلَاَ شَيَّةٌ عَجِيبٌ ﴿ ۚ ۚ أَءِ ذَا مِتْمَا وَكُنَّا لُرَابًا ذَالِكَ رَجْعُ ابْعِيدُ ﴿ ﴾ قَدْعِسْنَا مَا انْنَقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمُّ وَعِندُنَا كِنَابُ حَفِيْظُ ﴿ ﴾ بَلَ كُذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَّرِيجٍ الهُ الْفَكُرُ يَنْظُرُواْ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوْقَهُ مُركِّيفَ سَبْنَهَ وريَّنَّهَ وَمَالْهَا مِن فُرُوجٍ ١٠٠ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَهَ وَ لُفَيْنَا فِيهَارُوسِي وَأَنْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجِ بَهِيجٍ ١٠٠ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِ عَبْدٍ مُّيبِ ( أَ وَنرَّلُ امِن السَّمايةِ مَآةً مُّبَكر كُا وَأَنْبَتْ نَابِهِ ، جَنَّتِ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ١٠ وَٱلنَّحْلَ بَاسِقَنتِ لَهَاطَلُمُ نَضِيدُ ١٠ رِّرَقًا لِلْعِبَادِّ وَأَحْيَيْنَا بِهِ عَبَلَدَةً مَّيْسَنَّا كُنَّالِكَ ٱلْخُرُوجُ ﴿ إِنَّ كُنَّ بَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَأَصْحَبُ ٱلرِّينَ وَتُمُودُ اللَّهِ وَعَادُّ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَنُ لُوطٍ اللَّهِ وَأَصْعَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ ثُبَّةٍ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَنَّ وَعِيدِ فعبينا بِأَلْحَلِقِ ٱلْأُولَ بِنَ هُرْ فِي لَبُسِ مِنْ خَلْق جَدِيدِ ١٠٠٠

أفعال الدعاء والسيدة ليعقفول
المداد الدعاء والسيدة ليعقفول

ه ممان الله عروجل ۱۹۹۱ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲

مادو به بالحقی
مماه الله بغیرد

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِدْسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَفْسُهُ، وَيُعَنَّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ ۗ إِذْ يَنْلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلنِّمَالِ فَعِيدُ ٧٤) مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ١٨ وَجَاءَتَ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقُّ ذَالِكَ مَاكُنُتَ مِنْهُ يَحِيدُ اللَّهِ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ الْ وَجَاءَتُكُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآيِقٌ وَشَهِيدٌ اللَّهُ لَقَدَدُ كُنتَ فِي غَفْلَةِ مِنْ هَٰذَا يَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَلِيدٌ اللهِ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَالَدَى عَيْدُ لا ۖ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلِّ كَفَّادٍ عَنِيدٍ اللَّهُ مَّنَّاعِ لِلْخَيْرِمُعْتَدِ قُرِيبٍ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَأَلْقِيَامُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّذِيدِ ﴿ فَالْقَرِينُهُ وَرَبَّنَامَٱ أَطْغَيْتُهُ وَلَكِكِنَكَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ﴿ إِنَّ أَنَا لَا تَخَنَّصِمُواْلَدَيَّ وَقَدَّ فَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ (١٠٠٠) مَا يُمَنَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَآ أَنَا يُطنِ لِلْعَبِيدِ (٢٠٠٠) يَوْمَ نَفُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ الْمُتَلاَّتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ١٠٠٠ وَأُزِّلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِأَمْنُقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (٣) ُ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ٣٣ مَّنْخَشِي ٱلرَّحْمَلَ بِٱلْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ شُنِيبِ ٣٣ أَدْخُلُوهَا بِسَلَنْهِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخَالُودِ ٤٠ كُلُمُ مَا يَشَأَءُونَ فِيهَا وَلَدَّيْنَا مَزِيدٌ (٣٠)

وَكُمْ أَهْدَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْتُ ا فَنَقَّبُوا فِي ٱلْبِلَندِهَلْ مِن مِّعِيصٍ اللهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَنَّكَانَ لَهُ، قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ ثُنُّ وَلَقَدْ خَلَقْتُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مُسَّتَ مِن لَّغُوبِ ﴿ مَا ۖ فَأَصْبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِرَبِكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴿ وَ الْوَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحَهُ وَأَدْنَرَ ٱلشُّجُودِ ( أَوَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ اللهُ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ كَ إِنَّا نَعَنُ نُعَى ، وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِنَّ يَوْمَ فَشَقَّتُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَالِكَ حَشْرُ عَلَيْ نَا يَسِيرُ اللهِ الْحُنْ أَعْلَرُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِحَبَّارٌ فَذَكِّرْ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَغَافُ وَعِيدِ الْ

# ٩

وَٱلذَّ رِيَنتِ ذُرُوا ١٦٤ فَٱلْحَيْمِلُتِ وَقُرًا ١٠٠ فَٱلْجُنرِيَنتِ يُسْرًا ١٦٠ فَٱلْمَقَسِّمَنِيَ أَمِّرًا ﴿ ﴾ إِنِّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ ۞ وَإِنَّ الدِّينُ لَوْقِيُّ

وَٱلسَّمَاءَ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴿ إِنَّكُورَ لَفِي فَوْلِ مُخْلِفٍ ﴿ أَيُوفَاكُ عَنْدُمَنْ أَفِكَ لَ أَفْتِلَ ٱلْحَرَّصُونَ أَنَّ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي عَمْرَةِ سِسَاهُونَ اللَّ يَسْتَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ٣٠ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ ٣٠ ذُوقُواْ فِنْنَتَكُمْ هَلَذَا ٱلَّذِي كُنتُمُ بِهِ عَسَّتَعْجِلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ (اللهُ عَالَمُ اللهُ مَا عَالَمُهُمْ وَبَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبْلُ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ الله كَانُواْ قَلِيلًا مِنَ النَّيلِ مَا يَهْ جَعُونَ اللَّهُ وَيالُا شَحَارِهُمْ يَسْتَغَفِرُونَ اللهُ وَفِي أَمْوَ لِهِمْ حَقُّ لِلسَّ آبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ اللَّهِ وَفِي ٱلْأَرْضِ اللَّهُ لِلْمُوقِنِينَ أَن وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفلا تُبْصِرُونَ أَن وَفِي السَّمَاءِ رِزْفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ اللَّهِ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلُ مَا أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ ٣ هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَما قَالَ سَلَمُ قُومٌ مُنكَرُونَ ١٠٠ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ عَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ اللَّهُ فَقُرَّبُهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ٧٧) فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً فَالْواْ لَا تَخَفُّ وَبَشُرُوهُ بِغُكُمٍ عَلِيمٍ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَهُمَّا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَذُعَقِيمُ اللهُ قَالُواْ كَنَالِكِ قَالَ رَبُّهِكِ إِنَّهُ، هُوَٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ (٣

ه أفلار التعادر الصدر المعتول • حديد معارث دافعة المحتول

ا سفات الله عز دجار «معال الله عز وجز

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ

تُجْرِمِينَ اللهُ لِلْرُسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنطِينِ (٣٣) مُّسَوَّمَةً عِندَرَيْكِ

لِلْمُسْرِفِينَ اللَّهُ فَأَخْرُجُمَامَنَكَانَ فِيهَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٣٠ فَمَا وَحَدْنَا

فِهَا غَيْرَبَيْتِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ٣٠ ۖ وَتَرَكَّنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ

ٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمُ اللَّ وَفِي مُوسَى إِذَا رَّسَلْنَاهُ إِلَّى فِرْعَوْنَ بِسُلْطُكْنِ

مُّبِينِ اللَّهُ فَتُولِّى بِرُكْنِهِ مِوقَالَ سَلْحِرَّ أَوْبَحَنُونٌ اللَّهِ فَتَدْنَهُ وَجُنُودُهُ

فَنْبَدْنَهُمْ فِي ٱلْيَمْ وَهُو مُلِيمٌ ﴿ فَإِنْ وَفِي عَادٍإِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ

ٱلْعَقِيمَ اللَّهُ مَاللَّذَرُ مِن شَيْءٍ أَلَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَأَلَّ مِبِعِ اللَّهِ

وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَكُمُ تَمَنَّعُوا حَتَّى حِينٍ (٤٠) فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ

فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ١٤٠ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مِن قِيَامٍ

وَمَاكَانُوا مُننَصِرِينَ (0) وَقُومَ نُوجٍ مِن قَبْلَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا

فَسِيقِينَ اللَّهُ وَٱلسَّمَاءَ مَنْيَنَهَا بِأَيْبُدُو إِنَّالْمُوسِعُونَ ﴿ ١٠٠ وَٱلْأَرْضَ

فَرَشْنَهَا فَيْعُمَ ٱلْمَنْهِدُونَ ﴿ إِنَّ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ حَلْفًا زُوْجَيْنِ

لَعَلَّكُمْ نَذَكُّرُونَ (اللَّهِ فَفِرُّواْ إِلَى اللَّهِ إِنِّ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (فَ

وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهَاءَاخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنَّهُ نَذِيرُ ثُبِينٌ ﴿

مدواله تحسف
اسماوالته القيد،

كَذَٰ لِكَ مَآ أَقَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا قَالُوا سَاحِرُ أَوْمَعَنُونٌ وَ أَتُواصُواْ بِعِ مَبْلُهُمْ قُومٌ طُاغُونَ ٥٠٠ فَنُولٌ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ ۞ وَذَكِرٌ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا خَفْتُ ٱلِجِّنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ أَهُ أَمْاً أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رَزْقٍ وَمَا ۚ رَٰرِدُ أَن يُطْعِمُونِ (٣º) إِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُواَلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ اللهُ اللَّهُ لِللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

وَٱلطُّورِ اللهِ وَكِنْبِ مَسْطُورِ اللهِ فِرَقِ مَشُورٍ اللهِ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ٤ وَٱلسَّقَفِ ٱلْمَرْفُوعِ ٥ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ١ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعٌ ﴿ مَا لَهُ مِن دَافِعِ ﴿ مَا يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا اللَّ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيِّرًا اللَّهِ فَوَيِّلٌ يُوْمَبِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ هُمَّ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ ﴿ اللَّهِ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَّىٰ نَارٍ جَهَنَّمَ دَعًّا ٣ هَٰذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ٣

أَفَسِحْرُ هَٰذَآ أَمْ أَنتُهُ لَا نُبْصِرُونَ ۖ أَن ٱصْلَوْهَافَأُصْبِرُوٓا أَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَآةٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 🗇 إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمٍ ﴿ فَكِيهِ يَنَ بِمَآءَ النَّهُمُ رَبُّهُمُ وَوَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيتَنَّا بِمَ كُنتُم تَعْمَلُونَ اللَّهُ مُتَّكِينَ عَلَى شُرُرِ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوْجَنَا لَهُ بِحُورِ عِينِ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّبَعَنَّهُمْ ذُرِّيَّنَّهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقَّ جِمْ ذُرِّينَهُمْ وَمَا أَنْنَهُ مِنْ عَمَلِهِ مِن شَيْءُ كُلُّ أَمْرِي بِكَاكَسَبَ رَهِينُ اللهُ وَأَمْدُدُنَاهُم بِفَا كِهَةٍ وَلَحْمِ مِمَّايَشَّهُونَ اللَّهُ يَتَنزعُونَ فِهَا كَأْسًا لَّا لَغُوِّ فِهِمَا وَلَا تَأْشِيرٌ ١٠٠٠ ﴿ وَيَقُلُونُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُّ لَّهُمَّ كَأَنَّهُمْ لُوْلُوا مَّكُنُونٌ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ (٥) قَالُوٓ أَإِنَّاكُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (١) فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْمُنَا وَوَقَمُنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ ٧٧ ۗ إِنَّا كُنَّا مِن فَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيدُ ١٠٠٠ فَذَكِّرٌ فَمَٱ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَحْنُونِ ١٠ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّرُبُصُ بِهِ ، رَيْبَ ٱلْمَنُونِ إِنَّ قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّنِ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ﴿٣ۗ ۗ

وَٱلنَّجْمِ إِذَاهَوَىٰ ۗ ثَا مَاضَلُّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُونِي ٢٠٠٠ وَمَايَنطِقُ عَنِ الْمُوَىٰ ٢ إِنْ هُو إِلَّا وَحَيْ يُوحَىٰ ٤ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوىٰ ٥ ذُومرَ وَفَأَسْتَوَىٰ ١ وَهُوَ بِالْأَفْقِ ٱلْأَغْلُ ١ أَمُ دَنَافَئَدُ لَى ١ فَكَانَ فَابَقَوْسَيْنِ أَوْأَدْنَىٰ ( ) فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ عَمَّا أَوْحَىٰ ( ا مَاكَذَبَ ٱلْفُوَّادُمَارَأَيْ (١١) أَفَتُمَرُونَهُ عَلَىمايرى (١١) وَلَقَدْرَءَاهُ نَزْلَةُ أُخْرِي (١١) عِندُسِدُرَةِ ٱلْمُنكَهِي الْإِعندَ هَاجَنَّةُ ٱلْمَاوَيَ ال إِذْيَعْشَى ٱلسِّدُرَةَ مَايَغْشَىٰ إِنَّ مَازَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَغَىٰ إِنَّ لَقَدْرَأَىٰ مِنْ ءَايِنَتِ رَبِيهِ ٱلْكُبْرَيْ إِنَّ أَفَرَهُ يَثُمُ ٱللَّنتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿ إِنَّ وَمَنَوْهُ ٱلتَّالِيَةَٱلْأُخْرِيَ (٤٠ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُولَهُ ٱلْأَنْقِينَ (١٠ تِلْكَ إِذَاقِسَمَةُ ضِيزَى ١ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسَّمَآ أَسُمَّا مُنْ مُوهَاۤ أَنتُمْ وَءَابَآ وَكُومُّاۤ أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ حَاءَهُم مِن رَّبَهِمُ ٱلْمُدَى ١٠٠ أَمْلِلْإِنسَانِ مَاتَمَنَّى ١٠٠ فَلِلَّهِ ٱلْأَخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ١٠٠٠ ﴿ وَكُرِمِن مَلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَاتُّغَنِي شَفَعَنْهُمْ شَيْتًا إِلَّامِنُ بَعَدِ أَنْ يَأْدُنُ اللَّهُ لِمَن يَتَّ ءُ وَيَرْضَى ٢

أُمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَمُهُم بَهَذَا أَمْهُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ٣٠٠ أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَّلُهُ بَل لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَ لَا أَتُوا إِحَدِيثٍ مِثْلِهِ عِن كَانُواْ صَدِقِينَ اللهِ أَمْ خُلِقُوا مِنْ عَيْرِشَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ (٣٠) أَمْ خَلَقُواْ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَّ بَلِ لَا يُوقِنُونَ ﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَزَايِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَدِيطِرُونَ ٧٣ أَمْ هُمُ سُلَّوُ يُسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُبِينِ ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبُنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ ٣٠ اللَّهُ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُبِينِ أُمْ تَسْتُلْهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغَرَمِ مُنْقَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا مُعْدَالُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُم يَكْنُبُونَ اللَّهِ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدَأَفَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ هُوُٱلْمَكِيدُونَ (٣٠٠) أَمْ لَمُمْ إِلَنَّهُ عَيْرُ أَنْسُوسُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِن يَرَوْا كِمْنَا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَافِطَا يَقُولُواْ سَحَاكِ مِّرَكُوهُ ﴿ إِنَا ۖ فَذَرْهُمْ حَتَىٰ يُلَقُواْ يُوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ١٠٠ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَاهُمْ بُ<del>صَرُونَ ﴿ إِنَّ</del> وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَاكِ وَلَئِكَنَّ كَثْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ كَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ أُوسَبِّحَ حَمْدِرَيِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ إِنَّ وَمِنَ أَلَّيْلِ فَسَيِّحْدُو إِذْ بَرَ ٱلنَّجُومِ ﴿ إِنَّ الْمَ 12 2 2



إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَيْرِكَةَ تَسْمِيَةً ٱلْأُنْثَىٰ ﴿٢٠٠﴾ وَمَا لَهُمْ بِهِ - مِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّا اللَّ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَكَّى عَن ذِكْرِ نَاوَلَمْ يُرِدِّ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا اللَّ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْضَلَّعَن سَبِيلِهِۦوَهُوَأَعْلَرُ بِمَنِ ٱهْتَدَىٰ 📆 وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَنُواْ بِمَاعَمِلُواْ وَيَجْرِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى اللَّهِ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّيْرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّهُمَ إِنَّ رَبُّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُرْ إِذْ أَسْأَكُمْ مِينَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَنتِكُمْ فَلَا تُركُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّفَىٰ ٢٣ أَفَرَءَ يْتَ ٱلَّذِي تَوَلِّى ٢٣ وَأَعْطَىٰ قِلِيلًا وَأَكَّدَىٰ المَّ الْعَندُهُ عِلْوُ ٱلْعَيْبِ فَهُو يَرَى آنَ أَمْ لَمْ يُنْبَأَ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ (٣) وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَى ﴿ اللَّهُ الْأَزِرُ وَازِرَةً وَإِزْرَأَخُرَىٰ 🕾 وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَيْنِ إِلَّامَاسَعَىٰ 📆 وَأَنَّ سَعْيَهُۥسَوْفَ يُرَىٰ ﴿ ثُا أُمُّمَّ يُعُزَّنُهُ ٱلْجَزَّءَ ٱلْأُوْفَىٰ ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنَّهُىٰ الله وَأَنَّهُ هُوَأُضَّحُكُ وَأَنكَى (٤٠) وَأَنَّهُ هُوَأُمَاتُ وَلَحْيا

وَأَنَّهُ مِنْكَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكْرُواَ لأَنْتَى ١٠٠ مِن نُطْفَةٍ إِذَاتُتُنَى ١٠٠ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ إِلاَ وَأَنَّهُ مُهُوَأَعْنَى وَأَقَنَىٰ (مُ الْوَأَنَّهُ مُهُورَبُ ٱلشِّعْرَىٰ (١٠ وَأَنَّهُۥ أَهْلُكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ ﴿ وَيُمُودُ أَفَا ٱبْعَىٰ (٥٠ وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْهُمْ أَظْلَمُ وَأَطْغَىٰ ﴿ أَ وَٱلْمُوْلَفِكَةَ أَهُوَىٰ إِنَّ فَعُشَّهَامَاعُشَّىٰ ١٥٠ فَيِأَيِّءَا لَآءِرَيكِ نُتَمَارِيٰ ٥٠٠ أَهُوَىٰ هَذَانَذِيرٌ مِنَ ٱلنُّذُوِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ أَ أَزِفَتِ ٱلْأَزِفَةُ ﴿ إِنَّ لَيْسَ لَهَامِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةُ ٥٠ أَفِينَ هَذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ٥٠ وَتَضْحَكُونَ وَلاَنْتِكُونَ ﴿ وَأَنتُمْ سَلِمِدُونَ ﴿ فَأَسْجُدُوالِسِّهِوَٱعْبُدُوا اللهِ اللهِ

# المنافقة المنتشئ

ٱقْتَرَيْتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَـَمَرُ ﴿ وَإِن يَكُرُواْءَايَةً يُعْرِضُو أَمْرِ مُسْتَقِرُ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِنَ ٱلْأَسْاءَ (ْأَ) حِكْمَةُ بِكِلِغَةُ فَمَا تَغُنَّنِ ٱلنَّذُرُ

خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَغُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ٧٠ مُّهُطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَيْفِرُونَ هَذَا يُومُّ عَسِرٌ ﴿ ﴾ ﴿ كُذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجَّنُونٌ وَٱزْدُجِرَ اللَّ فَدَعَا رَبُّهُ, أَنِّي مَعْلُوبٌ فَأَنْصِرٌ ١٠٠٠ فَفَنْحَنَّا أَبُوبُ ٱلسَّمَاءَ بِمَآءِ مُّنْهُمِرٍ اللهُ وَفَحَّرُنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْنَفَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰٓ أَمِّرٍ فَدْ فَذِرَ اللهِ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَيِحِ وَدُسُرِ اللَّ تَعْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَن كَانَ كُفِرَ السَّ وَلَقَد تَّرَكْنَهَا ءَايَةً فَهَلْ مِن مُّدِّكِرِ ٥٠ فَكُيفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ الله كُذَّبَتْ عَادُّ فَكُمِّفَكَانَ عَذَاهِ وَنُذُرِ الله إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرٌ (١٠) تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ غَفْلِ مُنقَعِرِ اللَّهِ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّ وَلَقَدْ يَسَرْمَا ٱلْفُرَّءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ٣ كُذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنَّذُرِ ٣ فَقَالُوٓا أَبَشَرَا مِتَا وَرِحِدًا نَّنَيِّعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَشَعُرِ الْ الْمُلْقِيَ ٱلذَّكُرُ عَلَيْهِ

وَنَيِنْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسَمَةُ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُعْضَرُّ ١٨ فَادُواْصَاحِكُمْ فَنْعَاطَىٰ فَعَقَرَ ١٠ فَكُيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٠ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةُ وَحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيعِ ٱلْمُحْفَظِرِ اللهِ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُّدَّكِرِ ٣٠ كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِٱلنَّذُرِ ٣٣ ۗ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِّ خَيِّنَهُم بِسَحَرِ السُّ نِعْمَةُ مِنْ عِندِنَّا كَذَالِكَ بَحْرِي مَن شَكَرُ ﴿ قُ كَلَقَدٌ أَنذَرُهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارُوْأُ بِٱلنُّذُرِ السُّ وَلَقَدُ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عِنْطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ (٧٧) وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرةً عَذَابٌ مُسْتَقِرُ (٢٨) فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ٣٦ وَلَقَدْ يَتَرِّنَاٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَّكِمِ ٤ وَلَقَدْ حَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ١ كَذَّبُواْ بِثَايِنِينَا كُلِّهَا فَأَحَدْنَاهُمْ ٱخْذَعَرِيزِ مُّفَلَدِدِ ٣٤٠ أَكُفَّادُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَتِهِكُو أَمْ لَكُمُ بَرَآءَةً فِي ٱلزُّيرُ اللَّهُ أَمْ يَقُولُونَ نَعَنُّ جَمِيعٌ مُّنْكُصِرٌ اللَّهُ سَيْهُزَمُ ٱلْجَمْعُ وَنُوَلُونَ ٱلدُّبُرِ ﴿ إِنَّ كِلِّ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ا إِنَّ ٱلْمُجِّرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ اللَّ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مُسَّ سَقَرَ (١٠٠) إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ حَفَّ مُعَدُر الْ

الزالية في والعدود

ه افدال لدعاء والسندة للمعول

مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوكَذَّابُ أَشِرُ ١٠٠ سَيَعَامُونَ عَدًا مَّنِ ٱلْكُذَّابُ

ٱلأَشِرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَمَا أَمْرُنَا إِلَا وَحِدَّةً كَلَمْجِ بِالْبَصِرِ أَنَّ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا الشَّيَاعَكُمْ فَهُلَّ مِن مُّدَّكِرِ أَنَّ وَكُلُّ شَيَّءٍ فَعَلُوهُ فَيَالُونُ فَي الزُّبُرِ أَنَّ وَكُلُّ مَن عَلَيْ وَكُيرِ مُستَظُرُ أَنَّ إِنَّ الْمُنْقِينَ فِي الزُّبُرِ أَنَّ الْمُنْقِينَ فَي الزُّبُرِ أَنَّ إِنَّ الْمُنْقِينَ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقَلَدِم فَي فَي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقَلَدِم فَي الْمُنْ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُلْكُلِي الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الللْعِلَى اللْمُعَلِي الْمُعَلِّمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُلْكُلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ الْمُعَلِي الل

# ٩

مِاللَّهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِيهِ

الرَّحْنُ الْإِنسَانَ الْأَلْفَ مَانَ الْأَخْرَانَ الْأَنْ عَلَى الْإِنسَانَ الْ وَالنَّجَمُ مَنْ الْبَيَانَ الْ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ الْ وَالنّجَمُ وَالشّجَدُ الْبَيْزَانَ وَالشّمَاءَ رَفَعَهُ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ وَالشّمَاءَ رَفَعَهُ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ وَالشّمَاءَ وَلَعْمَهُ وَالْوَرْنَ وَالْقِيسُوا الْوَرْنَ وَالْقِيسُولِ وَالشّمَاءَ وَلَا يَخْيُدُوا الْوِرْنَ وَالْقِيسُولِ وَالْمَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنْ الِ اللّهِ اللّهُ وَلَا يَخْيُدُوا الْوَرْنَ وَالْعَصْفِ وَالْمَعْمَانُ اللّهُ وَلَا يَعْمَلُوا اللّهُ وَلَيْكُمَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ه أفقال الدعاء والسياد بمفقول ۵ سماء وسمات والمدل صفية

علمان ثبه غروجن
افعال اثله غروجل

سفاء أناه أناصلي
سماء الله الشيئة

رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمُغْرِيَيْنِ ﴿ إِنَّ فَبِأَيْءَ الْأَءِ رَبِكُمَا تُكَذِبانِ ﴿ إِنَّ مَرَجُ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴿ أَنَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴿ أَنَّ الْهِاْتِ الْآءِ رَيِكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠ يَغَرُجُ مِنْهُمَا ٱلتَّوْلُؤُو ٱلْمَرْجَاكِ ١٠ فَهَا يَ ءَ الْآءِ رَبِكُمَا تُكَذِّمَانِ (٣ ) وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُنْتَاتُ فِ ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعَلَيْمِ الله عَيِالَيْءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ اللَّهِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ اللَّهُ وَرَبَّ عَن وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجُلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ اللَّهِ فَيَأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ الله يَسْتَلُدُومَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِر هُوَ فِي شَأْنِ اللَّهِ فَيأَيَ وَ اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهُ اللّ ءَالَّآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ إِنَّ يَنْمَعْشَرَا لِقِينَ وَأَلَّإِنِسِ إِنِ أَسْتَطَعْتُمُ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقَطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَانَنفُذُونَ ٳڷۜٳۑۺؙڶڟڹڒ؆ۛ؆ؘڡؘ۪ٲؾۣٵڵٳٙ؞ڒؿۣػؙڡٵؿؙڴڐؚؠٳڽ؆ۛ؆ؽۯڛؘڷؘڡؘؽڬڴٵ شُوَاظُ مِن نَارِ وَنُحَاسُ فَلَا تَننَصِرَانِ ٣٠٠ فَيِأَيِّ ءَالْآءِ رَبُّكُما تُكَدِّبَانِ (٣٦) فَإِذَا ٱنشَغَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتَ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ الْآَثُ فَيَأْيَءَ الْآءِ رَبِّكُمْ تُكَذِّبَانِ آمُّ فَيُؤْمِينٍ لَّابْسُلُ عَنَذَبُهِ = إِنْسُ وَلَاجِانَّ أَنَّ إِنَّ فِنَايَ ءَالَآءِ رَبِّكُما ثُكَذِبانِ الْ

THE ESSINANT

تعريف ترميز الألوان

النالخ يحت فينالين

041

## ٩

بِنْ مِنْ الرَّحْمِنُ الرَّحِي

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۚ الْقَسَ لِوَقَعَنِهَا كَاذِيةٌ ۚ الْخَصَةُ رَّافِعَةٌ وَالْعَمَةُ وَالْعَمَةُ وَالْمَعَةُ الْمَا الْمَثَانَ الْمَحْدُ الْمَنْ مَنَةُ مَّا أَذُو الْمَا ثَلَاثَةً الْمَرْمَدَةِ مَا أَصْحَدُ الْمَنْ مَنَةِ مَا أَصْحَدُ الْمَنْ مَنَة مَا أَصْحَدُ الْمَنْ مَنَة مَا أَصْحَدُ اللّهُ اللّهُ مَنَا اللّهُ اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنَا اللّهُ اللّهُ مَنَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

أفعال الدعاء والمسلة المعمول
اسماء وسعات والعمال محمية

سقى ھىدات اللہ عر رجل يدا: ھاھال اللہ عز رجل

اسماء الله العسقى
اسماء الله القيدا

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَصِي وَٱلْأَقْدَامِ اللَّهُ فَيَأْيّ ءَالآهِ رَبِّكُمَا نُكَذِّبَانِ ٣٠ هَذِهِ -جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَاٱلْمُحْرِمُونَ اللهُ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِ ءَانِ اللهِ فَبِأَيِّءَا لَآءِرَيُّكُما تُكُذِّبَانِ َ<sup>(2)</sup> وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ، جَنَّنَانِ (1<sup>1)</sup> فَيَأَيِّ ءَا لَآيَ رَ<mark>بِّكُمَا تُكُذِّ</mark> بَانِ (٣٤) دَوَاتَأَفَنَانِ (٢٩٤) فَيَأَيَّءَ الآءِ رَ<mark>بِيكُمَاتُكَذِّبَ</mark>انِ (٢٩) فِيهمَاعَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴿ ۚ ۚ ۚ فَيَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَّا تُكَذِّبَانِ ﴿ ۞ فِيهِمَا مِنْكُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿١٥) فَبَأَيَّءَا لَآءِ رَبُّكُما تُكَذِّبَانِ ﴿١٥) مُتَّكِعِينَ عَلَى فُرُسُ بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقَ ۚ وَجَنَى ٱلْجَنَّنَيْنِ دَانِ ﴿ ۗ فَيِأْيِ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۗ ۞ فِهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَوْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ قَبَّلَهُ مْ وَلَاجَآنُّ اللهِ عَلَيَّءَا لَآءِ رَبُّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ١٠٠ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ۚ إِنَّ فِبَأَيَّءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۚ ٥٩ ۖ هَـلْ جَـزَآهُ لْلِحْسَن إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ ﴿ أَنَّ الْهَا مِ اللَّهِ وَبَكُمَا تُكُلِّدُ بَانِ اللهُ وَمِن دُونِهِ مَا جَنَّانِ اللهُ فَيأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ إِنَّ أُمُّدُهَا مَّتَانِ ﴿ ثُنَّ فَهَأَيُّ ءَا لَآءَ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ ثُنَّ فَيهِمَ عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ إِنَّ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَّا ثُكَذِّبَانِ ﴿ ثُورً

» أفدال المعادو السندة لتمدول

منفاق الله عز رجل
منفال الله عز رجر

€ استاد البلد بالمنتى مراد ماد الله الدرود

مُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلصَّا لُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ (٥) لَاكِلُونَ مِن شَجَرِمِّن زَقُومٍ ٢٠ فَالِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١٠٠ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ١٠٠ فَشَارِبُونَ شُرَّبَ ٱلْهِيمِ (٥٠) هَذَا أَنُزُلُمُ مَ يَوْمَ ٱلدِّينِ (٥٠) نَعَنُ حَلَقَنَكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿ ١٠ أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ﴿ ١٥ ٤ مَأْنَتُو تَغَلَّقُونَهُ وَ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَيْلِقُونَ (٥٠) نَعَنُ قَدَّرَنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحَنُ بِمَسْبُوفِينَ (٢٠ عَلَىٰٓ أَن نُبُدِلَ أَمْثَلُكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِيمَا لَاتَعْلَمُونَ ١٠ وَلَقَدْ عَلِمْتُهُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلُولَا تَذَكَّرُونَ ١٠ أَفَرَءَ يَتُمُ مَّا تَعَرُّثُونَ اللهُ وَأَنْدُ مُزَرَعُونَهُ وَأَمْ نَعَنُ ٱلزَّرِعُونَ اللَّ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكُّهُونَ ﴿ ﴿ إِنَّا لَمُغْرِمُونَ ﴿ ١١ كِبُلُّ نَعُنُ مَعْرُومُونَ الله المُورَة يَنْمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرِيُونَ ﴿ مَا اللَّهُمَّ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَعَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ إِنَّ لَوَ سَنَّ ءُ جَعَنْنَهُ أَجَاجًا فَلُوَّلَا تَشْكُرُونَ اللهُ أَفَرَءَ يَتُكُو ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ١٠٠٠ ءَ أَنتُو أَنشَأْتُمْ شَجَرَتُهَا أَمَّ نَحَنُ ٱلْمُنشِعُونَ ٧٣٠ نَحُنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَعَالِلْمُقُويِنَ 🖤 فَسَيِّحْ بِأُسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ 😲 ﴿ فَكُلَّأَ أَفِّسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ ٧٠٠ وَإِنَّهُ لَقَسَدٌ لُوْ تَعَلَّمُونَ عَظِيمٌ ١٠٠

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُّ مُخَلَّدُونَ ﴿ ١٧ فِأَكُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِن مَّعِينٍ ﴿ إِنَّ الْأَيْصِينَ عُونَ عَنْهَا وَلَا يُبْرِفُونَ ﴿ إِنَّ وَقَلَكِهَةٍ يَتِمَّا يَتَخَيَّرُونَ الله وَلَمْ مِطَيْرِهِمَا يَشْتَهُونَ ١٠ وَحُورٌ عِينٌ ١١ كَأَمْثَالِ ٱللَّؤَلُو ٱلْمَكْنُونِ (٣٠) جَزَّاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْشِمًا ١٠٠ إِلَّا قِيلًا سَلَمُا سَلَمًا ١٠٠ وَأَضْعَبُ ٱلْيَمِينِ مَا أَصْعَبُ ٱلْيَمِينِ ٧٧) فِيسِدْرِغَفْشُودِ ١٥ وَطَلْحِ مَّنضُودِ ١٠ وَظِلِّ مَّدُودِ اللهِ وَمَآءِ مَّسْكُوبِ اللهِ وَفَكِكِهَةِ كَثِيرَةِ اللهُ لَا مَقْطُوعَةِ وَلَامَمْنُوعَةِ ٣٣ وَفُرْشِمَرُفُوعَةِ ١٣ إِنَّالَتْ نَهْلَ إِنْشَاءً ٥٣ مُعَمِّنَهُنَّ أَبْكَارًا اللهِ عُرُبًا أَتْرَابًا اللهِ لِلْصَحَبِ ٱلْيَعِبنِ (٣٠ ثُلُةُ مِنَ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ إِنَّ ۗ وَثُلَّةً يُنَا ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ مَآأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ (اللَّهُ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ اللَّهُ وَظِلِّي مِن يَعْمُومِ (اللَّهُ الرَّهِ وَلَا كَرِيدٍ ١٠٠٠ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبْلُ ذَلِكَ مُتَّرَفِينَ ١٠٠ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْجِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِدَا مِتْنَا وَكُنَّا تُكَرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ أَوْءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴿ فَأَلْإِنَّ ٱلْأُوَلِينَ وَٱلْكِخِرِينَ ﴿ لَكَ الْمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَنتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ ﴿ فَ

هُوَ ٱلَّذِي خَنَفَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوى عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعَدُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغَرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ الَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَىٰ لِلَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهِ وَلِحُ ٱلْيَّلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيَّلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ ﴾ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَأَنفَقُواْ لَكُمْ أَجُرُ كِيرٌ ٧ وَمَا لَكُورُ لَا نُوْمِنُونَ بِالنَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُو لِنُؤْمِنُواْ بِرَبِيكُرُ وَقَدْ أَخَدَمِيثَنَقَكُمْ إِن كُنْهُم مُّؤْمِنِينَ ۗ ﴾ هُوَ ٱلَّذِي يُنَرِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ ۗ ءَايِكتِ بِيِّنَاتِ يُدْحَرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوكُ رَحِيمٌ ٤٠ وَمَا لَكُرُ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ لِلَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِۚ لَا يَسْتَوَى مِنكُر مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَنْحِ وَقَـٰنَلَ أَوْلَيۡهِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَـٰتَلُو وَّكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْخُسَّنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ۖ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقُرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُصَاعِفَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَأَجْرٌ كُوسُكُ (١١)

إِنَّهُ ولَقُرُء الَّهُ كُرِيمٌ " ﴿ فِي كِنَبِ مَّكُنُونِ ﴿ اللَّهُ لَا يَمَسُهُ وَ إِلَّا ٱلْمُطَهِّرُونَ ﴿ ثُنَّ تَنزِيلٌ مِّن رَّتِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ مَا أَفَيَهُذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ (١٨) وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِبُونَ (١٨) فَلَوْلَا إِذَابِلَغَتِ ٱلْخُلْقُومَ ﴿ إِنَّ وَأَنتُمْ حِينَهِ ذِنتُظُرُونَ ﴿ إِن اللَّهِ وَنَعَنُ أَقُرِبُ إِلَيْهِ مِنكُمُّ وَلَكِين لَّا نُبْصِرُونَ (٥٠٠) فَلُولًا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ اللهُ تَرْجِعُونَهَآ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١٠٠ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ فَرُوْمٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿ أَكُواَمُّ آإِن كَانَ مِنْ أَصْعَنِ ٱلْيَمِينِ ﴿ أَا فَسَلَامُ لَكُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ اللَّ وَأَمَا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلصَّالِّينَ ١٠ فَأَزُلُ مِّنْ حَبِيدٍ ١٠ وَتَصْلِيَةُ جَعِيمٍ اللهُ إِنَّ هَٰذَا لَمُوَ حَتَّى ٱلْيَقِينِ اللَّهِ مَسَيِّحٌ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ ا

# 

سَبَّحَ يَلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرْبِيرُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ اَلْهُ مُلْكُ لسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحَى ـ وَيُمِتُّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلُ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴿ هُوَٱلْأَوْلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّاهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ۗ ﴿

يُوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِم بُشْرَىنكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّنتُ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأْ دَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّ بَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُتَنفِقُونَ وَٱلْمُنفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقَلَيسَ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لُهُ بَابُ بَاطِئَهُ وفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَنِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴿ ﴿ أَنَّ كِنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَكِنَ وَلَكِئَّكُمْ فَلَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَقْتُمْ وَأَرْبَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُمُ بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿ ۖ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِذْيَةًۗ وَلَامِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُونكُمُ ٱلنَّازُّ هِيَ مَوْلَىٰكُمْ ۖ وَبِشْنَ ٱلْمَصِيرُ (١٥) ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبَّلُ فَطَالُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُم وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُوك الله ٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يُحْى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَذَ يَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيِئتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ثُنُّ إِنَّ ٱلْمُصَدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كُربيرٌ ﴿ ﴿

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ أَوْلَئِيكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَّ وَٱلشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايِنِينَا أَوْلَتِيكَ أَصْعَبُ ٱلجَيِعِيمِ ١٠٠٠ ٱعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُ وَلَمَّوُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بِيَنَّكُمْ وَتُكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَٰذِ كُمُثُلِ غَيْثِ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَالْهُ أَثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَنَماً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنَ أَوَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنِيَ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْخُرُودِ ﴿ الْمَ سَابِقُوٓ أَ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِّكُم وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآيَ وَٱلْأَرْضِ أَعِدَّتْ لِلَّذِينَ ، امَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ، ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كَيْدِ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأُهُ أَ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ٣ أَن نَبْرَأُهُ أَ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ٣ أَن لَكُيّالُ تَأْسَوْاْ عَلَى مَافَاتَكُمُ وَلَاتَفْرَحُواْ بِمَآ ءَاتَكَ مُ وَاللَّهُ لَا يُعِبُ كُلُّ مُغَنَّالٍ فَخُورٍ (٣) ٱلَّذِينَ يَبَّخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُحْمَٰلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ \* يَ

ANCE SE

قَدْ سَبِعَ اللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُحَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيَّ إِلَى ٱللَّهِ وَاللَّهُ مِنْمَءُ تَحَاوُرُكُمَّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١٠ ٱلَّذِينَ يُظَامِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآ بِهِم مَّا هُرَّ أُمَّهَا بِهِمْ ۚ إِنَّا أُمَّهَا تُهُمُّ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًّا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ كَنَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ يُظُهِرُونَ مِن نِسَآيِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيثُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاَّسَاَّ ذَٰلِكُو تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٣٠ فَمَنَ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا فَمَن لَرْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيِّينَ مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُوْمِنُواْ بِاُسِّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥكُمِتُوا كَمَا كُبُتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِ مُّ وَقَدْ أَنْرِلْكَ ءَايِنْتٍ بَيِّنَنَيٌّ وَلِلْكُورِينَ عَذَابُ مُهِينٌ ﴿ كَا يَوْمَ يَنْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيْنَتِئُهُ مِ بِمَ عَمِلُواْ أَحْصَدَهُ لِيَهُ وَلَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ اللَّهُ

ه افعال البه عم وجل

 افتال الدعاء والسفاد لتمعمل ه سماء ومشات والمال سميه

لَقَدُ أَرْسَلْنَ رُسُلَنَ بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ

وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاشُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ

بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعَلَمُ ٱللَّهُ مَن يَصْرُهُ. وَرُسُلُهُ،

بِٱلْغَيْبُ إِنَّ ٱللَّهَ فَوِيُّ عَزِيزٌ ١٠٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرَهِيمَ

وَجَعَلْنَا فِي ذُرْيَيْتِهِ مَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَنَبُّ فَمِنَّهُم ثُهْمَاتٍ لَٰ

وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَلسِقُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ فَقَيْمَا عَلَى عَاتَارِهِم

بِرُسُلِنَا وَفَقَيْمَنَا بِعِيسَى ٱبِّنِ مَرْيَعَ وَءَا تَيْمَتُهُ ٱلْإِنْجِيلَ

وَحَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً

ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنبُنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَآةَ رِضُوْنِ ٱللَّهِ فَمَا

رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايِتَهَا قَنَانِيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ

رَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَنْسِقُونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهُ

وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِۦ يُؤْتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِن رَّحْيَتِهِۦ وَيَحْعَل لَّكُمُّ

نُورًا تَمْشُونَ بِهِۦ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ لِتَكَلَّا يَعْلَمَ

أَهَّلُ ٱلَّكِيَّابِ أَلَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ مَا يَكُوثُ مِن نُجْوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّاهُوَرَابِعُهُمْ وَلَاخَسَةٍ إِلَّاهُوَسَادِسُهُمْ وَلَآ أَدۡنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَآ أَكُثُرُ إِلَّاهُوَ مَعَهُمۡ أَيْنَ مَا كَانُوٓ أَثُمَّ يُبَعُّهُم بِمَاعَمِلُواْ يُوْمَ ٱلْقِيْمَةِ إِنَّ أَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٧٤) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْعَنْهُ وَيَتَنَجَوْبَ مِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوْنِ وَمَعْصِيبَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَرَّعُنِك بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبَهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلُونَهُ أَفِيتُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓٱ إِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَنَنَجُواْ بِٱلْإِثْمِرِ وَٱلْفَدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوْاْ مِ ٱلْبِرِّوَ ٱلنَّقُوكُ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيَّا إِلَّامِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ مَوَّكِّلِ ٱلْمُؤْمِثُونَ (اللَّهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَمْسَح للَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ بَانِهُ أَواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلَّعِلْمَ دَرَجَنتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيرٌ اللَّهُ

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَعُونكُرْ صَدَقَةً ذَالِكَ حَيْرٌ لَّكُورُ وَأُطَّهَرُ فَإِن لَمْ يَجِدُواْ فَإِنَّ يُتَّهَ غَفُورٌ رَّح اللهُ عَالْشَفَقُامُ أَن تُقَدِّمُواْ بَايْنَ يَدَى خَوْمَكُمْ صَدَقَنْتٍ فَإِذْ لَرَ نَفْعَلُواْ وَنَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَنتُهُ خَيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٠٠ ﴿ أَلَةٍ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمُ وَلَامِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ أَعَدُ أَلَّهُ لَكُمْ عَذَابًا شَدِيدً أَإِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَلَهُمَّ اللَّهِ اللَّهِ فَلَهُمّ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ إِنَّ لَّن تُغَيِّي عَنْهُمْ أَمُوالْهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيَّنَّا أَوْلَيْهِكَ أَصْحَنْبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ يَوْمَ يَعَنَّهُمُ ٱلنَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ وَكُمَا يَحْلِفُونَ لَكُرْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلاَإِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَنهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَنِ هُمُ ٱلْخَنِيرُونَ (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۥ أَوْلَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ ٢٠٠٠ كَنَبُ ٱللَّهُ لَأُغْيِبَ أَنَّا وَرُسُلِّ إِنَ ٱللَّهَ قَوَيُّ عَزِيزٌ ﴿ ١٦]

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَ قُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَةٌ، وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ٤٠٠ مَاقَطُعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَاقَآيِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ كُلِّهِ وَلِيُحْرِى ٱلْفَاسِقِينَ (٥) وَمَا فَهَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَيْسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلُهُ, عَلَىٰ مَن يَثَ أَو ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ مَا مَّا أَفَّ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرِّدَ وَٱلْيَتَمَىٰ وَٱلْمَسَنِكِينِ وَأَبِّنِ ٱلسَّبِيلِ كُي لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغَنِيكَ إِي مِنكُمْ وَمَا ءَانكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُواْ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَنرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أَوُلَيْكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ ﴿ ﴾ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبَلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّاَ أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُونَ شُحَّ نَفْسِهِ - فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ نَ

لَّا يَهِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِأَلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِر مُوَآذُونَ مَنْ حَادَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَلُو كَانُواْ ءَابِآءَ هُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوِّ إِخْوَنَهُمْ أَوْعَشِيرَتُهُمْ أَوْلَتِيكَ كَنَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيْدَهُم بِرُوجٍ مِنْلَهُ وَيُدْحِلُهُمْ جَنَّنْتِ تَجْرِي مِن تَعْيِهَا ٱلْأَنَّهَدُرُ خَدلِدِينَ فِيهِا رَضِي ٱللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتِهِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُٱلْمُفْلِحُونَ ٣

## 

سَبَّحَ بِنَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ الله هُوَا لَيْهِيَ أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْفِ مِن دِينرِهِمْ لِأُوَّلِ ٱلْحَشِّرْ مَاظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللهِ فَأَنَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَرْ يَحْتَسِبُواً وَفَدَفَ فِي قُلُومِهُمُ ٱلرُّعَبَ يُخْرِبُونَ بَيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُوا يَتَأْوُلِي ٱلْأَبْصَنِيرِ ﴿ أَنَّ وَلَوْلَآ أَن كُنَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مُ ٱلْجَلَاءَ لَعَدَ مُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُٱلنَّارِ ﴿ ۖ أَلْجَلَاءَ لَ

الماوالعدر

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱغْفِرْلَنَكَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُوبِنَ غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَا إِنَّكَ رَهُوفٌ رَّحِيمٌ ١٠ ﴿ أَلَمْ تَرَإِلَى الَّذِيرَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَّ أَهْلِ ٱلْكِئنبِ لَينَ ٱخْرِجْتُـمْ لَنَخْرُجَبُ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُرُ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَأَلَّهُ يَشَهِدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ الا لَيِنْ أُخْرِجُوا لَا يَغْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَيِن نَّصَرُوهُمْ لَيُولِّكِ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَايُصَرُوك 👚 لَأَنْتُوْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ فَوْمٌ ۗ لَا يَفْقُهُونَ ٣ كَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُّحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرٍ بِأَسْهُم بَيْنَهُ وَشَدِيكُ تَحَسَّبُهُمُ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمَّ شَتَّىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوَّمٌ لَّا يَعْ فِلُونَ كَ كَمَثُلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مْ قَرِيبًا ۚ ذَاقُواْ وَبَالَ أُمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ ۚ كُمُثُلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكَ فُرْ فَلَمَّاكُفُرُ نِّ بَرِيَّ أُمِنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ (١٠)

فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَّا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَنَّ وَأُا ٱلظَّلِلِمِينَ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلُتَنظَرّ نَفَسُّ مَا قَدَّمَتْ لِعَكَدُّ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ الله وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَسَلُهُمْ أَنفُسَهُمْ أَوْلَيْهَكَ هُمُ ٱلْفَنْسِقُوكَ ﴿ لَا يَسْتَوِى أَصْحَبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ١٠٠ لُو أَرَكَ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبُلِ لَرَأَيْنَهُ، خَنشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةٍ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِهُا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ("" هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِينُ ٱلْعَرْبِي ٱلْجَبَارُ ٱلْمُتَكِيِّرُ شُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ، مَا فِي ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠٠

الز القارة الغياب

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَنَّخِذُواْ عَدُورِى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُنْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدَّ كَفَرُواْ بِمَاجَآءَكُمْ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَ إِيَّاكُمُ أَن تُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَندًا فِي سَبِيلِي وَٱبْيِعَآءَ مَرْضَانِي نُشِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعُلَرُ بِمَآ أَخْفَيْتُمُ وَمَا أَعْلَنَتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَنَّ سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ ٤ ] إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَتِسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِٱلشُّوءِ وَوَدُّواْ لَوْتَكُفُّرُونَ ٣٣﴾ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُوْ وَلَآ أَوْلَاكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ سَيَ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِي مَوَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهُمْ إِنَّا بُرَءَ وَأُا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرُوبَدَا بَيْنَنَا وَيَبْنَكُمُ ٱلْعَدُوةُ وَٱلْبَغَضَاءُ أَبِدًا حَتَّى تُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحَدَهُ إِلَّاقَوْلَ إِبَرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَاۤ أَمْلِكَ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ زَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَّكُّنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ثَلَّ كَبَّنَا لَاجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاعْفِرْ لَنَا رَبِّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ

لَقَذَكَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أَسُوةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ ٱلْأَخِرَ وَمَن يَنُولُ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَبِيدُ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ لَا يَنْهُ كُنُّ اللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَنِيْلُوكُمْ فِ ٱلدِّينِ وَلَمْ يُغَيِّجُوكُمُ مِّن دِينَرِكُمُ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقَسِطُوا إِلَيْهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ( ﴿ ) إِنَّمَا يَنْهَا كُمْ أَلِلَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَانَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم يِّن دِينَرِكُمْ وَظَلَهَرُواْ عَلَىٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَنُوَلَّمْ فَأَوْلَيْكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ يَتَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُوَّمِنَكُ مُهَاجِزَتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ أَلَكُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاهُنَّ حِلٌّ لَكُمَّ وَلاهُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا ٱنفَقُواْ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَاءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ وَسْعَلُواْ مَاۤ أَنْفَقَنَّمُ وَلِسَّعَلُواْ مَاۤ أَنْفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمْ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ وَإِن فَاتَكُمْ شَىَّ أُمِّن أَزْوَلِمِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّأَرِ فَعَاقَبْتُمْ فَنَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُواْ وَٱتَّقُوا اللهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ عَمُوْمِنُونَ اللهَ

يَنَأْيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْتًا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يُرْزِيْنَ وَلَا يَقْنُلْنَ أَوْلَئَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ. بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرُ لَأَنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ قَدْيَبِسُواْمِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَايَبِسَ ٱلْكُفَّارُمِنَ أَصْعَبِ ٱلْفُبُورِ (٣٠٠)

# وكوكة المتنفق

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلْسَمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ نَ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ 🕥 كَبُرَ مَقَتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُوكَ آنَ إِنَّا ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَانِتُلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَصَفًا كَأَنَّهُم بُنِّيَكُنُّ مَّرْصُوصٌ 💬 وَإِذْ قَـَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، يَـقَوْمِ إِلَّا تُؤَذُونَنِي وَقَد تَّعَلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقِينَ

وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَكَبَنِي إِسْرَةِ مِلَ إِنِي رَسُولُ أَلِلَهِ إِلَيْكُرُمُّ صَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلنَّوْرَيْلَةِ وَمُنْشِرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُۥ ٱحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم إِلْبَيِّنَاتِ قَالُواْ هَذَاسِحْرٌ مُّبِينٌ ۖ وَمَنْ أَظْلَرُمِمِّنِ أَفْرَكَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبُ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَنِيَّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْنُورَ ٱللَّهِ بِأَفُواهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتَّمَ نُورِهِ وَلَوْكَرِهَ ٱلْكَيْفِرُونَ ﴿ ﴾ هُوَالَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهَٰذَىٰ وَدِينِ ٱلْحَيِّ لِيُطْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ١٠ بَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْهَلَ أَدُلُكُمُ عَلَىٰ بِحَرْةِ لُنَجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ لَ نُوْمِنُونَ بِأَلِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجُهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِكُورُ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُو خَبِّرٌ لَكُو إِنكُنتُمْ نَعَلَمُونَ (الْ يَعْفِرْ لَكُو ذُنُوبِكُو وَنُدْخِنَكُو جَنَّتِ تَجَرِّى مِن تَعْلِمَ ٱلْأَنْهُزُ وَمَسَكِينَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ وَأُخْرَى يُحِبُّونَهَ آنصَرُ يِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْتُ مُ قَرِيبٌ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَنْ أَنُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوّاْ أَنْصَارَ ٱللَّهِ كُمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّنَ مَنَّ أَنْصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ نَعْنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ فَنَا مَنَت طَّآيِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَةِ بِلَ وَكُفُرَتَ ظَا يَفَةٌ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ﴿ إِ

يَنَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓأَ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسْعَوَّا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْمَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنْتُهُ تَعْلَمُونَ ﴿ أَ ﴾ فَإِذَا قُضِيكِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ نُقْلِحُونَ اللهُ وَإِذَا رَأُواْ تِحِدَرَةً أَوْلَهُوا ٱنفَضُواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ فَآيِمَاْ قُلْ مَا عِنْدَا لِلَّهِ خَيْرٌ مِنَ ٱللَّهْ و وَمِنَ ٱلنِّجَرَةِ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ١٠٠٠

# الموكة المنافقون

إِذَا جَآءَكُ ٱلْمُنَفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ, وَأَنَّهُ يُثَّهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ٱتَّعَذُوٓا أَيْمَنٰهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَِّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَاكَانُواْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطَبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لايفَقَهُونَ ٣٧ ﴿ وَإِذَا رَأْتُنَّهُمْ تُعْجِلُكَ أَجْسَامُهُمَّ وَإِن يَقُولُواْ نَسْمَعَ لِقَوْلِيمَ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةً يُحْسَبُونَ صَيْحَةٍ عَلَيْهُمْ هُوُ ٱلْعَدُوُ فَالْمَذَرَهُمْ فَلَا لَهُ وَاللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿

أثمال الدعاء والسيدة للمعمول

يُسَيِّحُ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ٱلْكَابِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِيز لْحَكِيدِ ﴿ أَنَّ الْمُوَالَّذِي بَعَتَ فِي ٱلْأَمِّيَّةِ نَرَسُولًا مِنْهُمْ يَدُّ عَلَيْهِمْ ءَايَنِيْهِ وَرُزِّكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةُ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ١٠٠ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلُحَقُواْ بِهِمْ وَهُوَ ٱلْعَرَبِزُ ٱلْحَكِيمُ ٣٠٪ ذَالِكَ مُضَّلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّلِ ٱلْعَظِيمِ ( \* ) مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُيِّلُواْ ٱلنَّوْرَينَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَازًا بِثْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِنَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَابَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ ٱوْلِيآ مُ لِنَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمُؤْتَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ اللَّهُ وَلَا يَعَمَّوْنَهُ أَبَدُ ا بِمَاقَدُ مَتْ أَيْدِيهِمْ وَأُللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّلِمِينَ ٧٠٠ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُۥ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ ثُمَّ ثُرُّدُونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰذَةِ فَيُئِتَثَكُم بِمَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ ۗ ۗ

يُسَيِّحُ بِنَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَعُكَيْكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَهِنكُمْ كَافِرُ وَمِنكُمْ مُّوْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٠ خَلَقَ ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوْرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلْيَهِ ٱلْمَصِيرُ ٣ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُصِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ( ) أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمُ وَلَهُمُ عَذَابُ أَلِيمٌ أَنَّ فَإِلَّكَ بِأَنَّهُ كَانَتُ تَأْلِهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِينَتِ فَقَالُواْ أَبِشَرُ يَهُدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلَّواْ وَآسَتَعْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ إِنَّ زَعَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَكَ يُبَعَثُواْ قُلُ بِكَي وَرَبِّي لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَلْنَبُوُّنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ إِنَّ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَٱلنُّورِٱلَّذِيَّ أَنزَلْنا وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠٠ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيُوْمِ ٱلْجَمِّعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنَّ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلَ صَلِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَالِهِ وَنُدْخِلْهُ جَنَّنَتٍ تَجُرِي مِن تَعِيْهُ ٱلْأَنَّهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ الْأَنَّا لَهُ الْمُعَالِمُ اللَّ

وَإِذَا فِيلَ لَمُنْمَ تَعَالُوٓاْ يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَوْاْ رُءُوسَهُمُ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ﴿ السَّوَآءُ عَلَيْهِ مَ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَعْفِرُ ٱللَّهُ لَمُمَّ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ نَ اللَّهُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَآيِنُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِلَكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ٧٠ يَقُولُونَ لَهِن رَجَعُنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَكِ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَ وَبِلِّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَلْكِنَّ ٱلْمُتَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَنَأَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانُلُّهِكُمْ أَمُوَ لُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكِرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ أَنْ وَأَنفِقُواْ مِنْمَارَزَفْكُمُ مِن فَبْلِ أَن يَأْقِكَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخْرَتَنِي إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأُصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ أَكُولَن يُؤَخِّرُ ٱللَّهُ نَفَسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَٱللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (اللهُ

التكان

يَّنَايُّهَا ٱلنَّيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِتَ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ اللهَ رَبُّكُمُ لا تُخْرِجُوهُ إِلَى مِنْ يُبُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلُمَ نَفْسَهُۥ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴿ فَإِذَابِكَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونِ وَأَشْهِدُواْذَوَى عَدْلِ مِّنكُوْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُّ بِهِۦمَن كَانَ يُؤْمِنُ **ٱللَّهِ وَٱلْيَوْ مِهِ ٱلْآخِرْ وَ مَن يَتَّق ٱللَّهُ يَجْعَل لَّهُ مُخْرَجًا ۞ وَمَرْزُفَّهُ** مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ وَاللَّهُ بَلِغُ أُمْرِهِ ۚ قَدَّ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۚ إِنَّ وَٱلَّتِي بِيسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثُهُ أَشَّهُم وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأَوْلَنتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَّنَ حَمْلَهُزَّ وَمَن يَنَّقِي ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيْسُرًا ﴿ ۚ ۚ كَٰ لِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَرَ لَهُ إِلْيَكُرُّوْوَمَن بَنَّق ٱللَّه يُكُفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ - وَنُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا (٥)

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايَنِيْنَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَنْبُ ٱلنَّارِخُلِدِينَ فِهَآ وَبَثْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيَّءٍ عَلِيكٌ (١١) وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُدُوْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَّ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيْ تَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٣ كِتَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوًّا لَّحَكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصَفَحُواْ وَتَعَنْواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ إِنَّكُمْ ٱلْمُؤَلِّكُمْ وَأَوْلَنْذُكُمْ فِتْنَةً وَٱللَّهُ عِندَهُۥ أَجْرُ عَظِيدٌ ١٠٠ فَٱنْقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِ قُواْ خَيْرًا لِلْأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَفَّاوُلَيَّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ آ ﴾ إِن تُقْرِضُواْ لِلَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَنعِفْهُ لَكُمْ وَيَغَفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيهُ ﴿ إِنَّ عَنَامُ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ مِنْ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللّ

(1) N (1) (1)

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِعَ يُحَرِّمُ مَآ أَحَلُ ٱللَّهُ لَكَ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ ۚ قَدْ فَرَصَ ٱللَّهُ لَكُو تَجِلَّهَ أَيْمَانِكُمْ وَٱللَّهُ مُولَكُمْ وَهُوَٱلْعَلِيمُ ٱلْمَكِيمُ ۗ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ عَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأْتُ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضَ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَآ قَالَ نَتَأْنِ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْسِهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَئِهُ وَجِبْرِيلُ وَصَٰلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَٱلْمَلَيٓكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ﴿ أَنَّ عَسَىٰ رَبُّهُ ۚ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبُدِلَهُ ۗ أَزْوَجًا خَيْرًا مِنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُؤْمِنَتِ قَيْلَتِ تَيْبَتِ عَيْدَاتِ سَيِّحَتٍ ثَيِّبُتِ وَأَبْكَارًا ﴿ أَ ۚ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓ ٱ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمُ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْهَكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَانَعْنَذِرُواْ ٱلِّيَوْمِ ۚ إِنَّمَا يُجْزَوْنَ مَا كُنَّهُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ۗ

أَشَكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَانُضَارُوهُنَّ لِلْصَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِنكُنَّ أُولُكِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعَّنَ حَمَّلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُو فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْكِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أَخْرَىٰ ﴿ لِيُنْفِقُ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَيَةٍ } وَمَن قَدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلَيْنِفِقْ مِمَّآ ءَائنهُ أَلِيَّةٌ لَا يُكِيِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّامَآ ءَاتَنهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسِّرِيسُنَّرًا ٧٠ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ عَنْتُ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَنْنَهَا حِسَانًا شَدِيدًا وَعَذَّبْهَ عَذَابًا تُكُرُّا اللهِ فَذَا قَتَ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَنِقِبَةُ أَمْرِهَا خُسَرًا اللهِ أَعَدَّ **ٱللَّهُ لَمُ**مُّ عَذَابًا شَدِيدًّا فَأَتَّقُو**اْ اللَّهَ** يَثَأَوْ لِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْ أَرْلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ وَذَكُرًا اللَّ أَنَّ رَّسُولًا يَثْلُواْ عَلَيْكُمْ وَالِكَتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَكَتٍ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ مِنَ ٱلظَّامَتِ إِلَى ٱلنُّورْ وَمَن يُؤْمِنُ بِأُسِّهِ وَيَعْمَلُ صَلِلِحًا يُدَخِلَهُ جَنَّنتِ تَجَرِّي مِن تَحْتِهِ لْأَنَّهُ مُرْخَلِدِينَ فِيهَآ أَبُدّاً قَدْ حَسَرَ ٱللَّهُ لَهُۥ رِزْقًا ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنُعَلِّمُوا أَنَّ للَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ١٠٠٠

تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلُّكُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِي حَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوْةَ لِمَلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَالْعَزِزُ ٱلْغَفُورُ الْ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَّوَاتٍ طِبَاقاً مَّا تَرَىٰ فِ خَلِّق ٱلرَّحْمَٰنِ مِن تَفَكُونَ فَأُرْجِعِ ٱلْبَصَرَهَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورِ ٣ ثُمُّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَكُرُ فَيْنِ يَنقَلِبَ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُحَاسِتُاوَهُوَ حَسِيرٌ اللَّهِ وَلَقَدْزَيُّنَّ ٱلسَّمَاءَ ٱلذُّنْيَا بِمَصَنِيبِ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيْطِينُّ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ١ ﴿ ﴾ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّمْ عَذَابُ جَهَنَّمٌ وَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ الَ إِذَا أَلْقُواْ فِيهَا سِمِعُواْ لَمَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ ٧ تَكَادُ تُـمَيُّرُ مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلَّمَآ ٱلْقِي فِيهَا فَوْجٌ سَأَكُمُ خَرَنَتُهَاۤ ٱلْعَيَأْتِكُونَذِيرٌ ۗ ۚ قَالُواْ بَلِي قَدْ جَاءَ نَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ **ٱللَّهُ مِن** شَيْءٍ إِنَّ أَنْتُمُ إِلَّا فِي ضَلَالِكِيدٍ ١٠ وَقَالُواْ لَوْكُنَّانَسْمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَأَكًّا فِي أَصْعَلَبٍ ٱلسَّعِيرِ أَنَّ قَاعَتَرَفُواْ بِذَنِّهِمُ فَسُحْقًا لِّأَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ اللَّهِ السَّعِيرِ اللّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكُمِيرٌ ﴿ ١٠٠

يَنَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُونُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبِيَةً نَصُّوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ

أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيْئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتٍ تَجَرِي

مِن تَعَيِّهَا ٱلْأَنْهَارُ بَوْمَ لَا يْحْرِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

مُعَةً. نُوْرُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا

أَتَّمِمْ لَنَانُورَنَا وَأُغْفِرْ لَنَّ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ ﴿

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلۡكَٰفَارَ وَٱلۡمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظَ عَلَيْهِمَّ

وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّكُمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ أَنَّ صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا

لِلَّذِينَ كَفَرُواْ أَمْرَأَتَ نُوْجٍ وَأَمْرَأَتَ لُوطٍ كَانْتَا تَحْتَ

عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَكُرْ يُغْنِيَاعَنْهُمَا

مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا وَقِيلَ ٱذْخُلَا ٱلنَّارَمَعَ ٱلدَّاخِلِينَ 🕛

وَصَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذَّ

قَالَتَ رَبِّ آبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَيَجْنِي مِن فِرْعَوْنَ

وَعَمَلِهِ وَنَجَنِّي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ١١١ وَمُرْبِمُ ٱبنت

عِمْرَنَ ٱلْتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَكَ فِيهِ مِن رُّوحِنَا

ه أفدال الدعاء والسندة المعمول

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيِّعَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَفِيلَ هَٰذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَدَّعُونَ ٣٠ أَمُّلُ أَرَّءَ يَتُكُرْ إِنَّ أَهْ كَنِي ٱللَّهُ وَمَن مَعِيَ أَوْرَحِمَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَنِهِ بِنَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ١٠٠٠ قُلْ هُوَ َلرَّحْمَنُ ءَامَنَا بِهِ ـ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلُنَا فَسَتَعَلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَال مُّبِينِ 

#### ينؤزة القِتُ لِمَن

تَ وَٱلْقَلَيرِ وَمَا يَسْطُرُونَ الْ مَآ أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ كَ وَإِنَّ لَكَ لَأَجُّرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ﴿ ﴾ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ ﴿ ﴿ فَسَتُبْصِرُو يُبْصِرُونَ (٥) بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ (٦) إِنَّا رَبُكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ ، وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ ۖ فَلاَ تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ (٩) وَدُواْ لُوْتُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ۚ آَنِ اللَّهِ وَلَاتُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍمَّهِينِ ﴿ ﴾ هُمَّازِمَشَآءِ بِنَمِيءٍ ١٠٠ مُنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَيْهِمِ اللَّ عُتُلِّ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ اللَّهُ أَنْكَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ (الله إِذَاتُتُكَ عَلَيْهِ ءَايَكُنَا قَالَكَ أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ الْمَالُ

وَأَسِرُواْ فَوْلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُواْ بِدِءٌ إِنَّهُ, عَلِيعٌ بِدَاتِ ٱلصُّدُودِ اللَّهِ أَلَا يَعْلَهُ مَنْ حَنَقَ وَهُوَ النَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ۚ إِنَّا هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمۡشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِزْقِهِۦ ۚ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ الله المَّا عَلَمِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ اللهُ أَمْ أَمِنتُم مِّن فِي ٱلسَّمَاآهِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِكًا فَسَتَعَامُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ٧٧٠ وَلَقَدُكُذُبُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۗ ﴿ اللَّهُ الْوَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَّفَّاتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّي شَيْءٍ بَصِيرٌ اللَّهُ أَمَّنْ هَذَاٱلَّذِي هُوَجُندُ لَكُمْ يَنصُرُكُمُ مِن دُونِ ٱلرَّحْنَىٰ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ الَ أَمَّنْ هَلَذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ مِل لَّجُّواْ فِي عُتُو وَنُفُورِ ١٠ أَفَنَ يَمْشِيمُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِۦٓأَهْدَىٓ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ (") قُلْ هُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنَرُ وَٱلْأَفْئِدَةَ فَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ٣٣ ۖ قُلُّ هُوَٱلَّذِي ذَرَأَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ ﴾ `وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كَنتُمُ صَلِيقِينَ ٣٠ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ لَلَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا لَذِيرٌ مُّهِ بِنُّ ١٠

300 EU 1

سَسِمُهُ، عَلَى لَخُرُطُومِ ﴿ إِنَّا إِنَّا سَوْسِهُمْ كُمَّا بِلَوْيَا ٱصْحَلَبَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيُصِّرِمُنَّهَامُصَّيِحِينَ ﴿ ٧٧ ۗ وَلَا يَسْتَثَوُنَ ﴿ ٨٠ ۗ فَطَافَ عَيْهَاطَا يَفُّ مِن رَّيْكُ وَهُرْنَا يِمُونَ إِنَّ فَأَصِّبَحَتْكَا لَصِّرِيمٍ ٢٠٠ فَلَنَادُوْمُصِّيحِينَ ١١٠ أَنِ ٱغَدُواْ عَلَى حَرْثِيكُمْ إِن كُنتُمْ صَلَوِمِينَ ﴿ إِنَّ الْفَالْقُواْ وَهُرْيِكُ فَلُونَ ﴿ ٢٣ ۖ أَنَّلَايَدْخُلَنَهَاٱلْيَوْمَ عَلَيْكُر مِسْكِينٌ ﴿ إِنَّ وَغَدُواْعَلَى حَرْدِقَندِينَ ﴿ ۖ وَلَمَا رَأَوْهَاقَالُواْ إِنَّا لَضَآ آلُونَ ﴿ ثَا مَلْ غَنَّ عَرُّومُونَ ﴿ ٢٧ ۖ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَوْ أَقُل لَكُوْلُوْلَاتُسَيِّحُونَ ﴿ فَالْوَاسُبْحَنَ رَبِنَا إِنَّاكُنَاظُلِمِينَ ﴿ فَا فَأَفْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ ﴿ وَ قَالُو يُوثِكُنَّا إِنَّا كُنَّاطَيْعِينَ ﴿ وَا عَسَىٰ رَبُّنَا أَنْ يُسْدِلَ خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا زَغِبُونَ " كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَلَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبُرُلُوكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ إِنَّ لِمُنَّقِينَ عِندَرَتِهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيم الله المُعَمِّلُ لِلسَّلِمِينُ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿ وَ كَالْكُرْكِيْفَ تَعَكَّمُونَ ﴿ ٢٠ أَأَمْ لَكُوكِنَا يُتُفِيهِ تَدُرُسُونَ ﴿٣٧ۗ ۚ إِنَّا كُونِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿٢٩ ۗ أَمْلَكُوا أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْفِينَمَةِ إِنَّ لَكُرِلَا أَعَكُمُونَ ﴿٢٦﴾ سَلَّهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ ١٠٤ أَمْ لَمُمْ شُرَكًا ءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَا مِمْ إِن كَانُواْصَلِدِقِينَ ١١ يَوْمَ يُكُمُّنُكُ عَن سَاقِ وَيُدِّعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ السَّ

خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً وَقَدَّكَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِوَهُمْ سَلِمُونَ (٢٤) أَفَذَرْ فِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا ٱلْخَدِيثِ سَسَنتَ رَحُهُم مِنْ حَيْثُ لَايَعْلَمُونَ إِنَّ وَأُمِّلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِي مَنِينٌ (فَ أَمْ تَسَتَأَثُهُمْ أَجُرَافَهُمُ مِّن مَّغْرَهِ مِّمْتْقَلُونَ ﴿ ۚ أَمْ عِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنْبُونَ ﴿ ٤٤ ۖ فَأَصْمُ لِلْكُورَبِكَ وَلَا تَكُن كُصَاحِبُ الْحُونِ إِذْنَادَىٰ وَهُوَمَكُظُومٌ ﴿ ثُ الَّوْلَا أَنْ تَذَا رَكُهُ نِعْمَةُ مِن رَبِهِ مَلْنُذَ بِالْعَرَاءِ وَهُومَذْمُومُ (اللهَ فَاحْنَ مُرَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ ٥ ۖ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُرْ لِفُونَكَ بِأَبْصَنْ هِ لَمَّاسِمِعُواْٱلذِّكُرُوبَقُولُونِإِنَّهُ مُلَجَنُونٌ ﴿ أَهُ الْوَمَاهُو إِلَّاذِكُرُ لِلْعَالِمِينَ (الله

#### 湖湖 纺烧

ٱلْحَاقَةُ ۚ إِنَّ مَاٱلْحَاقَةُ ﴿ وَمَآ أَدْرِيكَ مَاأَ خَاَفَةُ ﴿ كَذَّبِتَ ثَمُودُ وَعَادُ ۚ إِلْقَارِعَةِ اللَّهِ فَأَمَاتُمُودُ فَأَهْلِكُواْ بِٱلطَّاعِيَةِ ۗ وَأَمَّا عَادُّ فَأَهْلِكُواْ بِرِيجِ صَرْصَرِ عَاتِيةِ السَّرَهَ عَالِيهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَنِيكَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأْتُهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةِ ﴿ ۖ فَهَلَّ تَرَىٰلَهُم مِّنْ ﴾ فِيكَةٍ ^

سِلْةِ ذَرْعُهَاسَبْعُونَ ذِرَاعَافَاسُلُكُوهُ أَرْاثُ إِنَّهُ كَانَلَايُؤْمِنُ اللَّهِ لُعَظِيمٍ إِنَّ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ

فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيُوْمَ هَنْهُنَا حَمِيمٌ ١٠ وَلَاطَعَامُ إِلَّامِنُ غِسْلِينِ ١٠ لَا يَأْكُلُهُ: إِلَّا ٱلْخَطَعُونَ (٣٧) فَلَا أَفْسِمُ بِمَا نُبْصِرُونَ (٢٨) وَمَا لَانْبُصِرُونَ ٢٠ إِنَّهُ الْقَوْلُ رَسُولِ كُرِيمِ ﴿ ثَ ﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ قَلِيلًا مَا نُوْمِنُونَ ﴿ كَ وَلَابِقَوْلِكَاهِنِ قَلِيلًا مَّانَذَكُّرُونَ ٤٤٠ أَمْرِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠ وَلَوْ فَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضَ لِلْأَقَاوِيلِ ﴿ إِنَّ لَأَخْدَنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ١٥ ﴾ ثُمَّ لَقَطَّعًا مِنْهُ ٱلْوِيْنِ إِنَّ فَمَامِنَكُم مِنْ أَحَدِعَنْهُ حَجْزِينَ لِلَّا ۖ وَإِنَّهُ اللَّذِّكُرُّهُ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّا لَنَعَمُ أَنَّ مِنكُرَثُكُذَبِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لَكَمْسُوةً عَلَى ٱلْكَفِرِينَ فَ أَوْ إِنَّهُ وَلَحَقُّ ٱلْيَقِينِ إِنَّ فَسَيِحَ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ إِنَّهُ

#### 到到级

سَأَلُ سَآيِلٌ بِعَذَابِ وَاقِعِ ١٠ لِلْكَنفِرِينَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ ٢٠ مِنَ ٱللَّهِ ذِي ٱلْمَعَادِجِ ۚ إِنَّ ٱتَّعَرُّحُ ٱلْمَلَكَيْكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِكَانَ مِقْدَارُهُ وَخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ فَأَصْبِرْصَمْرَا جَمِيلًا ﴿ وَ إِنَّهُمْ يَرُونَهُ وَبَعِيدًا ﴿ أَوْنَرَنَهُ قَرِيبًا ۚ ٧ ۚ يُومْ تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَالْمُهُ لِ أُوتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْحِهِن (١) وَلَا يَسْئُلُ جَمِيدُ حَمِيحًا (١)

أقفال الدعاء والمحدد لتحققول

1/2 (E) (E)

فَلآ أُفْدِهُ بِرَبِّ لَلْشَرْقِ وَٱلْمُعَرَّبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ الْ الْعَكِرَّانَ شُدِّلَ خَيْرَامِنَهُمْ وَمَا يَعَنُّ بِمَسْمُوفِسِ ﴿ إِنَّ ﴾ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلْقُواْ يُوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ إِنَّ إِيَّوْمَ يَغُرُجُونَ مِنَا لَأَحْدَاثِ سِرَاعًا كَأُنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ الله خَشِعَةً أَبْصَنُرُهُمْ مَرَّهُ مَقَّهُمْ ذِلَهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُوالْمُوعَدُونَ اللهُ

#### Sty Style

إِنَّا أَرْسُبُ نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۚ أَنَّ أَنذِ رْقَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ١٠ قَالَ يَفَوْمِ إِنِّي لَكُرْ نَذِيرٌ مُّينُّ ١٠ أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَاُتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ٧٠ يَغَفِرْلَكُمْ مِن ذُنُوبِكُرٌ وَيُؤَخِّـرَكُمُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّىٰ إِنَّ أَجَلَ ٱللهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤْخَرُ لَوْكُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللهِ عَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قُوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا اللَّهِ عَنْمُ يَزِدْ هُرُ دُعَآءِيّ إِلَّا فِرَارًا اللَّهِ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُو تُهُمِّ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَلِيعَهُمْ فِي ءَاذَا نِهِمْ وَٱسْتَغْشُواْ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْيَكْبَارًا ٧ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ٥ ثُمَّ إِنِّ أَعْلَنتُ لَهُمُ وَأَسْرَرْتُ هُمُ إِسْرَارًا ﴿ ۚ ۚ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْرَ<del>بَّكُمْ</del> إِنَّهُكَاكَ غَفَّارًا ﴿

بُصَّرُو نَهُمْ يُودُ ٱلْمُجْرِمُ لُو يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يُومِينِ بِبَنِيهِ ١ وَصَحْجَبَيْهِ ۦ وَأَخِيهِ ۚ إِنَّ ۗ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُتُويهِ ۚ ٣٧ ۗ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًاثُمَّ يُنجِيهِ ٤ كُلِّإِنَّهَا لَظَى ١٠ نَزَّاعَةُ لِلشُّوى ١١ نَدَّعُو مَنْ أَدْبِرُ وَتُولُكُ ٧٧ وَجَمَعَ فَأُوَّعَىٰ ١٨ ﴿ فِي إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ أُوعًا الله إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّجَزُوعَا ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا اللَّهِ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ اللَّهِ اللَّهِ مِن هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ " وَاللَّهِ مِن اللَّهِ مَ أَمْوَ لِمِيمْ حَقَّ مَّعْلُومٌ ﴿ أَنَّ لِلسَّمَا إِلِي وَٱلْمَعْرُومِ ﴿ أَنَّ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بيَّوْمِ ٱلدِّينِ (٢٦ وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهم مُّشْفِقُونَ (٢٧) إِنَّ عَذَابَ رَبِهِمْ عَيْرُ مَأْمُونِ اللَّ وَٱلَّذِينَ هُوَ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ١٠ إِلَّاعَلَى أَزْوَجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتَ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ ﴿ فَإِ ٱبْغَيْ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأَوْلَيْبِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ إِنَّ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَنَهُمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ الله والذِّينَ هُم يِشْهَدَ بَهِم قَايِمُونَ الله وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَا يَهِمْ يُحَافِظُونَ وُلَيِّكَ فِي جَنَّتِ مُّكُرِّمُونَ (٣٠) فَمَ لِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ اللَّهُ عَنِ ٱلْبِيدِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ٧٧ ٱليَظْمَعُ كُلَّ ٱمْرِي مِّنَّهُمَّ أَنْ يُدْخُلُجُنَّةً نَعِيمِ ٣٨ كُلَّا إِنَّا صَفَّنَهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ

ه أشمال المتعادي للبسناد التمعفول

🛎 سفانُ البه عر رجل افعال الباد عر وجر

ليُحِلُوُ الذِينَ

بِنْ إِللَّهِ الْأَمْرُ الرِّحِيمِ

قُلُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّ مِنَ ٱلِّحِنِّ فَقَالُوٓ أَإِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبَا الْ يَهْدِي إِلَى ٱلرُّشْدِ فَامَنَا بِهِ ۚ وَلَن نَشْرِكَ بِرَيْنَا أَحَدًا ( ) وَأَنَّهُۥتَعَلَىٰجَدُّ رَبِّنَاهَا تَعِدُصَاحِبَةً وَلَاوَلُدًا ﴿ ۖ وَأَنَّهُۥكَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَاعَكِي أَنَّهِ شَطَطًا (٤٠٠) وَأَنَّاظَنَنَّا أَن لِّن نَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى اللهِ كَذِبَا ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِينَ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿ وَأَنَّهُمْ ظَنُواْ كَمَاظَنَنُمُ أَن لَن يَبَعتَ ٱللَّهُ أَحَدًا ٧٪ وَأَنَّا لَمُسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدَّنَكُهَا مُلِتَّتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ٥ وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَ مَقَاعِدَ لِلسَّمْعَ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْأَنَ يَعِيدُ لَدُوشِهَا بَا رَصَدُا اللَّهِ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أَرِيدُ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَكًا اللَّ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّلِيحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكٌ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ١١٠ وَأَنَّاظَنَنَّا أَنْ لَن يَعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ، هَرَبًا ﴿ ثَالُ وَأَنَّا لَمَا سَمِعَنَا ٱلْهُدَى ءَامَنَّ بِهِيَّ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِهِ، فَلَا يَخَافُ بَغْسًا وَلَا رَهَفَا اللَّا

أفدال الدعاء والسندة للمعدول
سجاء ومعات والمال منبة

ه صفات بنه غر وحل ۱۰ فقال بنه نم احل

# أمناه الله بالمعلى # اسماء الله الشيدة

رُّ سِلِ ٱلسَّمَآةَ عَلَيْكُمْ مِنْدُرَارًا اللهُ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُولِ وَيَنِينَ وَيَحْسَ لْكُرْجَنَنتِ وَيَجْعَل لَكُرْ أَتَهَا لَا اللَّهُ مَا لَكُرْ لَامْرَجُونَ بِلَّهِ وَقَارًا اللَّهُ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوارًا (1) أَلَرْ تَرُوا كَيْفَ حَنَى ٱللهُ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَافًا ١٠٠ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ بُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسُ سِرَاجًا ١٠٠ وَٱللَّهُ أَنْبُتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا اللَّهِ أَنْمُ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِحُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿ إِنَّ وَأَلَّتُهُ جَعَلَ لَكُوا لَأَرْضَ بِسَاطًا اللَّهُ لِتَسْلُكُواْمِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿ قَالَ نُوحُ كُبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّهُ يَزِدْهُ مَالُهُۥوَوَلَدُهُۥ إِلَّاخَسَارًا ۞ وَمَكَّرُواْ مَكَّرًاكُبَّارًا ۞ وَقَالُواْ لَا نُذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا شُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسِّرًا ﴿ إِنَّ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّاصَلَا ﴿ اللَّهِ اللَّ مِّمَّا خَطِيَتَ إِنهِمْ أُغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ فَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ هُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنْصَارًا ١٠٠ وَقَالَ نُوحُ رَّبِّ لَائْدُرْعَكَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ دَيَارًا ٣٠ إِنَّكَ إِن نَذَرُهُمُ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ ثُنَّ أُرِّبَ آغْفِرُ لِي وَلُوْلِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتَى مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَائْزِدِ ٱلظَّلِامِينَ إِلَّالْبَازًا

> ه أهال أدعاء والنساء المعفول عامرة مساورة ماسات والمارة مساورة

محدث ثبه سروحل
اهمال اثنه عروجل

اسمام آلباد بالحصي
اسمام بالدرائة بالأحداث

CLT WING

يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ ﴾ فَيُرَالَيْلَ إِلَّاقِلِيلًا ۞ نِصْفَهُۥ أَوِانقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا اللهُ الْوَزِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَ ان تَرْتِيلًا اللهُ إِنَّا سَمْفِي عَلَيْتُ قَوْلُا ثَقِيلًا ۞ إِنَّا شِنَّهَ ٱلَّتِي هِيَ أَشَدُّ وَطَعًا وَأَقْوَمُ قِيلًا ۞ إِنَّالَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحَاطُوبِلَا ٧٧ وَٱذْكُر اَسْمَ رَ<mark>بْكَ</mark> وَنَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۗ ﴾ <mark>رَّبُّ ٱلْمُشْرِفِ وَٱلْغَرِبِ لَآ إِلَهَ إِلَاهُوَ فَٱغَٰخِذْهُ وَكِيلًا ۞ وَٱصْبر</mark>َ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهۡجُرَهُمۡ هَجُرًاجِيلًا ﴿ وَذَرِّنِ وَٱلۡكُكَّذِبِينَ أُولِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهَلَّهُمْ قَلِيلًا ﴿ إِنَّالَدَيْنَا أَنَّكَا لَا وَجَحِيهُمَا ﴿ السَّالَا لَك وَطَعَامًا دَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا اللَّا يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ أَلِجُبَالُ كِيْبِيا مَّهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَنَ إِلْيَكُو رَسُولًا شُنِهِ ـ اللَّهِ اللَّ عَلَيْكُمْ كُمَّ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا اللَّهِ فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَدُنَهُ أَخَذًا وَسِيلًا (١٦) فَكَيْفَ تَنَفُّونَ إِن كُفَرَّتُمْ يُومًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ٧٣ ٱلسَّمَآءُمُنفَطِرٌ لِهِ ] كَانَ وَعَدُّهُ مَفْعُولًا ١٠ كَ أَوْفَكُنْ شَأَءَ أَتَّخِذُ الَّيْ رَبِّهِ عِسُهِ

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسَلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْفَنسِطُونَّ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰكِكَ تُحرَّوْأُرْشُدُا ﴿ وَأَمَّا ٱلْقَلْسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿ ١٠ وَأَلَّوِ ٱسۡتَقَامُواْعَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْفَيْنَهُم مَّآةً عَٰذَقَالَ ۖ لِلْفَيْنَاهُم فِيةً وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ ، يَسَلُّكُمُّهُ عَذَابًا صَعَدًا ٧٣ وَأَنَّ الْمَسْنِجِدَ لِنَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا اللَّا وَأَنَّهُ مِلْمَا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا ﴿ إِنَّا قُلْ إِنَّمَا ٱذْعُواْ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ الْحَدَّانِ أَثُلُ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُوْضَرًّا وَلَارَشَدًا ١٠٠ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرُنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنْ أَجِدُمِن دُونِهِ ؞ مُلْتَحَدًّا ﴿ ﴾ إِلَّا بِلَغَا مِّنَ أُمَّةٍ وَرِسَالَتِهِ ۚ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجُهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿ إِنَّ كَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فُسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَـدَدًا ﴿ أَلَّا عَلَهُ إِنَّ أَدْرِي ۖ أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجِعَلُ لَهُ، رَبِّيَّ أَمَدًا ١٠٠٠ عَلِيمُ ٱلْغَيْبِ فَلا يُطهِرْ عَلَىٰ غَيْبِهِ ٤ أَحَدًا ٣٠ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُۥ لَكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيِّهِ وَمِنْ خَلَّفِهِ - رَصَدُا (٧٧) لِيعَلَمَ أَن قَدَّ أَبْلُغُوا بِسَلَنَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿ أَنَّ

إِنَّهُ، فَكُرْ وَقَدَّرُ (١٨) فَقُيْلَ كَيْفَ قَدَّرُ (١١) ثُمَّ فَيْلَ كِيْفَ قَدَّرَ (١٠) ثُمَّ نظ (١٦) ثُمُّ عَبْسَ وَبِسَرَ ١٦) ثُمَّ أَدْبَرُواَسْتَكُبَرُ ١٣) فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَاسِتُحُ يُؤْمُرُ كَا إِنْ هَذَا إِلَّا قُولُ ٱلْبَشَرِ (٤٠) سَأَصْبِ وسَقَرَ آلَ وَمَا أَدَّرَنكَ مَاسَقُرُ ٧٦) لَانْبَقِي وَلَائِذَرُ ١٠) لُوَاحَةً لِلْبَشِرِ ١١) عَلَيْهَا يَسْعَةَ عَشَهُ ﴿٣﴾ وَمَاجَعَتْ أَصْحَلَبُ لَنَّادِ إِلَّا مَلَيْكُةٌ وَمَاجَعَتْ عِذَتُهُمْ إِلَّافِتْ: لِلَّذِينَّ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَابَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ، مَنُو إِينَا وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلَيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُومِهم مَرَضُ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذًا مَرَدُ اللَّهُ مَهٰذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُصِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاهُ وَيَهْدِي مَن يَثَةَ ۚ وَمَا يَعَلَوُ جُنُودَ رَبِّكِ إِلَّا هُوَّ وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَر (٣٠٠) كَلَّا وَٱلْقَمَرِ ٢٣ وَٱلَّيْلِ إِذْ أَدْبَرُ ٢٣ وَٱلصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ٢٠ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبُرِ ٥٠ أَنَذِيرًا لِلْبَشَرِ ٢٦ لِمَن شَآءَ مِنكُرُ أَن يُنْقَدُّمُ أَوْ يَنَأَخُرُ ٢٧ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُ رَهِينَةُ (٣٠) إِ لَا أَصْحَبَ ٱلْيَهِينِ (٣٠) في جَنَّنتِ يَسَاءَ لُونَ (٤٠) عَنَ ٱلْمُجْرِمِينَ ٤٠) مَاسَلَكَ كُرْفِي سَفَرَ (٤٠) فَالُواْلُرَنْكُمِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ٣ وَلَوْ نَكُ نُطِّعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ۞ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَابِضِينَ ﴿ فِنَ ۗ وَكُنَا ثُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهِ مَنَّى أَمَنَنَا ٱلْمِقِينُ ﴿ كَ

الراليان العالى

﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَعَدُأَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَى ٱلَّتِلِ وَنِصْفَهُ، وَثُلُثُهُ، وَطَآيِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ و**َٱسَّهُ** يُقَدِّرُ ٱلْيُّلُ وَٱلنَّهَارِّعَلِمَ أَن لَن تُحْصُوهُ هَنَا بَ رُّوْفَاقْرَءُواْ مَا يَيْسَرَ مِنَ الْقُرْءَ انْعَلِم أَنْ سَيَكُونُ مِنكُمْ مِّرْضَىٰ الْمُوْفَاقْرَءُواْ مَا يَيْسَرَ مِنَ الْقُرْءَ انْعَلِم أَنْ سَيَكُونُ مِنكُمْ مِّرْضَىٰ وَءَاخُرُونَ يَصْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَاخُرُونَ نَقَيْلُونَ فِي سَبِيلَ لِللَّهِ فَأَقَرَءُواْ مَا تَسَيَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْهَ وَٱقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَاْوَمَا نُفَدِّمُواْ لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْخَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَاللَّهِ هُوَخَيْرًا وَأَعْظَمُ أَجْرَاوَاسْتَعْفِرُوا نَدَّإِنَّاللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠

#### ٢

فَإِذَانُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ﴿ ۚ ۚ فَذَٰ لِكَ يَوْمَبِذِيوَمُّ عَسِيرٌ ﴿ ۗ عَلَى أَ غَيْرُيكِيرِ 🕦 ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيدًا مَّمْدُودًا إِنَّ أُوبَيْنِ شُهُودًا (١٠) وَمَهَّدتُ لُهُ رَمَّهِ عِدَّا ١٥) كُلْأَلْتُهُ كَانَ لِأَنْكِنَاعِنَا عَنْكُوا (١١) سَأَرُهُ فَهُ وَصِعُودً

ه أفتال ألدعاء والبيناد المعفول جاسماء وصفات والعال منط

فَمَانَفَعُهُمْ شَفَعَهُ ٱلشَّفِعِينَ أَنَّ فَمَا لَكُمْ عَنِ ٱلتَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ الْأَنْفَعُهُمْ عَنِ ٱلتَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ الْأَنْفَا فَكُمْ عَنِ ٱلتَّذَكِرَةَ إِنَّ كُلُّ بُلُيْرِيدُ كُلُّ ٱلْمَرِي مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُشَرَةً اللَّيْ كَلَّ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ

#### ٤

بِسُ اللَّهِ الرَّحْمُ الرَّحِيدِ

أشال البناء والسندة للمعفول
سنداء وسنداه و تعال سندة

معات البه عر وجل
عمال البه عر وحن

أسماء أماه بحسم
اسماء ألله القيدة

كُلّابَلْ يَحْبُونَ ٱلْعَاجِلَةُ الْ وَوُجُوهُ وَمُومِيْدِ بَاسِرَةً الْ وَجُوهُ وَمُومُ يَوْمَينِ فَاضِرَهُ الْ اللّهَ وَاللّهَ اللّهِ وَاللّهُ و

#### ميخافؤ الاستثلا

بشر التَّعَالِهُ عَلَيْ الرَّحِي

هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنْسُنِ حِينُ مِن ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْتًا مَّلْكُورًا اللهُ اللهُ يَكُن شَيْتًا مَّلْكُورًا اللهُ الْأَحْلَقَ ٱلْإِنْسُنَ مِن تُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ بَبْتَلِيهِ فَحَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اللهِ اللهُ السَّيِيلَ إِمّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورً اللهُ بَصِيرًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَسَعِيرًا اللهُ إِنَّا الْمَاسُلُا وَأَعْلَلُا وَسَعِيرًا اللهُ إِنَّا الْمَاسُولُا وَأَعْلَلُا وَسَعِيرًا اللهُ إِنَّا اللهُ اللهُ وَسَعِيرًا اللهُ إِنَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَسَعِيرًا اللهُ إِنَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَسَعِيرًا اللهُ الل

أفعال الدعاءوالمستد المعفول
المساد وسعات والعراء مستدة

معام لبة تحسن
اسماء الله الشيدل

الرافاقالعان

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَأَسْجُدْ لَهُ, وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طُويلًا ۗ إِنَّ هَنَوُلآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمَا تَقِيلًا ٧٣٠ ثَغَنُ حَلَقْنَهُمْ وَشَدَدْنَا أَشْرَهُمْ وَإِذَا سِتَنَا بَدُّلْنَا أَمَّنْكُهُمْ تَبْدِيلًا اللهُ إِنَّ هَلَدِهِ عَدُّكُرَةٌ فَمَن شَآءَ أَتَّخَذَ إِلَى رَبِعِ ، سَبِيلًا [1] وَمَانَسُنَآ أُوذَ إِلَّا أَن يَسَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا "نَّيَّ يُدْحِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ ءَوَ الظَّلِلِمِينَ عَدَ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا اللَّهِ

#### CATALLIAN STA

وَٱلْمُرْسَلَنتِ عُرْفًا ۚ إِنَّ اَفَٱلْعَصِفَتِ عَصَّفًا ۚ إِنَّ وَٱلنَّشِرَتِ نَشَرًا ۗ ۗ \* فَٱلْفَرْقَتِ فَرُقًا ﴿ ۚ فَٱلْمُلْقِينَتِ ذِكْرًا ﴿ فَأَفْذُوا أَوْمُذُوا ﴿ } إِنَّمَا تُوعَدُّونَ لُوَاقِعٌ ٧ فَإِدَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتَ ۞ وَإِذَا ٱلسَّمَآ هُ فُرِجَتَّ الَ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتُ ﴿ أَ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أَفِّنَتَ ﴿ إِنَّ الْأَيِّ يَوْمِ أَجِلَتْ اللَّهُ إِلَيْوُمِ ٱلْفَصِّلِ اللَّهِ وَمَا أَدْرَنكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصِّيلِ اللَّهِ وَيَلَّ يَوْمِيا لِلْمُكَذِّبِينَ (فَ) أَلَوْنُهُ بِكِ ٱلْأُولِينَ (اللهُ مُمَّ نُشِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ اللهُ كُذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ١٠٠ وَيُلُّ يُومَهِذٍ لِيَّمُكُذِّ بِينَ ١٠

عَيْنَايَشْرَبْ بِمَاعِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا آلَ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيُحَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرَّهُ, مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَمَتِمَاوَأَسِيرًا ١٠ إِنَّمَانُطُعِمُكُمْ لِوَجِهِ أَللَّهِ لَا نُرِيدُمِنكُوجُرَاءَ وَلَاشُكُورًا اللهُ إِنَّا نَغَافُ مِن رَّبِّهَا يُومَّ عَبُوسًا قَنْطَرِيرًا اللَّهِ فَوَقَنْهُمُ ٱللَّهُ شُرَّدَ لِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَنَاهُمْ نَضَرَةً وَسُرُورًا ١١ وَجَزَعَهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وُحَرِيرًا اللهُ مُتَكِدِينَ فِهَا عَلَى ٱلْأُرْآمِكِ لَا يَرُوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَ رِرًا اللهُ وَدَانِيَةً عَلَيْهُمْ ظِلَالُهُ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَ انَذْلِيلًا اللَّهِ وَيُطَافُ عَلَيْهِم إِيَّانِيةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِكَانَتْ فَوَارِيرُا ﴿ فَأَ قُوارِيرًا مِن فِضَّةٍ فَدَّرُوهَا نَفُدِيرًا ﴿ إِ وَيُسْفَوْنَ فِيهَا كُأْسًا كَانَ مِنَ اجُهَا زَنِجَبِيلًا ٧٧ عَيْنَافِيهَا تُسَكَّى سَلْسَبِيلًا 🔌 🕸 وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُعَلَّدُونِ إِدَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوا مَنشُورًا ال وَإِذَارَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيهَا وَمُلَّكُا كِيدًا اللَّهِ عَلِيهُمْ بِيَابُ سُنْدُسٍ خُفَرُ وَإِسْتَبْرَقُ وَخُلُوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَفَعَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿١١ ۗ إِنَّ هَنْدَاكَانَ لَكُرْ جَزَّاءً وَكَانَ سَعَيْكُمْ مَّشَّكُورًا ١١ ﴾ إِنَّا يَحْنُ نَرَلُنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَيزِيلًا ﴿ إِنَّ فَأَصْبِرُ لِيُحْكِرِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعَ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكُفُورًا ١٠٠٠ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأُصِيلًا ٥٠٠

ٱلرَّعَمُّ قَكَّرَ مِن مَّآوِمَهِ مِن الْ الْعَحَمَلْ مُن فَوَارِمَّكِ مِن مَّآوِمَهِ مِن اللَّالِكَ فَدَرٍ مَّعَلُومِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُن لَقَندِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَيِدِ لِّلْمُكَدِّبِينَ ﴿ ١٠ أَلْمُ بَعَدُ الْأَرْضَ كِفَانًا ﴿ الْحَيْلَةَ وَأَمْوَنَا ﴿ اللَّهِ الْوَحَعَلْنَا فِيهَا رَوَسِي شَلْمِ خَنْتِ وَأَسْفَيْنَكُمْ مَّاءً فُرَاتًا ﴿ وَيَلَّ يُومَ بِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ ﴿ اللَّهِ مَا مُ ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَىٰ مَاكُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ١٠ اَنطَلِقُوٓ أَ إِلَى ظِلِّ ذِي تُلَاثِ شُعَبِ أَن لَاظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهِبِ (أَن إِنَّهَا تَرْمي بِشَكرٍ كَٱلْقَصْرِ ٣٠ كَأَنَّهُ مِمَالَتُ صُفُرٌ ٣٠ وَلَيْ يَوْمَ بِذِلِّكُ كُذِينِ ١٠٠ هَذَ ايُومُ لَا يَنطِقُونَ ١٠ وَلا يُؤُذَّنُّ لَكُمْ فَيَعْلَذِ رُونَ ١٠ وَيُلُّ يُومَيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ٣٧ هَذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ مَعْنَكُمْ وَٱلْأُولِينَ ﴿ ٢٠ فَإِن كَانَ لَكُوكَيْدٌ فَكِيدُونِ ٣٦ ۖ وَيُلِّ وَمِيدِ لِلْمُكَذِّينِ ﴿ ۚ إِنَّ ٱلْمُنَّفِينَ فِ ظِلَالِ وَعُيُّونِ ﴿ اَ ۗ وَفَوَكِهُ مِمَّايَشَّتَهُونَ ﴿ اَ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَتُا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَا إِنَّا كُذَٰ لِكَ بَحْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ ا وَلَلْ يُومِيذٍ لِلْمُكُذِّبِينَ ١٠ كُلُوا وَتَمَنَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ ١٠ وَيْلُ يَوْمَهِدٍ

### ١

عَمَّ يَسَاءَ لُونَ ١٤ عَي ٱلنَّهَ إِلْمُعَلِيمِ ٢ ٱلَّذِي هُرَفِيهِ تَحَلِّفُونَ ٢ كُلَّاسَيْعَلَمُونَ ۗ إِنَّ كُلَّاسَيَعَلَمُونَ ۗ أَنَّ أَلَمْ تَعْمَلِ ٱلْأَرْضُ مِهَادًا ﴿ } وَٱلْجِيَالُ أَوْتَادًا ٧ ) وصفَّكُمْ أَزُوجًا ﴿ أَوْجَابُ أَوْجَابُ نَوْمَكُمْ سُبَالُا (١) وَحَعَمَا ٱلَّيْلُ لِبَاسًا (١٠) وَجَعَلْنَا النَّهَارِمُعَاشًا (١١) وَسَنَى فَوْقَكُمْ سَبْعًاشِدَادُا إِنَّ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَمَاجًا (١٧) وَأَنزَلْنَ مِنَ ٱلْمُعْصِرَ تِمَاءَ ثَعِّاجًا اللهِ المُحْرِجَ بِهِ عَجَبًا وَنَبَاتُهُ اللهِ وَجَنَّتٍ ٱلْفَافَالِينَ إِنَّ يَوْمَٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنَتَا لَا أَيُومَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفُواجًا إِلا ﴾ وَفُيْحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتَ أَبُوابًا إِلَا ﴾ وَسُيِّرتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ﴿ ﴾ إِنَّ جَهَنَّهُ كَانَتْ مِنْ صَادًا ﴿ ٢ ۗ ٱلْطَيْغِينَ مَتَابًا ﴿ الَّهِيثِينَ فِيهَآ أَحْقَابًا ﴿ ٢٣ ۖ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرَّدُاوَلَاشُرَابًا اللهِ إِلَّهُ عَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿ اللَّهِ مَا إِنَّهُمْ كَانُواْ اللَّهِ إِنَّهُمْ كَانُواْ لَايَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ ۚ ۚ وَكُذَّبُواْ بِعَايِلِينَ كِذَابًا ﴿ إِنَّ ۗ وَكُلُّ شَيٍّ عِ المُكِتَبَالِ ١٦ كُفُرُوقُواْ فَلَن مَر يدكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿ ]

لِلَّمُكُذِّبِينَ ١٠٠٠) وَإِذَاقِيلَ لَمُمُ ٱرَّكُعُواْ لَا يَرَكُعُونَ ١٠٠ وَيْلُ

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (١٦) حَدَآبِقَ وأَعْنَبًا (٢٦) وَكُواعِبَ أَزْ أَبَا (٢٦) وَكُأْسَا دِهَافًا ﴿ ٢٤ ۖ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَا بَا ٢٠ ﴾ جَزَآءَ مِن زَّتَكَ عَطَآةً حِسَابًا ﴿ أَنَّ ﴾ زُبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرِّحْنَ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَبًا لِيَّ لَيُومَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيِّكَةُ صَفًا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ ۚ ذِنَلُهُ ٱلرِّحْنَنُ وَقَالَ صَوَابًا ۚ (٣٠ ۖ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُٱلْحَقُّ فَكُنَ شَآءَٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ، مَنَابًا ﴿ ثُنَّ إِنَّا أَنْذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُمَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَبُّا كَ

#### ينون التانات

وَالنَّزعَنتِ غَرْقًا ١٠٠ وَٱلنَّنشِطَنتِ نَشْطًا ١٠٠ وَٱلسَّنبِحَنتِ سَبْحُ ٣ ﴿ فَالْسَنْفَةِ سَبُقَالَ ﴾ فَالْمُدِّرَاتِ أَمْلَ إِنَّ أَوْمَرَّجُفُ آ رُ اللَّهُ مُهَاٱلرَّادِفَةُ ﴿ فَأُوكُ يَوْمَهِذِواجِفَةً ﴿ أَبْصَكُرُهَا خَيْتِعَةً ﴿ ۚ } يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ﴿ ۖ أَاءِ ذَا كُنَّ عِطُنُمَا نَيْخُرَةً ﴿ إِنَّ قَالُواْتِلُكَ إِذَا كُرَّةٌ حَاسِرَةٌ ۗ ١١ ۖ فَإِنَّا هِي زَجْرَةً ۗ وَحِدةً ١٣ قُواذًا هُمِ السَّاهِ وَ ١١ هُلَ أَنْنُكُ حَدِيثُ مُوسَى ١٥

إِذْ نَادَىهُ رَبِّهُ بِالْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُلُوى ﴿ اللَّهِ الْمُصْبِ إِلَىٰ فِرْعُونَ إِنَّهُ وَطَعَى ﴿ ال فَقُلْ هَلِ لَكَ إِلَىٰٓ أَنْ تَزَكَىٰ ١٨ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِكَ فَنَخْشَىٰ ١٦ ﴾ فأربلهُ ٱلْآيِمُ ٱلْكُثِرِيٰ ﴿ أَفَكَذَّ بِوَعَصَىٰ ﴿ اللَّهُمَّ أَدْبِرِيسْعَىٰ ﴿ الْفَحَشِّمِ فَنَادَىٰ ٣ كَفَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعَلَىٰ ١ وَأَنْ وَأَلُو لَيْ اللَّهِ وَاللَّهُ لَكَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَيَّ (٣) إِنَّافِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَغْشَىٰ ٢٦ ۖ ءَأَنتُمُ أَشَدُّ خُلُقًا أَمِر ٱلسَّمَاءُ سَهَا (٧٦٧) وَفَعَ سَمَّكُهَا فَسَوَّ مِهَا ١٩٠٧) وَأَغَطَشَ لِيَلَهَا وَأَخْرَحَ ضُعَهَا ١٠٠٠ وَٱلْأَرْضَ بَعْدُ ذَالِكَ دَحَنْهَا آنَ الْخَرَجَ مِنْهَا مَآءَهَ وَمَرْعَنْهَا آنَ وَٱلْجِبَالُ أَرْسَنُهَا "؟"} مَنْكُ لَكُرُ وَلاَنْعَلِيكُرُ """ َ فَإِذَا جَآءَتِٱ لَطَّأَمَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ وَأَنْ إِنَّ ﴾ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ مَاسَعَىٰ ﴿ وَبُرِزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَنْ رَى إِنَّ كَفَأَمَا مَن طَعَىٰ ٣٧ وَءَاتُرَأَ لَحَيْوَةَ ٱلدَّنِيا ٢٦ فَإِنَّ ٱلْحَجِيمِ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ٢٦ وَأَمَّامَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ، وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمُوكَىٰ كَ ۚ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأُوكَ ۚ كَا يُسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا اً كَيْ فِيمَ أَنْتَ مِن ذِكْرَ فَهَا "اللَّهِ إِلَى رَبِّكَ مُنْكُمِنَهُمْ اللَّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِذُ رُ مَن يُخْشَنْهَا إِنَّ كَانَّهُمْ يَوْمَ بَرُونَهَا لَمُ يِلْبَثُواْ إِلَّا عَشِيلَةً أَوْضَعُها [ا المولة عليس

ه ممان الله عروجل افعال الله عروجن

ألفال المعاد والمسدة المقفول

عَسَى وَقُولَى ١٠٠ أَنْ جَاءُهُ ٱلْأَعْمَىٰ (٦) وَمَايِدُ رَبِكَ لَعَلَّهُ وَسَرِّيَ إِنَّ ٱلْوَ يَذُكُو فَنْنَفَعُكُ ٱلذِّكُرِيِّ لِي أَمَّامُنِ ٱسْتَغْنَىٰ (٥) فَأَنْتَ لَهُ، تَصَدَّىٰ ﴿ يَ وَمَاعَلَيْكَ أَلَّا مِرَّكَى ٧ وَأَمَّامَن جَاءَكَ يَسْعَى ١ ﴾ وَهُو يَخْشَى ١ كَالْتَ عَنْهُ لَلْهَيْ إِنَّ كُلِّ إِنَّهَا لَذَكُرَةُ إِنَّ فَمَنْ شَآءَ ذَكُرُهُ لِن فِي صُحُمِ فُكُرِّمَةِ ١٣ مِّرُوعةِ مُطَّهِّرةً إِنَّا بِأَيْدِي سَفَرةٍ ١٠ كُرَامِ بِرَوَّ ١٦ قَبْلَ لِإِنْسُرُ مَا الفروة (٧٧) مِنْ أَيّ شَيّ عِضْقَهُ الله مِنْ طَفَةٍ صَقَهُ وَقَدْرُهُ (١٩) أَنْ السّبيل يسّرهُ إِنَّ اثْمُمَّ مُا مُهُ وَفَرَهُ إِنَّ اثْمُمَّ إِذَاتَ ءَ سَرَهُ إِنَّ أَكُلَّالُهُ يَقْضِ مَا مُرِدُ السَّ فَلِنظُرِ الْإِنسَلُ إِلَى طَعَامِهِ السَّا أَنَّا صَدْ الْمَاءَ صَبِّ ٥٠) ثُمُّ شَفَقَدا ٱلأَرْضَ سَقًا ﴿ وَالبَنَهُ فِيهَا حَبًّا ٧٧ وَعِنْبَا وَقَضْلًا ١٠٠ وَزَيْتُونًا وَغَلَا إِنَّ وَحَدَابِقَ غُلْبًا إِنَّ وَفَلِكِهَةً وَأَبَّا لِنَّ مَنْعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَلِيكُمْ "" فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّآخَةُ "" كَيْوَمَ يَفَرُّ لُرَّءُمِنْ أَخِيهِ "" وَأَمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿ وَ٣ُ وَصَاحِنَهِ وَ بَبِيهِ ﴿ ٣ ۚ إِلَكُنِّي ٱمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَبِدٍ شَأَنُّ يُعْنِيهِ (٧٧) وُجُوهُ يُومَهِ لِمُسْفِرةً (٢٨) ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرةٌ (٢٧) وَجُوهُ وْمَيدِعَلَيْهِ عَيْرَةً إِنَّ الرَّهُ عَلَمُ اللَّهِ إِنَّ الْوَلْيَكَ هُمُ ٱلْكُفَرَةُ الْفَجْرَةُ (ا

# XXIII 574

إِذَا ٱلشَّمْسُ كُورَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱنكَدَرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلَّهِبَالُ سُيِّرَتُ اللَّوَا ٱلْعِشَارُ عُطِّسَتُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَ شُكْتِرَتُ فَ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجَرَتُ ﴿ يَ أَوَ إِذَا ٱلنَّفُوسُ رُوِّجَتَ ٧ وَإِذَا ٱلْمُوَّهُ, دَهُ شُهِلَتْ ( ) بِأَيِّ ذَنْبِ قُئِلَتْ ( ) وَإِذَا الصُّعُفُ نُشِرَتْ (٤) وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ كُيْسُطَتْ (١١) وَإِذَا أَجْيَعِيمُ سُعِرَتْ (١١) وَإِذَا أَجْعَةُ أَزْلِفَتْ اللَّهُ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ اللَّهُ فَلَا أَفْهِمُ بِٱلْخُنْسِ اللَّهِ اللَّ ٱلْجُوَارِ ٱلْكُنْسِ (أَنَّ وَٱلْيَلِ إِذَاعَسَعَسَ (٧) وَٱلصَّيْحِ إِذَانَنَفَسَ (١٠) إِنَّهُ ۥلَقَوَّلُ رَسُولِكُرِهِ ﴿ ١٠ ۗ نِي قَوَّةٍ عِندَذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينِ ﴿ ٢٠ ۗ ثُطَاعِ أَمَّ أَمِينِ ١٠٠ وَمَاصَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ١٠٠ وَلَقَدْ رَءَاهُ بِٱلْأَفْقِ ٱلْمُبِينِ (٢٠) وَمَا هُوعَلَى لَغَيْبِ بِضَنِينِ (١٠) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَنِ رَجِيهِ (١٠) فَأَتِّنَ نَذَّهَبُونَ ﴿ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكِّرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿ ١٧ ۖ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمُ اللَّهِ وَمَاتَشَآءُ وَنَ إِلَّا أَن يَسَآءُ أَللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ (٢٠)

WENT SA

إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنفَطَرَتْ ( ) وَإِذَا ٱلْكُواكِبُ ٱنتُرَتْ ( ) وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِرَتُ ﴿ مَ اللَّهُ مُورُ بُغِيْرَتُ ﴿ عَلِمَتَ نَفْشُ مَّا قَلَّامَتُ وَأَخَّرَتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَاغَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ اللَّهُ ٱلَّذِي خَفَكَ فَسَوَّنْكَ فَعَدَلُكَ \ \ اللهِ أَي صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّنَكَ (^) كُلَّا بَلُّ تُكَذِّبُونَ بِأَلَدِينِ (١) وَإِنَّ عَلَيْتُكُمْ لَحَنفِظِينَ ﴿ كُوامًا كُنبِينَ ﴿ ۚ يُعَلَّمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۗ إِنَّ ٱلْأَتْرَارِ لَفِي نَعِيمٍ ﴿ ۗ وَإِنَّا ٱلْفُجَّارِلَفِي يَجِيعِ اللهِ يَصْلُونَهَا يَوْمَ ٱلدِينِ ١٥٠ وَمَاهُمْ عَنْهَا بِعَالَبِينَ ال وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهُمُ مَا أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ (١١) يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَيْتًا وَٱلْأَمْرُيَوْمَهِ لِيلَّهِ ١٦)

#### المُخْلِقُةُ المُخْلِقِينَ الْمُخْلِقِينَ الْمُحْلِقِينَ الْمُخْلِقِينَ الْمُحْلِقِينَ الْمُحِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِيلِي الْمُعْلِقِيلِ الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِل

لِّلْمُطْفِّفِينَ ۚ ﴾ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْعَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخَسِرُونَ ١٠ أَلَا يَظُنُّ أَوْلَيْكِ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ﴿ الْيَوْمِ عَظِيمِ ﴿ ٥ ) يُوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿

كَلَّآ إِنَّ كِنْبَ ٱلْفُجَّارِلَفِي سِيجِينِ ﴿ ۗ ۖ وَمَآأَذُرَنكَ مَاسِجِينٌ ﴿ ۗ ۗ كِنَنْبُ مَرَقُومٌ ﴿ وَيَلُّ يَوْمِيدٍ لِلْمُكَدِّبِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ١٠ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ ٤ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَشِيمٍ ١ إِذَا نُنْا يَاكُنُا عَالَيْهِ ابْنُنَا قَالَ أَسْطِيرُ ٱلْأُوَلِينَ ﴿ ١ كُلُابَلُ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّاكَانُوا يَكْسِبُونَ ١ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّيْهِمْ يَوْمَهِ ذِلَّ حَحُوبُونَ اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواٱلْجَحِيمِ اللَّهُمَّ إِمَّالُمُ المُعَالُ ؙۿۮؘٵڷؙڶ۫ؽػؙٮؗؾؙؠؠۦؚؾؙڴێؠۛٷ؆؆۫ۜٛٛڰڵۜڐٳڐؘڮڬٮٛٵٞڵٲؚ۫ۘڹۯٳڕڷڣۑۼؚێؾۣۑٮؘ المَا وَمَا أَدُرُنِكَ مَاعِلَيُّونَ إِنَّ كِنَكُ مَرَقُومٌ الْ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرِّوْنَ الَّ إِنَّ ٱلْأَبُرَارَلَفِي نَعِيمِ لَ عَلَى ٱلأَرَآمِكِ يَنْظُرُونَ ٣٠ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِ مِ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ (٤) يُسْفَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ (١) خِتَنْمُهُ، مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنْنَفِسُونَ الْ وَمِنَ اجْهُ، مِن تَسْنِيمٍ ﴿ كَا عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ١٠٠ وَإِذَامَرُواْ بِهِمْ يَنْغَامَرُونَ ﴿ " وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓ أَ إِلَىٰ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ ﴿ " ] وَإِذَا رَأُوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَنَؤُكُمْ إِلَى الْصَالُونُ ١٠٠٠ وَمَا أَرْسِلُوا عَلَيْهُمْ حَنفِظِينَ ﴿ ﴾ فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ ٣٠

عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَظُرُونَ ١٠٥ هَلْ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ٢٦

المنتقل

إِذَا ٱلسَّمَاءُ مُشَقَّتُ ﴿ وَأَذِنَتِ لِيُّهَاوِحُقَّتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتَّ الله المُعَدِّمَا فِيهَا وَتَعَلَّتُ اللهُ وَأَذِنَتَ لِرَبُهَا وَحُقَّتُ الْ اللهُ اللهُ اللهُ الله ٱلْإِنسَنُ إِنَّكَكَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَكَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ۚ ۚ كَافَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِنْبُهُ. بِيَمِينِهِ، ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ ۗ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ عَسْرُورًا ١٠ وَأَمَّامَنْ أُوتِي كِنْنِهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ ١٠٠ فَسُوفَ يَدْعُواْ أَبُورًا إِنَّ وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّ إِنَّهُ كُلِّ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّا إِنَّهُ,ظُنَّ أَنلُن يَحُورَ ﴿ اللَّهُ إِنَّ رَبُّهُۥكَانَ بِهِۦبَصِيرًا ۗ فَا ۖ فَلَا ۚ فَسِمُ بِٱلشَّفَقِ اللَّهُ وَٱلَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (١٠) وَٱلْقَصَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ ١٠) لْتَرَكُبُنَّ طَبُقًا عَن طُبُقِ ١٠٠ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِ مُٱلْقُرُهُ أَنْ لَا يَسْجُدُونَ اللهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ الله وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ اللَّهِ فَيُشِرُّهُم بِعَذَابِ أَلِيدٍ (اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنبِحَنتِ لَهُمُ أَجِّرٌ غَيْرُمَمَّنُونِ ٥٠

الموتة المروح

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِٱلْبُرُوجِ ﴾ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ﴿ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (٣) فَيْلَ أَصْعَبُ ٱلْأُخَذُودِ (٤) ٱلنَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ (١) إِذْ هُرَعَيْمَ قَعُودٌ ﴿ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودُ ۗ ٧ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ ٱلَّذِي لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ١٠ إِتَّ ٱلَّذِينَ فَنَنُوا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ لَمَّ بَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْخُرِيقِ (أَ) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَمُمَّ جَنَّتُ تُعْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَنَّ ذَالِكَ ٱلْفُوْزُ ٱلْكَبِيرُ اللَّهِ إِنَّ بَطْسَ رَبْكَ لَشَدِيدٌ اللهِ إِنَّهُ، هُويَدِينُ وَيُعِيدُ اللهِ وَهُواَ لَغَفُورُ لُودُودُ إِنَّا دُوا لَعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ أَقُ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ اللَّهِ مَلَّ أَنْمُكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ

(٧٧) فِرْعَوْنَ وَتُمُودُ (١٨) بَلِي ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْفِي سِي (١٠) وَاللَّهُ مِن وَرَآبِهِم مِعِيطًا ١٠ بَلْ هُوَقُرْءَ أَنَّ عِيدٌ (١١ ) فِي لَوْجٍ مَعْفُوظٍ ١١

ينون القازق

القلاتوب

وَٱلسَّمَاءَوَٱلطَّارِقِ ۚ إِنَّ وَمَآ أَذَرَنكَ مَا لَظَارِقُ ۚ أَلنَّجُمُ الثَّاقِبُ ۚ إِنَّالُمُ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظُ ﴿ كَا فَلْمَنْظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُبِقَ ۞ خُلِقَ مِن مَّلَهِ دَافِقِ الْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلثَّرَآبِ ﴿ ۚ إِنَّهُ عَكَ رَجْعِهِ مِلْقَامِدٌ ۗ ٥ يَوْمَ بُنِي ٱلسَّرَآيِرُ ﴾ فَاللَّهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا فَاصِرِ أَنْ كَالْسَمَاءِ ذَاتِ لَرَجْعِ ال وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ ١٠٤ إِنَّهُ لِفُولٌ فَصَّلَّ ١١٦ وَمَا هُوَ بِالْفَرْلِ ١٠٠ إِنَّهُ يَكِيدُونَكِيْدًا إِنْ وَكِدُكَيْدًا إِنْ فَهِيلِ ٱلْكَفِرِينَ مَهِمَ هُذُرُونِدًا إِنْ

المنوكة الإعلى

سَيِّحِ أَسَّمُ رَبِّكِ أَلَا عَلَى ﴿ ﴾ ٱلَّذِي خُلَقَ فُسُوِّيْ ﴿ ۖ ۗ أَوَالَّذِي قَدَّرُ فَهُدَىٰ الله وَالله يَ أَحْرَ الْمُرْعَى إِنْ الْحَجْمَةُ، غُنَّاةً أُحُوى فِي السَّفَرِ عُنْ فَلا تَنسَىٰ ﴿ ﴾ إِلَّا مَاسَاءَ ٱللَّهُ إِنَّهُ رِيعَهُ ٱلْجَهُرُومَا يَخْفَىٰ ﴿ ﴾ وَلَيسَرُكُ لِلْيُسْتَرَىٰ ﴿ أَهَٰذَكُرُ إِن نَفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿ أَسَيَذَكُرُ مَن يَخْشَىٰ ﴿ اللَّهِ مَرَىٰ وَسُجَنَّتُهَا ٱلْأَشْفَى اللَّهُ لَيْهِيصَلَّى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ اللَّهُ ٓ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَعْيَىٰ ٣ كُنَّا فَلُمَّا فَلُحُ مَنْ تَزَّكُنَّ ١٠ وَذَكُرُ سُمَرِيِّهِ وَصَلَّىٰ (٥٠

بَلْ تُؤْتِيْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا (١١) وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَٱبْقَىٰ ٧٧) إِنَّ هَنذَا لَفِي ٱلصَّحُفِ ٱلْأُولَى (١٨) صُعُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ اللَّهِ

العاشكة

هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيَةِ ﴿ وَجُوا ۗ يُوْمَيِذٍ خَاشِعَةُ ﴿ كَا عَامِلَةُ نَاصِبَةٌ ﴿ تُصَلَّىٰ نَارًا حَامِيَّةً ﴿ نَا نَشْقَىٰ مِنْ عَيْنِ ءَانِيةٍ ﴿ وَا لَيْسَ لَهُمُّ طَعَامُّ إِلَّامِن صَرِيعِ ۞ لَايُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيمِن جُوعِ ﴿ لَا وُجُوهُ يُومَيِنِ نَاعِمَةً ﴿ لِسَعْيَهَا رَاضِيةٌ ﴿ فِي جَنَّةِ عَالِيَةِ ﴿ لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيةٌ ١١٠ فِيهَاعَيْنُ جَارِيَّةٌ ١١٠ فِيهَاسُرُرُ مُرْفُوعَةٌ ١١٠ وَأَكُوابُّ مَوْضُوعَةُ إِنَّ وَغَارِقُ مَصْفُوفَةٌ إِنَّ وَزَرَابِيُّ مَبْثُونَةُ ال أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلَّإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتَ ٧٧ وَإِلَى ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ١٠ وَإِلَى ٱلْجِبَالِكُيْفَ نُصِبَتْ ١٠ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿ اللَّهُ لَكُرْ إِنَّكُمَّا أَنْتَ مُذَكِّرٌ اللَّهُ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرِ ٣ ﴾ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ ٣ ﴿ فَيُعَدِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبُرُ اللَّهِ إِلَّهُ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ اللَّهِ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُم

لنب لَلنَّهِ ٱلرَّحْمِ ٱلرَّحِيدِ

وَٱلْفَجِٰرِ ۚ وَلِيَالٍ عَشْرِ ۞ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَثْرِ ۞ وَٱلْتَالِ إِذَا يَسْرِ 🕒 هَلْ فِي دُلِكَ قَسَمٌ لِّنْذِي حِجْرِ (۞ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ال إِرَمُ ذَاتِ ٱلْمِمَادِ ﴿ كُنَّ ٱلَّتِي لَمْ يُحْمَقُ مِثْلُهَا فِي ٱلَّهِ لَا لِإِنْ إِلَّا وَتُمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّحْرَ بِٱلْوَادِ اللَّهِ وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأَوْمَادِ اللَّهِ الَّذِينَ طَعُواْ فِي ٱلْبِلَندِ (١١) فَأَكْثَرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ (١١) فَصَبَّ عَلَيْهِ وَرَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ ٣ ]إِنَّ رَبُّكَ لَبِٱ لُمِرْصَادِ ١٠ فَأَمُّ ٱلْإِنْسُكُونَ إِذَا مَا ٱسْلَنَهُ رَبُّهُوهِ تَحْرِمُهُ، وَيَعْمَهُ، فَيَقُولُ رَبِّت تَحْرَمَنِ الله وَأَمَّا إِذَا مَا ٱنْكُنْهُ فَقَدْرُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَقَ أُحْسَ إِلَّا كُلَّا بَلُ لَا تُكُرِمُونَ ٱلْيَيْهِ ﴿ ١ ۗ وَلَا تَحَنَّضُّونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِين (١١) وَتَأْكُنُوكِ ٱلنُّرَاتَ أَكْلًا لَّمُّ الرَّالِ وَتُحِبُونَ ٱلْمَالَحُبَّاجَمَّانَ كُلِّا إِذَا ذُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَّكًا دَكًا اللهِ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفَّاصِفًا اللهِ وَجَاْيَءَ يَوْمَهِ فِي جَهَنَّهُ لَوْمَهِذِ يَنَذَكَّرُ ٱلَّإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَى ٣

ه آفدال الدعاء والسندة للمعمول 9 سمار وصفرت والعرار المنابة ه منقات الله عروجل «معال الله عروجل

ه اسعاد الله القيدة

يَقُولُ يَنلَيْنَنِي قَدَّمْتُ لِمَيَاتِي ﴿ فَوَمِيدِ لِلَّايُعَذِبُ عَذَابُهُۥ أَحَدُ ﴿ فَا لَا مُعَلِّمَ الْمُطَمِّينَةُ ﴿ الْمُدَّانُ الْمُطَمِّينَةُ ﴿ الْمُدَّانُ الْمُطَمِّينَةُ ﴿ الْمُرْجِعِينَ وَلَا يُوفِقُونَا قَهُۥ أَحَدُ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّ الللَّا الللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّا اللللَّل

٤

اللَّهِ الرَّحْمُ الرِّحِي

لَا أُفِّيمُ بِهَنْذَا ٱلْبَكِيهِ ( وَأَنتَ حِثُّ بَهُنذَا ٱلْبَكِيدِ فَ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ اللهُ الله أَحَدُّ إِنْ يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَا لَا لَيْدًا ﴿ أَيْحُسَبُ أَنِ لَمْ رَهُۥ أَحَدُّ ٧٧) أَلُوْ عَعَلِلَّهُ مُعَيِّنَيْنِ ﴿ وَلِسَانًا وَشَفَئَيْنِ ۚ ۚ وَهَدَيْكُهُ ٱلتَّجَدَيْنِ ﴿ فَلَا ٱقْنَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ﴿ وَمَا أَدْرِنكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ﴿ اللَّهِ مَا الْعَقَبَةُ فَكَ رَفِّيَةٍ ﴿ إِنَّ أَوْ إِطْعَنْدُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿ إِنَّ كَيْسِمَّا ذَا مَقْرَبَةٍ اللهُ اللَّهِ مِسْكِينًا ذَا مُتَرَبَّةٍ اللَّهُ ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَتُواصَوّا بِٱلصَّهْرِ وَتَوَاصَوْا بِٱلْمَرْحَمَةِ ﴿ ٧٧ ۗ أُولَئِكَ أَصَحَبُ ٱلْمِتْمَنَةِ ﴿ ١٠ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ بِتَايِلِيْنَا هُمُّ أَصْحَابُ ٱلْمُشْتَمَةِ إِنَّا عَلَيْهُمْ مَارٌ مُوَّصَدَةً الْ 63 (43)

ه أهال الدعاء والسندة المفعول « مماء وسفات والعال منصة استاده آمله الاصطل 8 مثلات آمه استام الله العربية (5 مثلا) آله

لَا يَصْلَنَهَا إِلَّا ٱلْأَشْقَى إِنَّا ٱلَّذِي كُذَّبَ وَتُولِّي (١) وَسَيْجِنَّجُ ٱلْأَنَّفَى ١٠٠٠ ٱلَّذِي يُؤْتِي مَالُهُ بِيَرَكِّي ١٠٠٠ وَمَالِأُحَدِ عِندُهُ مِن يْعْمَةِ تَجْرَىٰ ١٠ إِلَّا ٱبْنِفَاءَ وَجِهِ رَبِهِ ٱلْأَعْلَىٰ ١٠ وَلَسُوفَ يَرْضَىٰ ١٦ ﴾

#### مِنُولَةُ الصَّحَقِيٰ

وَٱلضَّحَىٰ ۚ ﴾ وَٱلْيُلِ إِذَا سَجَىٰ ﴾ مَا وَدُّ عِكَ رَبُّكُ وَمَاقَلِي ۗ ﴾ وَلَلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ 🕑 وَلَسَوْفَ يُعَطِيكَ رَ فَتُرْضَيُّ اللَّهِ عَدْكَ يَتِهِمًا فَ وَيْ آلَ وَوَحَدُكَ صَالًّا ى ﴿ ﴾ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغَنَىٰ ﴿ ۖ فَأُمَّا ٱلْبِيْبِهِ فَلَالْفَهُمْ اللهُ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلاَ نَنْهُرْ إِنَّ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكُ فَحَدِّثُ اللهُ

#### 821184

والله الزحمز الرجيكم

أَلَّهُ نَشْرَحَ لَكَ صَدِّرَكَ ﴿ ﴾ وَوَصَعْبَ عَنْكَ وِزْرِكَ ﴿ ﴾ ٱلَّذِي أَنقَصَ ظَهُرَكَ ٣ ﴾ وَرَفَعَ لَكَ ذِكْرِكَ ﴿ \* فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِيُسُوِّ ۚ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسُرِيْسُرًا وَ الْفَاغِدَا فَرَغَتَ فَأَنصَبُ اللَّ وَإِلَى رَبِّكَ فَأَرْغَب الْ

وَٱلشَّمْسِ وَضُعَنَهَا ١٠ وَٱلْفَكُر إِذَانَلُهُا ١٠ وَٱلنَّهَا إِذَاجَلُهَا ٧ إَلَيْلِ إِذَا يَغْشَنْهَا ﴿ ۚ وَٱلسَّمَاءَ وَمَابِنَنْهَا ﴿ ۚ وَأَلَّأَ رُضِومَا طُمَنَّهُ ال وَنَفْسِ وَمَاسُونِهَا ٧٠ فَأَلْمُهَا فَجُورُهَا وَتَقُونِهَا ١٨٤ قَلَا أَفَلَحُمَن زَّكُنْهَا ﴿ وَقَدْ خَابَمَن دَسَّنْهَا ﴿ كُذَّبِتُ ثُمُودُ بِطَغُونِهَا ﴿ إِذِ ٱنْبَعَثَ أَشْفَنُهَا ﴿ ۖ فَقَالَ لَمُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ مَافَغَا<mark>مَيْهِ</mark> وَسُقِينَهَا ﴿ ثَالُ فَكَذَّبُوهُ فَعَفَرُوهَا فَدَمْدَمُ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّنَهَا اللَّهِ وَلَا يَخَافُ عُقْبَهَا (١٠)

٢

والله الرحمز الرجيم

وَالَّيْلِ إِدَايَغْشَىٰ ﴿ ۚ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۚ ۚ ۚ وَمَا حَلَقَ ٱلذَّكُرُواۚ لَأَنْتُنَ ﴿ ٣ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَسُتَّى ﴿ ۚ ۚ ۚ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنْقَى ﴿ ۚ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ لِ سَنُيْبِيِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴿ ۚ ۚ وَأَمَّا مَنْ يَخِلُ وَٱسْتَغْنَىٰ ﴿ ^ ﴾ وَكُذَّبِ بِٱلْحُسْنَىٰ الله المُعْتَدِينَهُ وَالْعُسْرَى ﴿ وَمَا يُعْنِي عَنْهُ مَا اللَّهِ إِذَا تُرَدَّى ﴿ اللَّهِ إِنَّا عَلَيْنَا لْلَهُدَىٰ (١١) وَإِنَّ لَنَا لَلْأَخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ ١٣) فَأَندَرَتُكُمْ فَأَراتَلَظَّىٰ (١٠)

### يلخكؤ التناث

### الله الرُّهُمُ الرِّهِي

وَالِيِّينِوَالزِّيْتُونِ ﴿ وَطُورِسِينِينَ ﴿ وَهَٰذَا ٱلْمَلَيَ ٱلْأَمِينِ ﴾ وَهَٰذَا ٱلْمَلَيَ ٱلْأَمِينِ ﴾ لَقَدْ حَفَا ٱلْمَلَيَ ٱلْأَمِينِ ﴾ لَقَدْ حَفَا ٱلْمِلْكِ اللَّهُ الْمُدَّا الْمُلَاسَفِل سَفِلِينَ ﴾ لَقَدْ حَفَا اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ا

#### ٩

### بِنْ وَاللَّهِ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهِ الرَّهِ

آقُرَأْ بِالسِّرِرَبِكَ الَّذِي حَنَى ﴿ حَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ اقَرَأُ وَرَبُكَ الْكُرِمُ ﴿ اللَّهِ مَا لَدَيْعَامُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ ال

و افعال المعادو المعدد المعمول

مشار الله عز رجل
افعال الله عز وحن

اماده آماد بالمضي
اسمام المدانسيدا

# 北到战

### بِسْمِ إِللَّهِ الرَّمْنِ الرِّحِيمِ

إِنَّا أَسْرَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ اللَّ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ الْ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ الْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فَيْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَثْلِيعًا ٱلْفَجْرِ اللَّهُ مِنْ مُثَلِّعًا الْفَجْرِ اللَّهُ مِنْ مُثَلِّعًا الْفَجْرِ اللَّهُ مِنْ مُثَلِّعًا الْفَجْرِ اللَّهُ مِنْ مُثَلِّعًا اللَّهُ مِنْ مُثَلِّعًا اللَّهُ مِنْ مُثَلِّعًا اللَّهُ مِنْ مُثَلِّعًا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُثَلِّعًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُثَلِّعًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ

#### ميخ فكؤ البنكبتين

### والله الزَّمْزِ الرِّحِي

لَهْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِكُنْفِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ مَنفَكِينَ مَنفَكِينَ مَنفَكِينَ مَنفَكِينَ أَنْهُ مَا أَنْهُ يَنْلُواْ صُحُفًا مُطَهَّرَةً ۚ أَن اللّهِ يَنْلُواْ صُحُفًا مُطَهَّرَةً ۚ أَن اللّهِ عَبْدُوا مُحُفًا مُطهَّرَةً ۚ أَن اللّهِ عَبْدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ بَعْدِهَ جَاءَ مَهُمُ ٱلْبَيْنَةُ ﴿ وَمَا نَفَرَقَ ٱلّذِينَ أُولُواْ إِلّا لِيعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنفَاءً وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْنُواْ ٱلزَّكُوةَ وَذَلِكَ دِينَ الْقَيْمَةِ ﴿ وَالْمُشْرِكِينَ اللّهِ الْكِكْنِ وَٱلْمُشْرِكِينَ الْقَيْمَةِ ﴿ اللّهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

أفنال لدعاء والسندة للمعفول
سماء ومصات وافعال سنشة

نتى - + منكاب البه غر ، جن بالا - + اهمال الله غر وجن

جَزَآ وُّهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتُ عَدْنِ تَجَرِى مِن تَحَيِّهُا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدُاۡرَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبُّهُۥ﴿۞ُ

#### مِنْوَلَةُ الْتِرْلِينِ

إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَهَا ﴿ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْفَالَهَا ا وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَا لَهَا ﴿ يَوْمَهِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارُهَا ﴿ ا بِأَنَّ رَبِّكَ أَوْحَى لَهَا ﴿ يُوْمَيِدِ يَصَّدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْنَانًا لِيُرُوّا أَعْمَلُهُمْ اللَّ فَكُن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرُّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ، ٧ وَمَن يَعْسَمَلْ مِثْقَسَالَ ذَرَّةِ شُسَّرًا يَسَرُهُ، ١

#### EN [2] 254

وَٱلْعَادِيَاتِ ضَبِّحًا ۚ فَأَلْمُورِبَاتِ قَدْحًا ۚ فَٱلْمُغِيرَاتِ صُبْحًا الله فَأَثَرُنَ بِهِ عَنْقُعًا اللهُ فُوسَطَنَ بِهِ عَجَمْعًا اللهِ إِنَّ ٱلْإِنْسَكُنَّ لِرَبِّهِ عَلَكُنُودُ إِنَّ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدُ ﴿ وَإِنَّهُ وَلِحُبِ ٱلْحَيْرِ لَسَدِيدٌ ﴿ ﴾ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعُيْرَمَا فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ ۖ ﴾

أقدال الدعاء وللسلاة للمقعول

وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُودِ اللَّهِ إِنَّا رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَهِذٍ لَّخَبِيرًا اللَّهِ

٩

ٱلْقَكَارِعَةُ اللَّهُ مَا ٱلْقَارِعَةُ اللَّهِ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ

اللهُ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْنُوثِ الْ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلِّعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ ١٠ فَأَهُ

مَن ثَقَلُتْ مَوَزِينُهُ ﴿ أَنْ فَهُوَ فِي عِيشَكِمْ زَاضِي

💜 وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُ. 🕙 فَأَمُّهُ. هـــاوِيةً

ال وَمَا أَذُرُ مِنْكُ مَاهِيَةُ اللهِ نَازُ عَامِيَةً اللهِ

4

ٱلْهَنَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ اللَّهِ حَتَّى زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ اللَّهُ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ثُمَّ كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ كُلَّا لُوَتَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ۞ لَتَرَوُتَ ٱلْجَحِيءَ ۞ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهُ عَيْنَ ٱلْيَقِينَ ﴿ ثُعُّ لَتُسْتَكُنَّ يُوْمَهِذِ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴿

أشال الدعاء والسندة للمقعول

« أسهام الله الشيدة

### 1. 美國

وَٱلْعَصْرِ اللهِ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ اللهِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّرِ اللهُ المُنافِقِ السَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّرِ اللهِ الصَّرِ اللهِ السَّرِ اللهِ السَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّرِ اللهِ السَّرِ اللهِ السَّرِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

#### 深圳到

### بِنْ التَّحَيْرِ التَّحَيْرِ التَّحَيْرِ التَّحْيِرِ

وَيْلُ لِكُ لِهُ مَا لَهُمُ الْمَازُةِ لَمَازُةِ الْمَالَةِ مَالَا وَعَدَّدَهُ اللهِ وَعَدَّدَهُ اللهِ وَعَدَّدَهُ اللهِ وَعَدَّدَهُ اللهِ وَعَلَّا مَالَهُمُ الْمُؤْمَدُهُ اللهُ ا

#### ٩

### مِلْسُهُ الرَّحْمُ الرَّحِيدِ

أَلَهْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصَّحَبِ الْفِيلِ الْ الْهَ بَعَمَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ اللهُ تَرْمِيهِم فِي تَضْلِيلٍ اللهِ قَرْمِيهِم عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ اللهِ تَرْمِيهِم بِيعِجَارَةِ مِن سِجِّيلٍ اللهِ فَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْحُولٍ اللهِ عَلَيْهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْحُولٍ اللهِ عَلَيْهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْحُولٍ اللهِ اللهِ عَلَيْهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْحُولٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

أفال الدعاء والسلدة للمفعول
أسيعاء وسفات والعال المقية

مطال الله عز رجل
أفعال الله عز رجل

أسماء الله الحسلى
أسماء الله القيدا

## 

### بِسْ إِللَّهِ ٱلدِّحْدِ اللَّهِ الدَّحْزُ الرَّحْدِ

لإِيلَافِ فُرَيْشٍ أَنْ إِلَافِهِمْ رِخَلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ أَنْ فَلْيَعَبُدُواُ رَبَّ هَلْذَا ٱلْبَيْتِ أَنَّ ٱلَّذِي ٱلْفَعَهُم مِنجُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْدٍ أَنَّ

#### مِنْ وَاللَّاعِوْنَ

### والله الرَّمْنِ الرِّحِيهِ

أَرَّءَ يَّتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِأَلِيِّنِ ﴿ فَذَالِكَ ٱلَّذِى يَكُذِّبُ بِأَلِيِّنِ ﴿ فَذَالِكَ ٱلَّذِى يَدُعُ ٱلَّذِى يَدُعُ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ فَالْمَعُلَمِ اللَّهِ الْمَعْامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ فَالْمَعْضَلِينَ ﴿ وَلَا يَعْضُ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ فَوَيْمَنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ اللَّهُ وَلَا يَعْضُ اللَّهُ وَلَا يَعْضُ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ فَوَيْمَنَعُونَ اللَّهُ اللَّهِ مَا هُونَ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ عَن صَلَا مِهُمْ سَاهُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمُ عَن صَلَا مِهُمْ سَاهُونَ ﴿ فَا اللَّهِ مِن اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللّ

### 25311554

# بِسِسِ اللهِ الرَّمْزِ النَّهِ الْمُؤْالُونِ الْحَارِ الْعَالُومُزِ النِّهِ الْمُؤْالُونِ الْحَارِ الْمُؤْلُونُ وَالْحَارِ اللهِ الرَّمْنِكُ وَالْحَارِ اللهِ الرَّمْنِكُ وَالْحَارِ اللهِ الله

إِنَّ شَانِتُكَ هُوَٱلْأَبْتُرُ ﴾

= أهَالَ الدعاء والسندة لتعقول

ه صفات الله عز وجل م أفعة الله عاد دها.

اسماء الله الحسنى
أسماء الله القيد?



قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلۡكَنفِرُونَ ١ ﴿ لَاۤ أَعَبُدُ مَانَعَ بُدُونَ ١

وَلَآ أَنتُمْ عَكِيدُونَ مَآ أَعْبُدُ ۞ وَلَآ أَناْعَابِدُ مَّاعَبَدَتْمُ ﴿

وَلَآ أَنتُمْ عَنبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ۞ لَكُرْدِيثُكُرُ وَلِيَ دِينِ

إِذَا جِمَاءَ نَصْمُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ اللَّهِ وَٱلْفَتْحُ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفُواجًا اللَّهِ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ نَوَّابُانَ

#### 

تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ١٠ مَاۤ أَغْنَىٰ عَنْـهُ مَا أُهُۥ وَمَا كسب ( ) سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهُب ( ) وَأَمْرَأْتُهُ،

أفعال الدعاء والسندة المقعول

ه أضال الله عزّ وجل

# ميخنة الإخلاص

قُلْهُو اللهُ أَحَدُ اللهُ السَّاسَدُ اللهُ لَمْ إِلَهُ السَّعَدُ اللهُ لَمْ إِ وَكُمْ يُوكُدُ اللَّ وَكُمْ يَكُن لُهُ حَكُفُواً أَحَدُ اللَّ

المالقالية

قُلْ أُعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ١ مِن شَرِّمَا خَلَقَ ٥ وَمِن شَرِّغَاسِقِ إِذَا وَقَبَ آلَ وَمِن شَكِرً ٱلتَّفَاثَاتِ فِي ٱلْعُقَدِ اللهِ وَمِنشَرِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدُ اللهِ

100000

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ اللَّ مَلِكِ ٱلنَّاسِ اللَّهِ إِلنَّا ٱلنَّاسِ ٣ مِن شَيِّر ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ ١ ٱلَّذِي بُوسَوسُ فِي صُدُورِ ٱلتَاسِ ٥

مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ١

أشال الدعاء والسندة للمفعول

ه أفعال الله عز وجل

|            | Section 1 | المختال | الشورّة   |              | in state | المخين | الشوزة    |
|------------|-----------|---------|-----------|--------------|----------|--------|-----------|
| مكتية      | 041       | ٨٦      | القارق    | 22           | OTV      | V      | لمحتديد   |
| مكتية      | 093       | AA      | الاعسلي   | سية          | ois      | OA     | الحكادلة  |
| كت         | 095       | AA      | الغايشية  | تىپە<br>تىپە | 010      | 04     | التنسر    |
| مكية       | 298       | 44      | الفجر     |              | 014      | 30     | المنحنة   |
| مكتية      | 012       | 5.      | البتسلّد  | شنة          | 001      | 71     | الحبيف    |
| کټه<br>کټه | 010       | 41      | المتمس    | تنت          | 000      | 75     | المختفة   |
| مكتية      | 040       | 45      | الليشل    | The same     | OOL      | 75     | المتافقون |
| مكتية      | 017       | 15      | الصتحل    | 200          | 007      | 71     | التعكان   |
| مكتية      | 593       | 11      | التيرة    | تنت          | OOA      | 70     | القليلاق  |
| مكتية      | otv       | 10      | التين     | تانية ا      | ٥٦٠      | 77     | التحتريم  |
| مكتية      | DAV       | 47      | العسكاق   | مكتية        | 975      | 74     | الثلث     |
| مكتية      | DAA       | 17      | القتدر    | عية          | 071      | 7.4    | القتاقر   |
| سي         | APO       | 4.4     | البيت     | مكت          | 170      | 71     | انحافة    |
| تبة        | 094       | 44      | الزلسؤلة  | مكت          | AFO      | ٧.     | المعكان   |
| مكية       | 053       | 100     | العكاديات | كتية         | aV.      | VI     | 5,4       |
| مكتة       | 7         | 1.1     | القارعة   | کتِه<br>کتِه | JAO      | AŁ     | الجان     |
| مكتية      | 7         | 3.5     | التكائر   | ملية ا       | OVL      | ٧٢     | المشرّمل  |
| مكتية      | 7-1       | Y-T     | العصر     | عية          | OVO      | VŁ.    | المثاثير  |
| مكتية      | 7-1       | 1.6     | الهشمزة   | عية          | OVV      | Yo     | القيامة   |
| مكت        | 7-1       | 1.0     | الفِيل    | تتنبة        | AYO      | V3     | الإنسان   |
| مكتية      | 7-5       | 1-3     | فشريش     | عکتِه ا      | QA-      | VV     | المرسلات  |
| مكيه       | 7.5       | 1.4     | المتاعون  | مكتية        | 340      | YA     | التستيا   |
| مكتية      | 7.5       | N.A     | الكوث     | عية          | TAG      | V4     | لنتازعات  |
| كبة        | 4.4       | 1.4     | الكافرون  | يكتية        | 040      | A-     | عتبقت     |
| تنية       | 7-7       | 33 -    | التمسر    | كتية         | 247      | Y.     | التكوير   |
| مكتية      | 7.7       | 111     | المست     | مكتبة        | DAY      | 34     | الانفيطار |
| عكية       | 7-6       | 111     | الإخلاص   | عَيّة        | DAV      | AT     | الطفقين   |
| مكته       | 3.5       | 117     | الفتاق    | عَتِنا ا     | 014      | AL     | الانتقاق  |
| مكية       | 7-1       | 116     | النكاس    | مكتية        | 104.     | AD     | المشتروج  |

## ﴿ فِعَيْنَ الْمُعَمِّلُ الْمُعَمَّلُ الْمُعَمَّلُ وَبُهَانِ ٱلْمُحَيِّ وَلَلْمَنِ مِنَا ﴾

|                  | with the | 100 | الشورة                    |                               | Sales I | الألال | المشوكة                     |
|------------------|----------|-----|---------------------------|-------------------------------|---------|--------|-----------------------------|
| مكثية            | T41      | 14  | القنكوت                   | مكتية                         | 1       | 1      | النسايقة                    |
| مكثية            | 1.1      | 7.  | السروم                    |                               |         |        | البقشرة                     |
| عتة              | LIL      | 41  | لفستان<br>السَّجدَة       | كنت                           | 0 -     | T      | آلجستان                     |
| مكتية            | Lia      | 41  | التجذة                    | منية                          | VV      | 1      | النساء                      |
| کتیه<br>تنبته    | LIA      | TT  | الأحرّاب                  | April 10                      | 1.4     |        | 13.61-13                    |
| مكتية            | LTA      | TE  | استنا                     | عكتة                          | ATA     | ٦      | الأنعتام                    |
| كتة              | 144      | 80  | فاطر                      | مكينة                         | 101     | ٧      | الأعتراف                    |
| مكتبة            | 11.      | 73  | یت                        |                               | W       | A      | الأعسراف<br>الأتفسّال       |
| علية             | 167      | TV  | يتر<br>العبافات           | There                         | VAV     | 4      | التوبك                      |
| مكتية            | Lar      | TA  | مت<br>الزُّمت             | مكتية                         | A-2     | ١.     | يۇنى                        |
| مكتية            | LOA      | 74  | الزمستر                   | عتية                          | 137     | 11     | هشود                        |
| عكية             | ETV      | ٤.  | 81-E                      | کتِه ا                        | 677     | 15     | بؤيثف                       |
| مكتية            | EVY      | 63  | فمتبلت                    | 2000                          | P21     | NT     | هَمُود<br>بۇشت<br>الزىمىد   |
| كته              | EAY      | 13  | خُصَيَّلَت<br>الشَّودِينَ | عتية                          | 500     | 15     | إبراهيم                     |
| مکت              | LA4      | ET  | الزخرف                    | مكته                          | 545     | 10     | المِجر<br>النّحل            |
| عتية             | 147      | 11  | المتخان                   | عية                           | FIV     | 17     | التحل                       |
| مكتية            | 544      | 10  | الجائية                   | مكتة                          | 2A2     | W      | الإستاه                     |
| 官官官兵             | 7.0      | 11  | الأحقاف                   | كتة                           | 147     | 3.6    | الكهف                       |
| تنية             | 0.V      | EV  | 15-ce                     | عية                           | 4.0     | 14     | متهت                        |
| تنية             | 911      | £A  | المتشع                    | مكتية                         | 717     | ç.     | طله                         |
| 200              | 010      | 64  | المتجزات                  | سكتية                         | 777     | 12     | سَهِيَم<br>طله<br>الأنبيتاء |
| مكتية            | Ala      | 0-  | فت<br>النّاريّات          | تنبثة ا                       | 777     | 77     | ا لمستبغ<br>المؤمنون        |
| عكية             | 05.      | 01  | الذّاريّات                | مكتية                         | 717     | 77     | المزمنون                    |
| عکته             | 216      | of  | الطثور<br>التجم<br>القسمر | <b>有我有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有</b> | 40.     | 37     | المنتدر                     |
| کته<br>کته<br>ست | 170      | or  | النجم                     | 新年年                           | 404     | 10     | الفشرةان<br>الشُّعَرَاء     |
| مكتية            | ATO      | οŁ  | القتقل                    | مكتية                         | 414     | 17     | الشقتراء                    |
| سنية             | 170      | 00  | الرحمن                    | مكتية                         | 444     | TV     | الشمل                       |
| مكتية            | DTL      | 20  | الواقعتة                  | مكتية                         | TAO     | AF     | القصرص                      |

أقعال الدعاء والسندة للمقعول

« سفان الله عز إجل

- أسماء الله القيدة

ه أفعال الله عزّ وجل

عدال الله عز وجل

و أشال الله عزّ وجل

أشال الدعاء والسندة للمقعول